## الستيرة النبوية



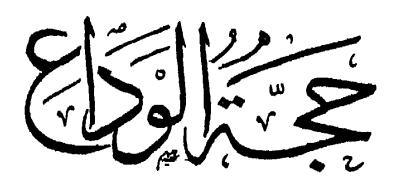

عباد محيند ووه المبتمار

## بسم الله الرحمن الوحيم

﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾

(قرآن کریم)

سجى الليل ونام الكون وما كان يعكر الصمت الذى ران على مسجد الرسول إلا غطيط أهل الصفة ، ما منهم رجل إلا عليه رداء إما بردة أو كساء قد ربطوها فى أعناقهم . كانوا من فقراء المسلمين و كانوا سبعين قد انقطعو اللعبادة وحراسة رسول الله عليلة و كانوا يلزمونه صلوات الله و سلامه عليه بشبع بطونهم ، فإذا أتت رسول الله عليلة وهدية أصاب منها وأشر كهم فيها ، وإذا كان فى دوره طعام من لبن أو تمر أخر جه إليهم و تناوله معهم ؛ وماأ كثر ما كان يصوم و يصومون .

وفي هجعة الليل سار بلال بينهم على أطراف أصابعه مفتوح العينين خشية أن يدوس أحدهم أو ترتطم رجله بأحد النوام فيوقظه من نومه اللذيذ. وفيما هو يقدر موقع قدميه وقعت عيناه على أبي هريرة عرّيف أهل الصفة فرفت على فمه ابتسامة ؟ إنه تذكر مارآه منه في أول الليل، كان الصبية يلعبون لعبة الغراب فإذا بأبي هريرة يتسلل إليهم وهم لا يشعرون، ختى إذا ما صار بينهم ضرب برجليه كأنه مجنون، ففر الصبية هم لهنا وهم هنا وهم يتضاحكون.

إنه يحب مداعبة الأطفال ليشرح صدورهم ويدخل السرور إلى نفوسهم، وكثيرا ما يداعب أصحابه دعابات لطيفة كيسة، وله في رسول الله علي الله علي أسوة، فهو يداعب أبناء المهاجرين والأنصار ويقبلهم في حب أبوى عميق، ويحملهم أمامه على دابته أو يركبهم خلفه، ويمزح مع أصحابه ولا يقول إلا صدقا.

وبلغ بلال الدرج فراح يعرج فيه ، حتى إذا صار على السطح الذى يؤذن من فوقه أخذ يرعى النجوم ويمدعينيه إلى الأفق الشرق ، إنه الفجر الكاذب و ماحان أو ان الأذان بعد ، فجلس يرصد السماء ، و ما لبث أن انثالت الأفكار على رأسه ، ذكريات بعيدة طواها الزمن ولكنها لا تزال حية في و جدانه ، و ذكريات قريبة حبيبة إلى نفسه ينشرح لها صدره ، و آمال لا تزال في جوف الغيب لا يدرى إذا ما كانت سترى النور يوما .

تذكر أيام كان مولدا من مولدى بنى جمح ؛ كانت أمه حمامة لاتملك من أمرها شيئا ، زوجوها من أبيه رباح لينسلا للسادة عبيدا ، فجاء إلى الدنيا عبدا حياته عبث ونهايته عدم .

وشب لا يعرف من أمر الدنيا إلا أن سيده أمية بن خلف. إن غضب عليه جلده وإن رضى عنه أعطاه من فضل زاده ، وعاش بلا أمل يخرج فى قوافل التجارة كا تخرج السائمة ، ليس له من أمر ها ألا شبع بطنه والعرق الذى يتصبب منه إذا ما حمل الأثقال على ظهره ليرفعها إلى ظهور الإبل أو ليحطها عنها ، وما كان له أن يشكو من التعب فما كان للدواب حق الشكوى أو التبرم من حياتها!

ومن خلال ظلمات العدم بزغ النور والأمل، فصوت أبى بكر الصديق يلامس أو تار قلبه فيهزها في نشوة وهو جالس يرقب الفجر فوق أعلى بيت في المدينة مثلما هزها في تلك الليلة التي قال له فيها لما كان في مكة: إن محمد بن عبد الله يدعو إلى عبادة الله وحده. وراح يدعوه إلى الإيمان بذلك الدين الذي يثبت الربوبية لرب السموات والأرض وينفيها عن كل الأصنام والأوثان والبشر. أحس في تلك الليلة سحر الكلمات التي كانت تسكب في أذنيه وعظمتها ؛ إنها كلمات قليلة ولكنها فتحت أمامه آفاقا واسعة من الرجاء والأمل. إنه في لحظة من لحظات العمر الذي كان يبدده سدى تيقن أنه ليس عبدا لأحد من بني جمع، من لحظات العمر الذي كان يبدده سدى تيقن أنه ليس عبدا لأحد من بني جمع،

وأنه حر ليس لبشر سلطان عليه ، فهو وأمية بن خلف سواء أمام رب الناس إلله الناس . الناس ، بل قد يصبح عند الله أفضل من أمية بن خلف إن أحسن العمل .

كانت حريته لا تستند إلى شيء، وكانت إرادته كلما هفت روحه إلى الحرية تخبو؛ فالموت الذي سينهي حياته بالعدم كان يقضي على كل إرادة، ولكن الدين الجديد الذي يدعو إليه أبو القاسم لم يجعل الموت نهاية، بل هو بداية لحياة أخرى خالدة توفى كل نفس فيها حسابها، فلم تعد الحياة عبثا و لاحملا ثقيلا بل دار ممر إلى دار مقر، والعاقل من أخذ من ممره لمقره لينال الفوز الأكبر.

لم يعد يتأرجح بين الوجود والعدم ، تملكه نزوع وجدانى ينشد الحرية المطلقة ، حرية العقل وحرية الاختيار والإرادة . فكلمات أبى بكر قدر فعت عن عين بصيرته الغشاوة فشعرت ذاته بوجودها وحريتها ، وامتلاً قلبه بنور أضاء ذاته العميقة فإذا به يكاد يقرع أبواب ملكوت السماء .

إنه عرف ما يريد بعد تدبر وتفكير فاعتنق الإسلام دون إكراه ، و خمل الأمانة وهو سعيد ، فقد عزم على أن يتحرر من عبو دية الأهواء و الغرائز و الجهل ، وأن يعانى الحياة في صبر بعد أن بدد ظلمات وجوده و اهتدى إلى اليقين المبين .

خرج بنو جمح لما حميت الظهيرة فطرحوه في بطمحاء مكة ثم أمروا بالصمخرة العظيمة فتوضع فوق صدره ، ثم قالوا له :

ـــ لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد و تعبد اللات و العزى .
كان إيمانه أرسخ في ذاته الحية التي شحذها الإسلام من تلك الصخرة العظيمة التي تكاد تكتم أنفاسه ، وكانت إرادته أمضي مما نزل به من بلاء فراح يقول :

-- أحد .. أحد .

ونزل نشيده بردا وسلاما على فؤاده ، فلم يكتف بالثبات على دينه بل جعل

يسخر من معذبيه . وجاء أبو بكر الصديق ورأى ما يقاسيه من تعذيب فأنقذه مما كان فيه ، وأخذه فأعتقه فتحرر الجسد بعد أن تحررت الروح .

وأشرق وجوده وابتهج به فالدين الذي اعتنقه يعبر عن صوت العقل ، عن جو هر الذات المتعالية ؛ بنمي في النفوس الخير ويسد جميع المسالك في وجه الشر ، ما دام الخير والشر لا وجود لهما إلا في عين إرادة البشر .

كان سعيدا بحرية روحه وجسده ، وبالطمأنينة التى شاعت فى وجدانه ، وبالتجانس الذى بات يحسه فى نسيج الكون بعد أن كانت الفوضى سمته ، والتنافر صفته ، وزاد فى سعادته أنه تعلم بعد الهجرة إلى المدينة أن الله قد خلق آدم ليكون خليفته فى الأرض ، فبنو آدم قد أصبحوا خلفاء لله بسلطان العلم الذى علمهم ، وبثقل الأمانة التى حملهم ؛ وإنه شرف يشارك فيه إخوانه من البشر ، وإنه ليعمل مع إخوانه المؤمنين على توكيد استحقاق الإنسان لهذه الخلافة وهذا الشرف . مع إخوانه الله بقوله العظيم : « كنتم خير أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف . . . ه (١) .

إن صراع الذات مستمر ، وسمو النفس فوق الأهواء يشتدعوده ، والنزوات تتحطم عند حدود الله ، والإحساسات الدينية السامية تزداد إرهافا . وذلت عبودية المادة بعد أن أغلقت الأفئدة المؤمنة الأبواب دونها ، ورفعت الأقنعة عن الحرية الراشدة وو جدت على ظهر الأرض الحياة الروحية الحقة القادرة على طرق أبواب السماوات ، فكان الإنسان في أروع صورة وأحسن تكوين .

<sup>(</sup>۱) آل عسران ۱۱۰

شدة المكان عليه نزل فأخذ بالمعول من يده فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخوى ، ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى ، قال سلمان :

- بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت . تضرب ؟

- أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟

ـــ نعم .

أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن ، وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والمغرب ، وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق .

كان بلال على يقين من أن الله قد أعطى رسوله \_ عَيْقِ فَ مفاتيح تلك البلاد ، وأن المسلمين سيفتحونها، فما ساوره في ذلك شك ، ولكن سؤ الاقام في نفسه : ترى أيقدر له أن يؤذن في صنعاء أو منف أو دمشق ؟

إن الله قدأ كرمه يوم فتح مكة ، فقد اعتلى ظهر الكعبة أول بيت وضع للناس مباركا و هدى للعالمين ليؤذن في ضمير الكون معلنا تحرير البشرية من العبودية لغير الله وحده ، و بزوغ شمس الحرية الكبرى ، و بداية عصر القيم و المثل العليا .

ورن فى عين ذاته ذلك الدعاء الذى سمعه ذات ليلة فى مسجد الرسول: « اللهم اجعلنى ممن سيلقون أسماعهم إلى أذان بلال فى الجنة » . فسرت فيه قشعريرة وبللت الدموع روحه قبل أن تبلل مقلتيه ، وأطرق برأسه تواضعا لله وشكرا حتى كادت جبهته تلمس الأرض . وبدأت طلائع الفجر تزحف فى الأفق الشرقى فراح صوت بلال يدعو الناس إلى الصلاة ، إلى استفتاح يومهم بلقاء الله لتطهير النفوس وتطبيب الروح واستدرار البركات ؛ فما أروع أن يبدأ اليوم باسم الله وذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب .

## \* \* \*

وقام سلمان الفارسي يتوضأ وكل خلجة من خلجات نفسه تتجه إلى الله وتسبح بحمده ، فهو يعيش بالله وفي الله ؛ فخفقات قلبه شكر وومضات فكره ذكر ؛ فقد كان في بيت أبيه خادم نار المجوس ولكن الرحمن الرحمن الرحم أرادله الرشد والهداية فبذر في أعماق ذاته الشك ووهبه نفسا تهفو إلى الحق، فما إن مر بكنيسة من كنائس النصارى وسمع أصواتهم فيها وهم يصلون حتى دخل عليهم ينظر ما يصنعون ، فلمار آهم أعجبه صلاتهم ورغب في أمرهم وقال دون استكبار : هذا والله خير من الدين الذي نحن فيه .

كان يريد وجه الحقيقة أينها كانت وقد برأه الله من الهوى ، فلما علم أن أصل ذلك الدين بالشام لم يفكر في أبيه ولا في أهله ولا في قريته ، بل شد الرحال، إلى الشام باحثا عن إيمان يستريح إليه فوّاده .

وجاء إلى الأسقف يعمل غير ما يقول ، يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا وجد الأسقف يعمل غير ما يقول ، يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنزه لنفسه ، فلم يسخط على الدين بل سخط على رجل السوء ، وبقى في الكنيسة ثم رحل من الشام إلى الموصل بحثا عن الحقيقة ، ولم تعرف الطمأنينة طريقها إلى قلبه فشد الرحال إلى نصيبين ثم إلى عمورية في أرض الروم ، وهناك علم أنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث على دين إبراهم عليه السلام يخرج بأرض العرب .

نبى ؟! يا ليته يستطيع أن يلقاه ليجد عنده جوهر الحقيقة التي ترك الأهل والخلان والأوطان في سبيلها. وجاءه الفرج فقد مرت به قافلة من العرب فالتمس منهم أن يحملوه إلى أرضهم التي أصبحت حلمه ومهوى فؤاده ومحط آماله. وبلغوا وادى القرى فظلموه وباعوه إلى رجل يهودى عبدا.

إن ابن دهقان قرية جى بأصبهان المجوسى خادم النار الذى هام على وجهه فى الأرض بحثاعن الحقيقة قد أصبح عبد اليهودى . ولم يدر ما حكمة صيرورته عبد الأرض بحثاعن الحقيقة قد أصبح عبد اليهودى . ولم يدر ما حكمة صيرورته عبد الأرض بحثا عنه لن يضيعه ، وكان أن ولكن ظل قلبه عامر ابالإيمان بأن الله الذى خرج للبحث عنه لن يضيعه ، وكان أن تعلم العربية لغة ذلك النبى المنتظر ، وكانت حكمة الله التى غابت عنه أن يتعلم لسان القرآن الذى سيشفى نفسه وينير فؤاده بأنوار اليقين .

وقدم على اليهودى الذى اشتراه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعه منه فاحتمله إلى المدينة ، فوالله ما هو إلا أن رآها فعرفها بصفة صاحبه فبات يتحرق شوقا للقاء ذلك النبى الذى بشر به الأنبياء ، واحتمل الرق صابرا في سبيل أن يكون له شرف أن يلقاه ويلقى إليه السمع والفؤاد .

وعلم رسول الله ـــ عَلِيْكُ ــ أن سابق الفرس عبد ليهو دى من بنى قريظة ، و لما كان رسول الإسلام قد بعث لتحرير النفوس والرقاب قال :

-- كاتب يا سلمان.

وهرع سلمان إلى اليهودي الذي اشتراه وراح يفاوضه على تحريره من الرق

والعبودية ، فكاتبه صاحبه على ثلاثمائة نخلة يحييها له بالحفر والغرس ، وأربعين أوقية ، فقال رسول الله ـــ على ثلاثمائة نخلة بحير الأرواح والرقاب ـــ لأصحابه : ـــ أعينوا أخاكم .

فأعانوه بالنخل، الرجل بثلاثين من فراخ النخل الصغار، والرجل بعشرين، والرجل بعشرين، والرجل بعشر ؟ يعين الرجل بقدر ما عنده، فقد كان المسلمون يحبون أن يروا إخوانهم في الدين أحرارا من أغلال الرق البغيض.

واجتمع له ثلاثمائة من فراخ النخل الصغار، فقال له رسول الله ... عَلَيْتُكُم : ـــ اذهب يا سلمان ففقر (١) لها ، فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدى .

وحفر وأعانه أصحابه ، حتى إذا فرغ جاء رسول الله على المسلم على المسلم المسلم معه إليها ، فجعلوا يقربون إليه فراخ النخل الصغار ويضعها رسول الله على المسلم معه إليها ، فجعلوا يقربون إليه فراخ النخل الصغار ويضعها رسول الله على المسلم معه إليها ، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها واحدة .

وأدى سلمان النخل وبقى عليه المال ، فأتى رسول الله عليه المال بيضة الدجاجة من ذهب ، فقال لسلمان :

.... خد هذه فأدها مما عليك يا سلمان.

فأخذها فوزن لهم منها أربعين أوقية فأولى صاحبه حقه منها، وأصبح سلمان حرا فخر ساجدا لله شكرا أن حرره من رقه، وأن كشف له عن وجه الحقيقة، وأن افتتح عليه من مزايا لطفه ورحمته، وأن جعله صاحب رسوله المصطفى عليه السلام.

وتذكر سلمان وقلبه يخفق سعادة ماكان بين المهاجرين والأنصار من شأنه،

<sup>(</sup>١) فقر : احفر .

قال المهاجرون سلمان منا ، وقال الأنصار بل سلمان منا ، فقال رسول الله .... مالله :

\_ سلمان منا أهل البيت.

وكان بعض المسلمين الذين لم يتخلصوا بعد من روح الجاهلية يعيرون بلالا بأنه حبشي وأن أمه سوداء، وكانوا يعيرون سلمان بأنه فارسى . فقضي رسول الله — على هذه النعرة التي لا تتفق مع دين الإنسانية جمعاء ، فقال عليه السلام :

- « يأيها الناس إن الرب واحد ، والأب واحد ، ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ، وإنما هي اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي » .

وأتم سلمان وضوءه فخرج إلى المسجد وقد أشرقت أنوار المعرفة في فؤاده ، فهو على نور من ربه ، قد ارتفعت الحجب عن عين بصيرته بلطف خفى من مولاه ، فلمع في قلبه من وراء الغيب شيء من غرائب العلم كالبرق الخاطف بالزهد في الدنيا ، والتبرى من علائقها ، وتفريغ القلب من شواغلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله ، فمن كان لله كان الله له .

\* \* \*

وخرج على بن أبى طالب إلى المسجد تتحرك شفتاه ببعض ما فى صدره من كنوز علمه ، وقد اتجهت عيناه إلى الباب الذى سيخرج منه رسول الله — عينه ومعلمه وقدوته وأب زوجه الزهراء وجد ولديه الحسن والحسين .

أصابت قريش أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذاعيال كثير ، فقال رسول الله - عَلَيْتُهُ - للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم :

\_ يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه

الأزمة ، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله ، أخذ من بنيه رجلا و تأخذ أنت رجلا فنكلهما عنه .

فقال العباس:

ـــ نعم .

لم ينسُ رسول الله \_ عَيِّلَة \_ قبل أن يبعث ليتمم مكارم الأخلاق أن أبا طالب قد كفله صغيرا وأن الأوان قد آن ليرد للشيخ بعض أفضاله ، فانطلق مع عمه العباس حتى أتيا أبا طالب فقالاله :

\_ إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه . \_ إذا تركتما لى عقيلا فاصنعا ما شئتما .

وكان مما أنعم الله به على على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه كان فى حجر رسول الله على الله على على بن أبى طالب كرم الله على الله على على بن أبى طالب كرم الله على الله على الإسلام، وفي بيت خديجة بنت خويلد فلم يبهره ما فى الدار من فاخر الرياش بل كان مأخوذا بابن عمه ، وبذلك النور الذى كان يملأ الغرفة التى أعدها ابن عمه لعبادته .

وكان الصبى يجلس إلى ميسرة غلام خديجة يسمع منه في إعجاب ماكان من أبى القاسم لما خرج معه إلى الشام في تجارة مولاته ، إن محمدا قد أسر الناس في الأسواق بيسره و دماثة خلقه ولين جانبه . وكان ميسرة يقول في حماس . إن أبا القاسم قد خلق ليكون أعظم تاجر في جزيرة العرب وإن أمانته توهله لذلك ، ولكن عليا على الرغم من صغر سنه كان يستشعر في أعماقه أن ابن عمه قد خلق لشيء أعظم من ذلك ، فهو زاهد في عرض الدنيا لا يحفل كثيرا بالمال ، وهو ينفقه إنفاق من لا يخشى الفقر ، فهو جواد كالغيث كريم كالسحاب .

وجاء ما أكد حدس الصبى فبعث الله رسوله بشير او نذير اللناس كافة ، فآمن به وصدّق بما جاءه من الله تعالى ، وكان إذا حضرت الصلاة خرج رسول الله

صلوات الله وسلامه عليه إلى شعاب مكة وخرج معه على بن أبى طالب وهو ابن عشر سنين مستخفيا من أبيه ، ولكن أبا طالب عثر عليهما يوما وهو يصليان ، فقال لرسول الله \_ عَلِيلِهِ :

\_ يا بن أخى ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟

\_أى عم هذا دين الله و دين ملائكته و دين رسله و دين أبينا إبراهيم ، بعثنى الله به رسولا إلى العباد ، وأنت أى عم أحق من بذلت له النصيحة و دعو ته إلى الهدى ، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه .

\_أى ابن أخى إنى لا أستطيع أن أفارق دين أبائى و ما كانو اعليه ، ولكن والله لا يُخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت .

قطب الصبى جبينه وطاف به حزن ، كان يطمع في إسلام أبيه ، وقد خفف من لوعته أن الأمل في إسلام أبي طالب كان ير او ده ما دام أبو طالب حيا ، ولكن أبا طالب قد وافاه أجله دون أن يربط لسانه بشهادة الحق ؛ كان في قرارة نفسه يؤمن أن الله أكبر من أن يبعث بشرا رسولا . إن علياً كرم الله وجهه كلما تذكر أن الشيخ مات على الكفر أحس غصة في حلقه و دمو عا تبلل مقلتيه .

إنه فى تلك الليلة التى هاجر فيها الرسول ـــ عَلَيْتُ لِـــ نام على فراشه وتسجى ببرده الحضر مى الأخضر، ولم ترتعد فرائصه وإن كان يعلم أن قريشا اجتمعت على باب الرسول يرصدونه حتى ينام ليثبوا عليه ويضربوه ضربة رجل واحد، وأنهم قد يدخلون عليه فى أية لحظة ينتهبونه بأسيافهم.

كان هادئ النفس مطمئن الفؤاد فهو منذ أعلن إسلامه قدوطد العزم على أن يكون نحره قبل نحر رسوله ، وأن يفدى ابن عمه الذى اصطفاه ربه بالروح ، وهاجر الرسول ــ صلوات الله وسلامه عليه ولم يخلص إلى على شيء يكرهه من أعداء الإسلام ، فراح على يؤدى الودائع التي كانت عنده للناس ، وكان رسول

الله \_ عَلَيْتُهِ \_ ليس بمكة أحد عنده شيء يخشي عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته \_ عَلَيْتُهُ .

وهاجر إلى المدينة ونزل بقباء ليلتين ، فرأى امرأة مسلمة لا زوج لها يأتيها إنسان في جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه ، فاستراب بشأنه فذهب إلى المرأة وقال لها :

\_\_ يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدرى ما هو ، وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟

ــهذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أنى امرأة لا أحدلى ، فإذا أمسى عدا على أو ثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا .

وكانت صداقة بينه وبين سهل بن حنيف، ولم يدر في خلده في ذلك الوقت أن سهلا سيقف إلى جانبه في الفتنة الكبرى، وأنه سيهلك عنده بالعراق.

ـــ هذا أخى .

واشتد وجيب قلب الفتى وامتلاً صدره رضا ، فإمام المتقين ورسول رب العالمين قد أعلن على الملاً أنه قد آخى بين نفسه التى لا نظير لها فى العباد وبين ابن عمه الذى شبّ فى حجره يغترف من نبع الحكمة ، ويروى ذاته المتعطشة إلى العلم من أنهار المعرفة المتدفقة من لدن العليم الخبير إلى صدر رسوله المصطفى الأمين . وكان الفتى رفيق عمار بن ياسر فى غزوة العشيرة ، فلما نزلها رسول الله عني مناهم وفى نخل ، فقال على البن أبى طالب لعمار :

\_ يا أبا اليقظان هل لك في أن نأتي هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون ؟

\_\_ إن شئت .

فجاءاهم فنظرا في عملهم ساعة ، ثم غشيهما النوم فانطلقا حتى اضطجعا في صفار النخل وفي تراب لين فناما ، فو الله ما أيقظهما إلا رسول الله علي في مئذ قال رسول يحركهما برجله وقد تتربا من ذلك التراب اللين الذي ناما فيه ، فيومئذ قال رسول الله على :

· \_ مالك يا أبا تراب ؟

لما يرى عليه من التراب ، ثم قال:

\_ ألا أحدثكما بأشقى النار رجلين ؟

ـــ بلي يا رسول الله .

\_\_أحيْمر ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا على على هذه\_ووضع يده على قرنه \_ حتى يبلل منها هذه \_ وأخذ بلحيته .

وكانت كنية أبي تراب أحب كناه إلى نفسه .

وقتل على بن أبى طالب يوم بدر الوليد بن عتبة فبذر بذرة الكراهية في قلب أخته هند بنت عتبة ، فكانت تربى ابنها معاوية بن أبى سفيان على كراهية ابن أبي

طالب. ولم ينج بيت من بيوت قريش من سيف على بن أبى طالب البتار ، فقد قتل منهم سبعة وثلاثين رجلا ، فكانت قريش كلها تتحرق شوقا للثأر من ربيب محمد وفارسه . وقد دخلت قريش كلها في الإسلام بعد فتح مكة ولم تخمد نار العداوة لفتى الإسلام بل ظلت ذمنة تحت الرماد ، حتى إذا ما هبت رياح الفتنة بعد مقتل عثمان تأججت نيران الثأر القديم والحقد الدفين ليكتوى بها الإمام .

و كان يوم أحد ، فراح مصعب بن عمير يقاتل دون رسول الله عَيَالِيّهِ ــ وهو يحمل لواء المهاجرين ، وقتل مصعب فأعطى رسول الله ــ عَيَالِيّهِ ــ اللواء على بن أبى طالب فتقدم على فقال :

ـــأنا أبو الفُصم(١).

فناداه أبو سعد بن أبي طلحة و هو صاحب لواء المشركين ، قال في سخرية :

\_ هل لك يا أبا الفصم في البراز من حاجة ؟

\_ نعم .

فبرزا بين الصفين ، فاختلفا ضربتين فضربه على فصرعه ، ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه فقال له أصحابه :

\_ أفلا أجهزت عليه ؟

كانت ضربة فتى الإسلام وترا فما كان في حاجة إلى أن يجهز على الرجل فضر بته قاتلة ليس لها دواء .

وعصى الرماة أو امر النبى \_ عَلِيلَة \_ فكانت الهزيمة ، و لما انصر ف أبو سفيان

<sup>(</sup>١) الفصم: كسر بغير بينونة ، ككسر القضيب الرطب ونحوه . (حجة الوداع)

ومن معه نادى :

\_ إن موعدكم بدر للعام القابل.

فقال رسول الله \_ عَلِيلَة \_ لرجل من أصحابه:

ــ قل نعم ، هو بيننا وبينكم موعد .

ثم بعث رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ على بن أبى طالب فقال:

- اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون ، فإن كانواقد جنَّبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرنَّ إليهم فيها ثم لأناجزنهم .

فخرج على في آثار هم وقد امتلأ شفقة على المسلمين ، فعبد الرحمن بن عوف أصيب فوه فهُتم ، وجُرح عشرين جراحة أو أكثر أصابه بعضها في رجله فعرج ، وترسدون رسول الله على وجنته ، عليه حتى كثر فيه النبل ، وأصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته ، وكسرت رباعية النبي على الله على وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وقتل «أسد الله » حمزة بن عبد المطلب ، وقتل رجال من الأنصار والمهاجرين ، وأصاب الجهد المسلمين .

وجنب أبو سفيان ومن معه الخيل وامتطو االإبل ووجهو اإلى مكة ، فاستشعر على راحة و تنفس الصعداء فلن يكون قتال في المدينة بين المسلمين المتخنين بالجراح وبين أعدائهم الذين فضلوا أن يعود و اإلى مكة و في ركابهم نصر ، وإن لم يكن نصر احاسما ولكنه نصر على أي حال .

وعاد رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ إلى داره ومعه ربيبه وحبيبه وأخوه على بن أبي طالب، وناول عليه السلام سيفه ابنته فاطمة فقال:

\_ اغسلي عن هذا دمه يا بنية ، فوالله لقد صدقني اليوم .

وناولها على بن أبي طالب سيفه فقال:

\_ وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه ، فوالله لقد صدقني اليوم .

فقال رسول الله ــ عَلَيْكُ :

\_ لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهيل بن حنيف وأبو دجانة . وساد الصمت برهة ، ثم قال رسول الله \_ عَيْنِكُم \_ لعلى :

\_ لا يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله علينا.

وصدق رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فما أصاب المشركون منهم مثلها حتى فتح الله عليهم مكة .

وجاءت قريش بزهوها يوم الخندق إلى المدينة وهي تحرض القبائل على المسير معها، فعكرمة بن أبى جهل وعمر و بن عبد و دوهبيرة بن أبى وهب المخزوميون، وضرار بن الخطاب الشاعرابن مرداس تلبسوا للقتال، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا:

\_ تهيئوا يا بني كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم .

ثم أقبلوا تسرع بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا:

\_ والله إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها.

ثم تيمموامكاناضيقا من الخندق فضر بواخيلهم فاقتحمت منه ، فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع ، وخرج على بن أبى طالب عليه السلام فى نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم ، وأقبلت الفرسان تسرع نحوهم ، وكان عمرو به عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد ، فلما كان يوم الخندق خرج مُعلما ليرى مكانه ، فلما وقف هو وخيله قال :

\_\_ من يبارز ؟

فأراد على بن أبى طالب أن يتقدم لمبارزته ولكن رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ حال بينه وبين ذلك ، فقد قتل يوم بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه الحارث ، وقتل يوم أحد عمه حمزة بن عبد المطلب ، وهو يخشى أن يقتل في هذه الغزوة ربيبة و حبيبه وزوج الزهراء ، ولكن عليا صمم على قتال ابن عبد و دفراح رسول الله ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ يبتهل إلى الله في حرارة أن يبقى له خير أهله الذي نشأ في حجره ، والذي أحبه من كل قلبه .

وبرز على بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود فقال له:

\_\_يا عمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه .

- \_\_ أجل .
- ــ إنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام .
  - ــ لا حاجة لي بذلك.

إن ربيب محمد ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ قد حفظ الدرس الذي لقنه رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ للمسلمين: أن يعرضوا السلام قبل القتال، فالله لا يحب المعتدين، وقد دعا ابن أبي طالب عدوه إلى الله فأبي، فقال له على بعد أن يئس من سلمه:

- \_ فإني أدعوك إلى النزال.
- ـــ لم يا بن أخى ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك .
  - ـــ لكنى والله أحب أن أقتلك .

فاشتد غضب عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على على فتناز لا و تجاولا ورسول الله على الله على في حرارة ويدعوربه أن ينصر ابن عمه و لا يفجعه فيه، وارتفعت أصوات المسلمين بالتكبير، وأعلنت

أصواتهم فى فرح أن عليا قتل ابن عبدود، فالتفت رسول الله على الله وقدامتلاً قلبه بالشكر لله، فرأى خيل المشركين منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة.

وخان بنو قريظة عهد رسول الله على النه واتفقوامع قريش على أن يخذلوا رسول الله عليه السلام وأن يفتحوا لهم الطريق الذي كان عليهم أن يدافعوا عنه، ليطوقوا المسلمين في الحندق، ولو لا لطف الله وهبوب الرياح التي اقتلعت خيام قريش و كفأت قدورهم فاضطروا للرحيل لتمت المؤامرة وقضى قضاء مبرما على الإسلام والمسلمين، إنها خيانة عظمى للدولة ليس لها جزاء إلا القتل، فأمر رسول الله وعلي مؤذنا فأذن في الناس:

ــ من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة .

ــ يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث.

\_ لم ؟ أظنك سمعت منهم لى أذى .

ـــ نعم يا رسول الله .

وكان رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ أعلم بأخلاق اليهود من ربيبه وحبيبه فقال:

ـــ لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيءًا .

فلما دنا رسول الله \_ عَيْنَا \_ من حصونهم قال:

ــ يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟

\_ يا أبا القاسم ما كنت جهولا .

وكان جزاؤهم جزاء من يرتكبون جريمة الخيانة العظمي للدولة التي

يعيشون فيها أثناء حرب تنذر بالقضاء على الدولة ومعتقداتها ، فضربت أعناقهم.

وكانت غزوة بنى المصطلق وسقوط عقد عائشة وتخلفها للبحث عنه ، ومرور ابن المعطل بها واحتماله إياها على بعيره وحديث الإفك و خطبة الرسول في الناس بذكر إيذاء قوم له في عرضه ، ثم دعا على بن أبي طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما ، فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا وقالة ، ثم قال :

ــ يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل . وأما على فإنه قال :

ـــيارسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف، و سل الجارية فإنها ستصدقك .

ولم يكن على يريد النيل من عائشة ، كان هدفه أن يقطع دابر ذلك القلق الذي استولى على حبيبه ، فدعا رسول الله على بن أليا على بن ألي طالب فضربها ضربا شديدا ويقول :

ــ اصدقى رسول الله ـــ عَلَيْكُم .

ــوالله ما أعلم إلا خيرا، وماكنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله .

ونزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات ، واطمأن قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفرح على لبراءة عائشة فقد كان على يقين من أنها أحب زوجات رسول الله عليه السلام إليه ، ولكن قول ابن أبي طالب وفعله جرح كبرياء عائشة جرحا عميقا لم تقو الأيام على برئه ، فلما قتل عثمان نكأت الأحداث جرح النفس فخرجت عائشة تطالب بدم عثمان ، وكانت وقعة الجمل ، وكان أن قتل صحابة الرسول بأسياف صحابة الرسول بعد أن كانوا سيوف الله المسلولة في وجه أعداء الإسلام .

وكان صلح الحديبية ، ثم نقض قريش لذلك الصلح بأن تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم من أصابوا وكانوا في عقد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه \_ ، وكان أن خافت قريش أن يصل أمر ذلك إلى رسول الله عليه السلام فينهض لنصرة حلفائه ، فبعثت أبا سفيان بن حرب إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة ، ولكن أباسفيان قدم على رسول الله \_ على المدينة بعد أن خرج عمر و بن سالم الخزاعي إلى رسول الله \_ على المنتصر ه فنصره .

ودخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين ، إنها كانت من أوائل المسلمات وقد هاجرت إلى الحبشة وتنصر هناك زوجها وبقيت هي على دينها ، وتزوجها النبي \_ عَلَيْكُم \_ لعل هذه المصاهرة تخفف من عداوة بني أمية عامة وأبي سفيان خاصة ، ولكن هذه الزيجة لم تحقق هدفها السياسي ، فقد بقي أبو سفيان بن حرب على عداوته للإسلام والمسلمين .

إن أم حبيبة مسلمة مؤمنة بالدين الذي اعتنقته وإن أباها ليعلم ذلك، ولكن زعامته مهددة إذا ما أخفقت سفارته ، بل إن مكانة مكة كلها قد أصبحت فى الميزان ، ولا بد أن أم حبيبة ستفطن إلى كل ذلك وإلى حرج موقف أبيها فتمد يد العون إلى سيد قريش و تشفع له عند زوجها الذي صار مفتاح الموقف في يده: و ذهب ليجلس على فراش رسول الله علي الله في عجب :

\_ يا بنية ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني .

\_بلهو فراش رسول الله \_عَلَيْكِ \_وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله \_ عَلَيْكِ .

وتقاصرت نفس شيخ قريش فما دار في خلده أن يأتي يوم يطوى عنه فراش،

وهو الذى قدمت إليه النمارق في قصر كسرى وكانت الأبواب تفتح له في قصور الشام. ومن ذا الذى طوى عنه الفراش؟ إنها أم حبيبة ابنته التي كانت أطوع له من بنانه قبل أن يفرق محمد بن عبد الله بتعاليمه بينه وبينها .

وهب غاضبا وقال:

\_ والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر.

ثم خرج حتى أتى رسول الله عين الله و الله و حد في رجوعه خائبا نهايته فعزم على أن يسير إلى آخر الشوط وأن يقزع كل الأبواب وإن كان في ذلك إراقة لماء و جهه ، فالمهانة التي قد تلحقه في المدينة أهون من أن يعود إلى مكة دون أن يشد العقد و يزيد في المدة .

ذهب إلى أبى بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ فقال: \_ ما أنا بفاعل.

ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال:

\_ أأنا أشفع لكم إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ ؟ \_ فوالله لو لم أجد إلا الذر الجاهدتكم به .

ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله \_\_ عَلِيْتُهِ \_\_ وعندها حسن بن على غلام يدب بين يديها ، فقال :

\_ يا على إنك أمس القوم بى رحما ، وإنى قد جئت فى حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله .

\_ و يحك يا أبا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه .

فالتفت إلى فاطمة فقال:

\_ بابنة محمد هل لك أن تأمري بنيَّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟

قالت:

\_\_والله ما بلغ بُنيَّ ذاك أن يُجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله \_\_ حَالِقَهِ : عَلَيْسِلْهِ :

ــ فالتفت إلى على وقال في هوان:

\_ يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني .

\_\_والله ما أعلم لك شيئا يغنى عنك شيئا ، ولكنك سيد بنى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك .

\_ أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئا ؟

\_ لا والله ما أظنه ، ولكني لا أجد لك غير ذلك .

فقام أبو سفيان في المسجد فقال:

\_ أيها الناس إنى قد أجرت بين الناس.

ثم ركب بعيره فانطلق ، فلما قدم على قريش قالوا:

ـــ ما وراءك ؟

\_ جئت محمدا فكلمته فوالله مارد على شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عليا فوجدته ألين فيه خيرا، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار على بشيء صنعته فوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شيئا أم لا ؟

ــ وبم أمرك ؟

\_ أمرني أن أجير بين الناس ففعلت .

\_ فهل أجاز ذلك محمد ؟

\_لا.

ـــويلك! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ما قلت . ــــ لا والله ما وجدت غير ذلك .

كان على بن أبى طالب لينا ولكنه كان داهية ، ولو لا التقى و الدين لكان أدهى العرب ، فالدهاة يفجرون وربيب رسول الله ــ صلوات الله و سلامه عليه ــ لا يفعى الله فيما يفعل وفيما يقول .

وكان رسول الله على الله على الله على الله على الله الحب يثير غيرة المنافقين، فلما خلف رسول الله على الله على أهله وأمره بالإقامة فيهم عندما خرج لغزوة تبوك وجد المنافقون في ذلك فرصة لإيغار صدر على على رسول الله حلوات الله وسلامه عليه \_ فقالوا:

ـــ ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففا منه .

فلما بلغ القول مسامع على أخذ سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله \_\_ عَلِيْتُهُ \_\_ وهو نازل بالجرف فقال : \_\_ عَلِيْتُهُ \_\_ وهو نازل بالجرف فقال :

-- یا نبی الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتنی أنك -- استثقلتنی و تخففت منی .
- كذبوا ولكننی خلفتك لما تركت ورائی ، فارجع فاخلفنی فی أهلی و أهلک ، أفلا ترضی یا علی أن تكون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی ؟

كان عبد الله بن أبى بن سلول كبير المنافقين في المدينة لم يخرج مع المسلمين للغزو، وقد قعد المنافقون عن الجهاد، فكان من الحكمة أن يبقى رجل قوى الشكيمة من أهل بيت الرسول يقطع رأس الفتنة إذا ما زينت لها أطماعها أن تتحرك، فرجع على إلى المدينة ليخلف رسول الله \_ عليه لل المدينة ليخلف رسول الله \_ عليه ومن أعداء الله وأعداء رسوله.

ونزل صدر سورة براءة على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقد كان بعث أبا بكر

الصديق ليقيم للناس الحج ، قيل له:

\_ يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر؟

ـــ لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي.

ثم دعا على بن أبي طالب فقال له:

\_\_اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول الله \_ علي الله \_ علي مدته .

فخرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق ، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال:

\_ أأمير أم مأمور ؟

إن أبا بكر يقبل بقلب سليم كل ما يأتى من عند رسول الله على الساعة عند إشراق قلبه بنور عنده أن يكون أميرا أو مأمورا فقد جبل على الطاعة منذ إشراق قلبه بنور الإسلام ، فقال على :

ـــ بل مأمور .

ثم مضيا، فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانو اعليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله \_ عَيْنِكُمْ \_ فقال:

\_أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ، و لا يحج بعد العام مشرك ، و لا يطوف بالبيت عريان ، و من كان له عند رسول الله \_ عليه الله حديد عهدا فهو له إلى مدته . وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ، ثم لا عهد لمشرك و لا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله \_ عليه الله مدة فهو له إلى مدته .

ولو رفعت الأسجاف عن الغيب القريب لرأى الناس أن ذلك كان تدبير العزيز الحكيم لآخر حجة يحجها رسوله الأمين ليضع آخر اللمسات في الدين القيم، وليكمل الله للناس دينهم ويتم عليهم نعمته ويرضى لهم الإسلام دينا.

\* \* \*

وفتح دار فى السنح فخرج منه شيخ جليل فى الثامنة والخمسين من عمره ، نحيف قد انحنى ظهره قليلا ، وديع كالحمل ، مستقيم الضمير سهل لين ، متواضع يألفه الناس الذهنه متفتح للفهم والتفكير ، مطبوع على الحماسة لما يعتقد فيه الخير والصلاح ؛ وراح يوسع من خطوه فى عماية الصبح ليصلى الفجر خلف صاحبه الذى لم يفارقه فى طفولته و شبابه و شهد معه المشاهد كلها ، إنه أبو بكر الصديق ثانى اثنين إذ هما فى الغار .

تأثر بصاحبه منذ نعومة أظفاره فتعلم منه قبل أن يبعث الكفر بالأصنام والاستخفاف بعبادة قومه ، فلما ناهز الحلم أخذ أبو قحافة بيده فانطلق به إلى مخدع فيه الأصنام فقال :

\_ هذه آلهتك الشم العوالي .

وخلاه وذهب ، فدنا من الصنم وقال:

\_ إنى جائع فأطعمني .

فلم يجبه فقال:

ـــ إنى عار فاكسنى .

فلم يجبه ، فألقى عليه صخرة فخر لوجهه ، وفى تلك اللحظة انهارت جميع الحواجز والسدود التى قد تقف فى سبيل اعتناقه دينا جديدا يقبله عقله المتفتح للفهم وقلبه الذى خلا من التعصب للدين الذى وجد آباء عليه عاكفين . وبعث الله محمدا \_ عليه على رفيق صباه ،

فأسلم أبو بكر بن أبى قحافة ولم يتردد بعد أن وجد أن ما يعرضه عليه رسول الله مع عليه الله الله الله الله الله و يستقيم مع الفطرة ويتساوق مع منطق الوجود ، و لما كان شجاعا يجهر بالحق فقد أظهر إسلامه و دعا إلى الله وإلى رسوله ؛ فأسلم بدعائه عنمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبى وقاص و طلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة المخزومي و الأرقم بن أبى الأرقم و عنمان ابن مظعون و أخواه .

وكان عثمان بن مظعون أحد من حرم الخمر في الجاهلية وقال:

لا أشرب شرابا يذهب عقلى ، ويضحك بى من هو أدنى منى ، ويحملنى على أن أنكح كريمتى .

فلما حرمت الخمر أتى وهو بالعوالي فقيل له:

ــ لقد حرمت .

\_ تبالها ، قد كان بصرى فيها ثاقبا .

أقبل أبو بكر على الإسلام بكل كيانه و حماسه ، و دخل في الإسلام من بعده خلق كثير ، ولكن إسلام أبي بكر كان شيئا هاما في الإسلام ترك أثرا عميقا في وجدان رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ، حتى إنه كان يقول :

ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة (١) و نظر و تردد، إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم (٢) عنه حين ذكر ته له وما تردد فيه .
وكان أبو بكر مذ أول يوم دخل فيه في الدين الجديد عونا للإسلام ونبي الإسلام عليه السلام ، فقد كان رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه يطوف

<sup>(</sup>١) الكبوة : التأخير وقلة الإجابة . وهو من قولهم كبا الزند : إذا لم يور نارا .

<sup>(</sup>٢) عكم: تلبث.

بالبیت فوثب إلیه أشر اف قریش و ثبة رجل و احدو أحاطوا به ، و أخذ رجل منهم بمجمع ردائه ، فقام أبو بكر دونه و هو يبكي ويقول :

\_ أتقتلون رجلا أن يقول ربِّيَ الله ؟

وفهم أبو بكر روح الإسلام فهما عميقا ، إنه جاء ليحرر الأرواح ويفك الرقاب ، فما أتيحت له فرصة ليعتق عبدا إلا اهتبلها ، إنه أعتق مولاه عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة ، وأصيب بصرها حين أعتقها ، فقالت قزيش :

ــ ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى .

## فقالت:

ــ كذبوا وبيت الله ، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان .

وأعتق النهدية وبنتها وكانتا لامرأة من بني عبد الدار ، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول :

\_ والله لا أعتقكما أبدا ا

\_ حِل<sup>(١)</sup> يا أم فلان .

\_حِل، أنت أفسدتهما فأعتقهما.

\_ فبكم هما ؟

ـ بكذا وكذا.

ــ قد أخذتهما وهما حرتان ، أرجعا إليها طحينها .

قالتا وقد أرهف الإسلام إحساسهما بالمسئولية :

- أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟

\_ و ذلك إن شئتها .

<sup>(</sup>١) حل: يريد تحللي من يمينك واستثنى فيها .

ومر بجارية بنى مؤمل ـــ حى من بنى عدى بن كعب ـــ وكانت مسلمة ، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك ، وهو يضربها حتى إذا مل قال :

\_ إنى أعتذر إليك ؛ إنى لم أتركك إلا ملالة .

\_ كذلك فعل الله بك .

فابتاعها أبو بكر فأعتقها.

ومرأبو بكر ببلال وهو يعذب وكانت دار أبي بكر في بني جمح ، فقال لأمية ابن خلف :

\_ ألا تتقى الله في هذا المسكين ؟ حتى متى ؟

\_ أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى.

\_ أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى ، على دينك ، أعطيكه به .

\_ قد قبلت .

\_ هو لك.

فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك ، وأخذ بلالا وأعتقه .

وكان أبو قحافة يرى ما يفعل ابنه فيعجب في نفسه ، كان أبو قحافة على دين قومه ولم يكن قد أسلم فلم يتشرب روح الإسلام بعد ، فكان عسيرا عليه أن يفهم صنيع ابنه فهو يقيس أفعال أبى بكر بمقاييس مادية لا تصلح لقياس الأفعال فى الدين الجديد .

قال أبو قحافة لأبى بكر:

\_\_يا بنى إنى أراك تعتقر قاباضعافا ، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جُلْدا يمنعونك ويقومون دونك ؟

ــ يا أبت إنى إنما أريد ما أريد لله عز وجل.

فأنزل الله فيهما: «فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا تردى . إن علينا للهدى . وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذر تكم نارا تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذى كذب و تولى . وسيجنبها الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى (١) .

واضطهد كفار قريش المسلمين فضاقت على أبى بكر مكة وأصابه فيها الأذى ، فاستأذن رسول الله \_ على الله \_ على المجرة فأذن له ، فخرج أبو بكر مهاجراحتى إذا سار من مكة يوماأو يومين لقيه ابن الدغنة سيد الأحابيش فقال: \_ أين يا أبا بكر ؟

ــ أخرجني قومي وآذوني وضيقوا عليّ.

\_ ولم ؟ والله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعـروف وتكسب المعدوم . ارجع فأنت في جواري .

فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال:

\_ يا معشر قريش إنى قد أُجرت ابن أبي قحافة ، فلا يعرضن له أحد إلا بخير .

فكفوا عنه . وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره فى بنى جمح فكان يصلى فيه ، وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى ، فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ، فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا له :

<sup>(</sup>١) الليل ٥ -- ١٢

ـــيا ابن الدغنة إنك لم تُجر هذا الرجل ليؤذينا! إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكى و كانت له هيئة ونحو ، فنحن نتخوف على صبياننا و نسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما يشاء .

فمشى ابن الدغنة إليه فقال له:

\_\_ياأبا بكر إنى لم أجرك لتؤذى قومك، إنهم قد كرهو امكانك الذى أنت فيه و تأذو ا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت .

\_ أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟

ــ فاردد على جوارى .

ــ قد رددته عليك.

فقام ابن الدغنة فقال:

\_ یا معشر قریش إن ابن أبی قحافة قد رد علی جواری ، فشأنكم بصاحبكم .

ولقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه ترابا ، فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة فقال أبو بكر :

ــ ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟

\_ أنت فعلت ذلك بنفسك .

فرفع أبو بكر عينيه إلى السماء وقال:

\_أى رب ما أحلمك! أى رب ما أحلمك! أى رب ما أحلمك!.

وأسرى برسول الله ـــ عَلَيْكِ ـــ فغدا رسول الله عليه السلام على قريش فأخبرهم الخبر ، فقال أكثر الناس :

هذا والله الإمر (العجب) البين، والله إن العير لتُطرد شهرا من مكة إلى الشام مُدبرة وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة؟ (حجة الوداع)

فارتد كثير ممن كان أسلم ، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له :

\_ هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة .

\_ إنكم تكذبون عليه.

\_ بلي ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس.

فقال أبو بكر في إيمان عميق:

\_\_والله المن كان قاله لقدصدق ، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ، فهذا أبعد مما تعجبون منه .

إنه يؤمن برسالة محمد عليه السلام ويصدق كل ما جاء به ، فهو الصدّيق ، ولو وزن إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر .

وهاجر المسلمون إلى المدينة وأقام رسول الله ... على المحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة . ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق .

وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله ... عَلَيْتُهُ ... في الهجرة فيقول له رسول الله ... عَلَيْتُهُ ... في الهجرة فيقول له رسول الله ... عَيْشُكُم ... :

\_ لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا .

فيطمع أبو بكر أن يكونه ، فلما أذن الله تعالى لنبيه \_ عَلَيْكَ \_ بالهجرة انطلق إلى دار أبى بكر فقال :

\_ إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة .

ـــ الصحبة يا رسول الله.

ــ الصحية .

وبكي أبو بكر من الفرح ثم قال:

ــ يا نبى الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا.

فخر جا من خو خة لأبى بكر فى ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بثور فانتهيا إليه ليلا. فدخل أبو بكر قبل رسول الله \_ عَلِيكِه \_ فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، يقى رسول الله \_ عَلَيْكِه بنفسه .

ومضت ثلاثة أيام وسكن عنهما الناس، فأتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعيرله، فلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله علي الله علي المناقر بالموبكر الراحلتين إلى رسول الله الما قرب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله المناقر بالموبكر الموبكر ال

- ــ اركب فداك أبي وأمي.
- \_ إنى لا أركب بعيرا ليس لى .
- \_ فهى لك يا رسول الله بأبي أنت وأمى .
  - \_ لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟
    - ــ كذا وكذا.
    - \_ قد أخذتها به .
    - ـــ هي لك يا رسول الله .

فركبا وانطلقا ؟ رسول الله على الله على الله على الله المحائن الفؤاد تنكشف له الحقائق بكشف إلى وتنسكب في قلبه الأنوار ويرى ببصيرته النافذة عالم الملكوت فيشاهد ما وراء حواسه ويستشعر شعورا صادقا لا ريب فيه أنه مع الله وأن الله معه ، وأبو بكر الصديق متفرح في الله يعيش بكل كيانه في اللحظة الخالدة التي تحتويه . إنه اختار الطريق وإنه يتحمل راضيا ما يقاسيه من آلام فراق الأهل والأحباب والأوطان ، فإر ادته الحرة قد غمرته بسعادة طاغية يهون في سبيلها أي ألم ، إنه قطع كل علائقه بالدنيا وأقبل بكنه الهمة على الله فأشر قت ذاته بأنوار تبهر ما

فى النفس من آمال زائغة وأطماع زائلة . إنه ذاق حلاوة الإيمان فملئ شوقا إلى ما عند الله .

كانت قافلة صغيرة تسرى في معبد الكون ؟ رسول الله عقبة المحتولة المسانه بذكر الله ، وأبو بكر الصديق يفكر في جلال الله وعظمته و ملكوت أرضه وسمائه فأنساه ذلك الخطر المتربص بهما في الطريق ، كان عميق الإيمان بأن الله ناصر رسوله و مبلغه مأمنه ، فهو سبحانه الذي أشار على عبده بإلهجرة ولن يضيعه ، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يخدمهما في الطريق ، وكان الدليل ينطلق بهم في شعاب غير مطروقة ليبتعد بهم عن الأنظار !

كان الركب صغيرا ولكن الجدث كان أعظم حدث في تاريخ البشرية ، كان سوس الفسادينخر في شجرة الحضارة ، اتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا ، الرعية يعبدون ملوكهم بعد أن طال على الناس الأمد وقست قلوبهم، والأقوياء يستعبدون الضعفاء ، والأغنياء يعيثون في الأرض فسادا بأموالهم ، والوجود قد رانت عليه الظلمات ، حياة بلا أمل وضياع بلانهاية . الدولة الرومانية غائبة في غيبوبة الخمر واللذات الحسية قد صمت أذنها عن أنات الشعب الذي طحنته المظالم والضرائب الجائرة ، وقيصر قد صار إلها ، والكنيسة أعرضت عن السماء وصار القصر الإمبراطوري مصدر وحيها ونبع بركاتها ، والمترفون يتخذون الرجال شهوة من دون النساء ، والدولة الإيرانية ساجدة أمام بيوت النار قد سرى في جنباتها الفساد بعد أن أنهكتها الحروب وخوت خزائن الأموال ، فراح الأقوياء يهضمون حقوق الضعفاء ، وصارت الحياة بلا هدف كأنما كان خلق الكون باطلا وعبثا ، وفي ذلك الوقت الذي وصل فيه العفن إلى قلب البشرية ، كان الركب الصغير الذي خرج من مكة ، فرارا من الاضطهاد متجها إلى المدينة هو النور والأمل والبلسم الشافي لكل أمراض الإنسانية .

إنه إعلان أن لا عبودية بعد اليوم إلا لله وحده ، وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى ، وأن الإنسان خليفة الله في أرضه ، وأنه حررقبته حرة وإرادته حرة ، له أن يعتقد ما يشاء وأن يفكر كيف يشاء وأن يحتمل مسئولية حرية إرادته وحرية فعله و تفكيره ، ولم تعد الحياة عبثا تنتهى بخمود الأنفاس بل هي بداية لحياة أخرى خالدة ، حياة توفى فيها كل نفس ما عملت و لا يظلم ربك أحدا .

أصبح العمل عبادة ، وطلب العلم عبادة ، وطهارة النفس والبدن عبادة ، وإنفاق المال فيما أمر به الله عبادة ، والصدق في القول والعمل عبادة ، وبر الوالدين عبادة ، ومحاربة الظلم عبادة ، وكف الأذى عن الناس عبادة ، وبذل المعروف لأهله ولغير أهله عبادة ، وحب الخير للبشرية جمعاء عبادة ، والصبر على المكروه عبادة ، وإماطة الأذى من الطريق صدقة ، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة .

وسمع المسلمون في يغرب بخروج رسول الله \_ عليه من مكة فانتظروا قدومه ، فكانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر حرَّتهم ينتظرون رسول الله \_ عليه حرَّتهم ينتظرون رسول الله \_ عليه وأكثرهم لم يكونوارأوارسول الله \_ عليه من القرآن فانشر حت صدورهم للإسلام ، كانوا يلقون أسماعهم إلى شعراء الأوس والخزرج يصيخون إلى ما يلقى في الأسواق من حكم وأشعار فكانوا يتذوقون البيان . فلما أنصتوا إلى آيات الله البينات أشرقت أفتدتهم بالأنوار ، فتلقفت يثرب وحى السماء في شوق وإكبار ، وفتح القرآن العظيم أبواب يغرب على مصاريعها للوافد الكريم .

وقدم رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ فخرجوا إليه وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر ، فازدحم الناس عليه وما يعرفونه من أبى بكر ، حتى زال الظل عن رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك .

لم يعرفوه يوم مقدمه ، أما الآن فهو أبو الجميع والروح السارى فى جنبات المدينة والأسوة الحسنة والأمل المشرق قد نزل حبه فى سويداء القلوب ، إذا رآه الصغار هرعوا إليه فرحين فهو يغمرهم بعطفه ، ويداعبهم ويلاعبهم وما ينهر أحدا منهم بل يزجى إليهم النصح فى حب غامر وحدب شديد ، وإذا مرّ بحى فسرعان ما تحل البهجة بالدور وتنشر حصدور الرجال والنساء والولدان ، فهو فسرعان ما تحل البهجة بالدور وتنشر حصدور الرجال والنساء والولدان ، فهو يفشى السلام ويعود المرضى ويواسى المكروبين ، وإذا دعاه عبد أن ينطلق معه إلى السوق أو إلى أى مكان فإنه ينطلق معه يحدثه فى ود فهو على خلق عظيم .

و آخى - عَلَيْتُهُ - بين المهاجرين والأنصار ، فكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زهير أخو بلحارث بن الخزرج أخوين ، وبلال مؤذن الرسول وأبو رويحة أخوين ، وقد ظل المهاجرون يذكرون هذه المؤاخاة حتى إنه لما دون عمر

ابن الخطاب الدواوين (١) بالشام ، وكان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدا ، قال عمر لبلال :

\_ إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟

\_\_مع أبى رويحة لا أفارقه أبدا ، للأخوة التي كان رسول الله\_عُلِيله \_عقد بينه وبيني .

وكان رسول الله عين يدخل مجامع اليهود يجادهم بالتي هي أحسن، وكان أبو بكر الصديق يذهب إلى حيث كان اليهود يتدارسون كتابهم ويعرض عليهم الإسلام. وذات يوم دخل بيت المدارس على يهو دفو جدمنهم ناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر من أحبارهم يقال له أشيع، فقال أبو بكر لفنحاص:

\_و يحك يا فنحاص ا اتق الله وأسلم، والله إنك لتعلم أن محمدار سول الله، قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التورأة والإنجيل.

فقال فنحاص لأبي بكر:

\_ والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ، وما نتضرع إليه كما يتضرع إليه كما يتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى ، ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم .

وثارت الدماء في عروق أبي بكر وغضب لله غضبا شديدا، فضرب وجه فنحاص ضربا أليما وقال:

\_والذى نفسى بيده لو لا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت رأسك أى عدو الله .

<sup>(</sup>١) ديوان : نصيب في العطاء .

إن الرجل الحليم قد ثار لله ، وإنه و هو الرجل السهل اللين إذا ثار لله لا يبقى و لا يذر ، فبين جنبي جسمه النحيل قلب جسور وعزم من حديد .

وذهب فنحاص إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقال:

\_ يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك .

فقال رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ لأبي بكر:

\_ ما حملك على ما صنعت ؟

ــيارسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما، إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه .

فجحد ذلك فنحاص وقال:

\_ما قلت ذلك.

وضايق أبا بكر كذب عالم اليهودو حبرهم، فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص رداعليه و تصديقا لأبي بكر: «لقد سمع الله قول الذين قالواإن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب منا قالوا و قتلهم الأنبياء بغير حق و نقول ذو قوا عذاب الحريق »(١).

ونزل فى أبى بكر الصديق وما بلغه فى ذلك من الغضب: « ولتسمعن من الذين أو تواالكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » (٢) ، ثم قال سبحانه و تعالى فيما قال فنحاص والأحبار معه من يهود: « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو تو الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه فنبذوه و راء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألم » (٢) .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸۱ (۲) آل عمران ۱۸۲ (۳) آل عمران ۱۸۸،۱۸۷

غضب أبو بكر وكان قويا فى غضبته ، وقد وضحت شخصيته القوية منذ ذلك اليوم ، فهو ليس بخوار وإنه لكف القتال الذين ارتدوا بعد موت رسول الله على الله عليه » .

وكان أبو بكر قليل الكلام يتكلم بخير أو يصمت ، وكان يرى نعيمان وهو يداعب رسول الله \_ عليه السلام فيبتسم . وقد حدث أن خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى بعد أن استقر الإسلام في مكة ومعه نعيمان وسويبط بن سعد بن حرملة \_ وكان مزاحا يفرط في الدعابة \_ وكان نعيمان على الزاد فقال له سويبط :

- ــ أطعمني .
- ـــ لا ، حتى يجيء أبو بكر .
  - ــــأما والله لأغيظنك .

فمروا بقوم فقال لهم سويبط:

- ــ تشترون منى عبدا ؟
  - ـــ نعم ،

\_\_إنه عبدله كلام، وهو قائل لكم إنى حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا على عبدى .

\_ بل نشتریه منك .

فاشتروه منه بعشر قلائص، فجاءوا فوضعوا في عنقه حبلا، فقال نعيمان الذي طالما أضحك النبي \_ عَلَيْكُ \_ :

ــ إن هذا يستهزئ بكم وإني حر لست بعبد .

فقالوا له في استخفاف:

ــ قد أخبرنا خبرك.

فانطلقوا به ، فجاء أبو بكر فأخبره سويبط ، فاتبعهم فرد عليهم القلائص وأخذه .

وبلغ أبو بكر مسجد رسول الله على الله وصوت بلال يتردد في جنبات المدينة ، فدخل و هو يتلو بعض آيات الذكر الحكيم ، وكانت عيناه قداعتادتا على الطلام فرأى عمر بن الخطاب فذهب ليجلس إلى جواره خلف محراب الرسول فصلوات الله و سلامه عليه .

كان عمر جبارا في الجاهلية ينزل أقسى العذاب بمن تنكر لدين الآباء، فكان يضطهد عامر بن ربيعة وزوجه أم عبد الله بنت أبي حثمة فيمن يضطهد من جيرانه الذين شرح الله صدورهم للإسلام، فلما ضاق المسلمون باضطهاد قريش واستأذنوا رسول الله—عَيِّلِهِ—في الهجرة إلى الجبشة، راحت أم عبد الله بنت أبي حثمة تتأهب للرحيل، وذهب زوجها عامر في بعض حاجاتها، وأقبل عمر بن الخطاب ورأى أم عبد الله وقد عزمت على فراق الأهل والوطن، فإذا برقة تغمر قلب الرجل الجبار فيقول في صوت قد خلا من كل غلظة:

- \_ إنه للانطلاق يا أم عبد الله.
- ــنعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتِمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا.
  - \_ صحبكم الله .

ورأت له رقة لم تكن تراها ، ثم انصرف وقد أحزنه خروجهما فجاء عامر بحاجته تلك فقالت له :

- ــ يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا .
  - ــ أطمعت في إسلامه ؟

ـــ نعم .

\_ فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب.

وكانت أم عبد الله أكثر فراسة من زوجها ؛ إنها لمست نفاسة معدن ابن الخطاب ، فلو أن صداً الجاهلية قد جلى عن قلب عمر ، ولو أن عمر قد فقه فى الدين لكان من خير رجال الإسلام، إنه لو أسلم لكان إسلامه فتحا، فهو رجل ذو شكيمة لا يرام ما وراء ظهره .

وقد أثر خروج أم عبد الله وزوجها عامر في نفس عمر تأثيرا عميقا: كان يفكر في ذلك الدين الذي هان في سبيله العذاب والاضطهاد وفراق الأهل والصحاب وهجرة الأوطان، وكان يلقى سمعه أحيانا إلى صوت عقله ولكن شبابه الثائر كان يصده عن أن يصغى إلى ما يهمس في وجدانه من تدبر وتفكير، فكان يدفعه إلى الحانات ليرتمى في أحضان الغيبوبة التي تريحه من آلام أفكاره، وإلى حلقات المصارعة في الأسواق ليفتن بقوته النساء.

وفي لحظات صحوه كان فكره يؤرقه ، كان الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله يعكر عليه صفو حياته ، إنه يتذكر المعذبين والمهاجرين وذلك الفراق الذي وقع بين الأب وبنيه والزوج وزوجته . إنها فتنة أصابت كل بيت ، ولن يخمد الثورة التي اندلعت في مكة إلا قتل الصابئ الذي سفه أحلام الآباء وأثار الأبناء على الآباء وجرأ العبيد على السادة .

وخرج عمر متوشحا سيفه يريد رسول الله على ورهط من أصحابه قد ذكرواله أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفاوهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله على الله عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله على المناه من حرج إلى أرض الحبشة، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام رجل من بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام رجل من

قومه من بني عدى ابن كعب قد أسلم وكان يستخفى إسلامه فرقا من قومه ، فقال نعيم لعمر :

\_ أين تريد يا عمر ؟

\_أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله .

وخفق قلب نعيم خوفا ؛ إنه يعلم جبروت عمر ، وأراد أن يكسر حدته وأن يخوفه إنقاذا لحياة رسوله الذي أخرجه من الظلمات إلى النور ، فقال له نعيم :
\_والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر . أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا !

وأراد أن يوجه عمر وجهة غير وجهته إلى رسول الله عليه لله عليه البعد عنه أذاه ، فقال :

\_ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟

ــ وأي أهل بيتي ؟

ــختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر و وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه ، فعليك بهما .

لم يخن نعيم بن عبد الله سر سعيد بن زيد و فاطمة بنت الخطاب فقد كان هدفه أسمى من أن يشي بهما . إنه يريد إنقاذ حياة رسول الله على الته وإن كل شيء دون حياة الرسول عليه السلام يهون ، وإن صلة الرحم التي بين عمر وأخته فاطمة قد يكون لها أطيب الأثر في ثورة ابن الخطاب ، فلن يصل به غضبه إلى أن يقتل أخته بينها كان عاز ما عز ما أكيدا على قتل من فرق أمر قريش و سفه أحلامها . ودخل عمر بيت أخته و بطش بسعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها . فلما رأى ما بأخته من الدم على

ما صنع فارعوى وقال لأخته:

\_\_أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفاأنظر ما هذا الذي جاءبه

محمد!

قرأعمر القرآن بقلبه فإذا بالغشاوة تنزاح عن عين بصيرته، وطاب فؤاده فإذا بأنوار تنسكب فيه لتشع بالهداية في أرجاء وجدانه، وإذا بنسائم الألطاف تهب عليه ففاضت عليه الرحمة حتى دمعت عيناه فسالت عبراته لتغسل كل أدران ماضيه، واستشعر كأنما قد خلق من جديد فرفع بصره عن الصحيفة وقال:

\_ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!

وأسلم عمر فكان إسلامه فتحا ، وأراد أن يعلن إسلامه على الملأ فقال :

\_ أى قريش أنقل للحديث ؟

ــ جميل بن معمر الجمحي .

فغدا عليه حتى جاءه فقال له:

\_ أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد ؟.

فقام جميل يجر رداءه واتبعه عمر ، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته:

\_ يا معشر قريش ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ .

ويقول عمر من خلفه:

\_ كذب ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

كانوا فى أنديتهم حول الكعبة فثاروا إليه ، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رءوسهم وبلغ به الإعياء فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: \_\_ افعلوا ما بدا لكم ، فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها

لكم أو تركتموها لنا .

كان المسلمون قد صاروا أربعين بعد إسلام عمر ، ولو كانوا ثلاثمائة رجل لما سكتوا على اضطهاد قريش . فبينا هم يوسعونه ضربا إذ أقبل العاص بن وائل عليه حلة حِبْرة حتى وقف عليهم فقال :

\_ ما شأنكم؟

ــ صبأ عمر .

\_فمه! رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أتريدون بني عدى بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هكذا ؟ خلُّوا عن الرجل .

فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، وخرج عمر من الكعبة وانطلق إلى دار أبى جهل و كان يعلم أنه أشد أهل مكة عداوة لرسول الله ـ عليه أنه أنه قد أسلم، وراح يضرب عليه بابه فخرج إليه أبو جهل فقال:

\_ مرحبا وأهلا بابن أختى . ما جاء بك؟

\_\_ جئت لأخبرك أنى قد آمنت بالله و برسوله محمد ، و صدقت بما جاء به .

فضرب الباب في وجهه وقال :

ـــ قبحك الله وقبح ما جئت به .

وفزعت قريش لإسلام عمر بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب ، فهما لا يهابان أحدا ويصران على أن يعلنا إسلامهما فى الكعبة وأن يمارس المسلمون شعائر دينهم فى بيت الله الحرام . ففشا أمر محمد صلوات الله وسلامه عليه في قبائل قريش كلها ، وتأرجحت هيبة سادات البيت العتيق ، بل أصبح الخطر يهدد مكانة الكعبة قبلة قبائل العرب كلها والعروة الوثقى التى تربط العدنانيين والقحطانيين على السواء .

وبلغ الذين هاجروا إلى الحبشة نبأ إسلام عمر فأفعموا بالسرور وكانت أم

عبد الله بن أبى حثمة أكثرهم فرحا فقد رأت بعين بصيرتها جوهر عمر النفيس على الرغم مماكان يبدو عليه من غلظة ، وكانت تطمع في إسلامه وإن سخر منها زوجها وقال: « فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب » . وها هو ذا عمر يهتدى إلى الطريق ويشرح الله صدره للإسلام فيصدق حدسها ، وقد شجع إسلام عمر كثيرا من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة على أن يعودوا إلى مكة ليقفوا إلى جوار إخوانهم في وجه الطغيان .

وكانت هجرة عمر إلى المدينة نصرا، فقداتُعد لما أراد الهجرة هو وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل أن يتقابلوا عند التناضب على بعد عشرة أميال من المدينة وقالوا:

\_\_ أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه .

كان عمر لا يخشى أن يحبسه قومه فقد عزم على أن يخرج على رءوس الأشهاد، ولكنه كان يخشى أن يحبس أحد صاحبيه . فلو علم أبو جهل بخروج عياش فلن يتردد في حبسه ، ولو علم العاص بن وائل بخروج ابنه فسير غمه على البقاء في مكة قسرا . وخرج عمر وقد توشح سيفه وقال قولته المشهورة : «من يريد أن تشكله أمه فليقابلني خلف هذا الجبل » . وسار ولم يجرؤ أحد على أن يعترض سبيله ، وأصبح هو وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنهما هشام وفتن فافتتن . وقدما المدينة فنز لا في بني عمر و بن عوف في قباء . و خرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة و كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما عليه المدينة ، ولم يحاول أبو جهل أن يجادل ابن أخته عمر بن الخطاب أو أن يغريه بالعودة إلى مكة ، بل تقدم هو والحارث بن هشام إلى عياش فكلماه وقالا : يغريه بالعودة إلى مكة ، بل تقدم هو والحارث بن هشام إلى عياش فكلماه وقالا : عنى تراك ، فَرقٌ لها .

فقال عمر لعياش:

\_\_ ياعياش إنه والله إن يردك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت.

\_ أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه .

فقال عمر في صدق:

\_ والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالى ولا تذهب .

فأبي عليه إلا أن يخرج معهما ، فلما أبي إلا ذلك قال له :

\_ أما إذ فعلت فخذ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم فانج عليها .

فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، قال له أبو جهل :

\_ يا بن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا ، أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟

ــ بلى .

فأناخ وأناخوا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض عَدوا عليه فأوثقاه وربطاه ، ثم دخلا به مكة نهارا موثقا وقالا :

\_ يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا .

وفتناه فافتتن ، فكان المسلمون في المدينة يقولون :

\_ما الله قابل ممن افتتن صرفا و لا عدلا و لا توبة ، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم !

و كان الذين افتتنوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ الله عَلَيْتُهُ ـــ الله تعالى فيهم وفى قول المسلمين وقول الذين افتتنوا فى أنفسهم: «قل يا عبادى الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب

جميعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون »(١) .

. فكتبها عمر بيده في صحيفة وبعث بها إلى هشام بن العاص، فلما أتته جعل يقرؤها بذي طوى (٢) ويعيد قراءتها ولا يفهمها حتى قال:

\_ اللهم فهمنيها .

فألقى الله تعالى فى قلبه أنها أنزلت فيهم وفيما كانوا يقولون فى أنفسهم ويقال فيهم، فرجع إلى بعيره فجلس عليه فلحق برسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ــ وهو بالمدينة.

وكان الناس يجتمعون إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ له للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ، فهم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن يجعل بوقا كبوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة ، فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذ رأى في المنام: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة .

فذهب عمر إلى النبى \_ عَلِيْكَ \_ ليخبره بالذى رأى، فماراعه إلا بلال يؤذن فقال له رسول الله \_ عَلِيْكَ :

... قد سبقك بذلك الوحى.

وكان بلال يؤذن على أطول بيت حول المسجد وكان لامرأة من بنى النجار ، وكان يأتى بسَحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر ، فإذار آه تمطى ثم قال :

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۵۳ ــ ۵۵ (۲) طوی: مکان بأسفل مکة. (حجة الوداع)

ــ اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك . وما كان يتركها ليلة واحدة حتى جاء نصر الله والفتح .

وكانت غزوة بدر وكان رجال من بنى هاشم فى صفوف المشركين قد خرجوا مع قريش مستكرهين وهم يخفون إسلامهم حتى لا ينكشف أمرهم، فهم مخابرات الرسول ـــ صلوات الله و سلامه عليه ـــ وكان العباس بن عبد المطلب كبيرهم وماكان من الحكمة أن يكشف النبى عليه السلام أمرهم، فقال لأصحابه:

\_ إنى قد عرفت ر جالا من بنى هاشم وغير هم قد أخر جوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا يقتله ، و من لقى أبا البخترى ابن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، و من لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ، فإنه إنما أخرج مستكرها .

فقال أبو حذيفة :

ـــ أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس! والله لئن لقيته لألجمنه (١) السيف .

فبلغت رسول الله على الله في الله فقال لعمر بن الخطاب: فقال لعمر بن الخطاب: فقال لعمر بن الخطاب الله على السيف ؟ في الله الله في الله الله في الله في الله الله في الله في الله في الله في الله الله فقال عمر بن الخطاب بأبى حفص، فقال عمر:

ــ يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف ، فوالله لقد نافق . وانبلجت الحقيقة لعيني أبي حذيفة فكان يقول :

<sup>(</sup>١) لألجمنه: لأطعنن لحمه بالسيف ولأخالطنه به .

\_ ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة .

فقتل يوم اليمامة شهيدا .

وانقضت غزوة بدر ولكن لم تنقض أحقادها ، فقد مر سعيد بن العاص بعمر ابن الخطاب فقال له عمر:

\_\_إنى أراك كأن فى نفسك شيئا: أراك تظن أنى قتلت أباك، إنى لو قتلته لم أعتذر إليك عن قتله ، ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة ، فأما أبوك فإنى مررت به و هو يبحث بحث الثور بروقه (بقرنه) فحدت عنه ، وقصدله ابن عمه على فقتله .

فذهب أبو الحسن بأحقاد بدر كلها .

وبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف فقال:

ـــ هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلا لشر ، وهو الذي حرش بيننا وحزرنا ( قدّر عددنا تخمينا ) للقوم يوم بدر .

ثم دخل عمر على رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ فقال:

ــ يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه .

\_\_ فأدخله على .

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبُّبه بها وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار:

\_ادخلواعلى رسول الله\_عُيْقَة في فاجلسوا عنده و احذروا عليه من هذا الخبيث ، فإنه غير مأمون .

ثم دخل به على رسول الله على ا آخذ حمالة سيفه في عنقه قال:

ـــأرسله يا عمر ، ادن يا عمير .

فدنا ثم قال:

ــ أنعموا صباحا .

ــ قد أمرنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ، بالسلام تحية أهل الجنة .

\_ أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد .

ــ فما جاء بك يا عمير ؟

ـــ جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه .

كان ابنه وهب بن عمير في أساري بدر ، فقال عليه السلام :

\_ فما بال السيف في عنقك ؟

\_ قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شيئا؟

\_ أصدقني ما الذي جئت له ؟

\_ ما جئت إلا لذلك.

ــ بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكر تما أصحاب القليب من قريش ثم قلت: لولا دَيْن على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمدا. فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك.

فظهر الدهش في وجه عمير ثم قال:

ـــأشهدأنك رسول الله. قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان . فوالله إنى لا أعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام وساقنى هذا

المساق .

ثم شهد شهادة الحق فقال رسول الله \_ عَلَيْكُم :

ــ فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره .

وراح عمر ينظر إلى عمير في دهش، فالرجل الذي كان جاهدا على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، قد أشرق قلبه بالأنوار وأصبح يلتمس من رسول الله أن يأذن له أن يقدم مكة فيدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله \_ عَيْلِية \_ وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذاهم في دينهم كما كان يؤذي أصحاب رسول الله \_ عَيْلِية .

\* \* \*

وكانت غزوة أحد وقتل وحشى حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، فلما فتح رسول الله \_ عليه الله \_ عليه مكة هرب وحشى إلى الطائف فمكث بها، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله \_ عليه السلمواسدت في وجهه السبل فقال:

ــ ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد .

وإنه لفي ذلك من همة إذ قال له رجل:

- ويحك ا إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه و تشهد بشهادته . فلم فلما قال له ذلك خرج حتى قدم على رسول الله - علي المدينة ، فلم يرعه عليه السلام إلا به قائما على رأسه يشهد بشهادة الحق ، فلما رآه قال :

- ـــ أوحشى ؟
- ـــ نعم يا رسول الله .
- ــ اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة.
- كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم

بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق، فخرجت مع الناس و كنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته فى عُرض الناس مثل الجمل الأورق (١)، يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إنى لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى، إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له:

ــ هلم إلى يا بن مقطعة البُظور .

فضربه ضربة كان ما أخطأ رأسه ، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت في ثنّته حتى خرجت من بين رجليه ، وذهب لينوء نحوى فغُلب ، وتركته وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ، ولم يكن لى بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق .

ــ و يحك ! غيب عنى وجهك فلا أرينك .

فكان يتنكب رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرج وحشى معهم وأخذ حربته التى قتل بها حمزة ، فلما التقى الناس رأى مسيلمة الكذاب قائما فى يده سيفه وما يعرفه ، فتهيأ له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلاهما يريده ، فهز حربته حتى إذا رضى منها دفعها عليه فوقعت فيه ، وشد عليه الأنصارى فضر به بالسيف فربك أعلم أيهما قتله ، فإن كان قتله فقد قتل خير الناس بعدر سول الله \_ علي وقد قتل شر الناس .

ولم يستطع وحشى أن يمتنع عن الشراب فلم يزل يُحد في الخمر حتى تُحلع من

<sup>(</sup>١) الجمل الأورق: الذي لونه بين الغبرة و، سواد، سماه كذلك لما عليه من الغبار.

الديوان ولم يعدله عطاء مثل غيره من المسلمين ، فكان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول :

ــ وقد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة .

ورمى عتبة بن أبى وقاص رسول الله عين الله عبد الله بن شهاب الزهرى في جبهته ، السفلى و جرح شفته السفلى ، و شجه عبد الله بن شهاب الزهرى في جبهته ، و جرح ابن قمنة و جنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في و جنته ، و و قعر سول الله عبد الله عن حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون و هم لا يعلمون . و أو سع ابن قمئة الأرض إذاعة أن محمدا قتل فقعد المسلمون عن القتال ، و انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب و طلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين و الأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال :

- \_ ما يُجلسكم ؟
- ـــ قتل رسول الله ـــ عَلَيْكُم .
- \_ فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله \_ عَلَيْهِ .

ثم استقبل القوم يقاتل قتال الأسود الكواسر، يتلقى الطعنات في صبر، ولم يسقط شهيدا إلا بعد أن ضرب بسيوف المشركين سبعين ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه.

وكان أول من عرف رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بعد الهزيمة ، وقول الناس قتل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بعد الهزيمة ، وقول الناس قتل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ كعب بن مالك ، عرف عينيه تضيئان من تحت المغفر فنادى بأعلى صوته :

\_ يا معشر المسلمين أبشروا ، هذا رسول الله \_ عَلَيْتُهُ . فأشار إليه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ . فأشار إليه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ أن أنصت ، فلما عرف المسلمون رسول الله

سعيد الخدعلى بن أبي طالب بيدرسول الله عن الله عن الله حتى استوى قائما . ومص مالك بن سنان ، أبو أبي سعيد الحدرى الدم عن وجه رسول الله عنية السلام نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله و الزبير بن العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين ، وجاء أبو عبيدة بن الجراح ونزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله عيدة الله عيدة ، ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته ، ثم نزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى ، فكان ساقط الثنيتين .

ثم إن أباسفيان بن حرب لما أراد الانصر اف أشرف على الجبل، ثم صرخ بأعلى صوته فقال:

\_ إن الحرب سجال ، يوم بيوم ، اعلُ هبل .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــقم يا عمر فأجبه فقل: الله أعلى وأجل لا سواه، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان:

\_ هلم إلى يا عمر .

فقال رسول الله \_ عَلِيلَة \_ لعمر:

\_ ائته فانظر ما شأنه .

فجاءه فقال له أبو سفيان :

\_ أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا ؟

\_ اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن.

\_ أنت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر.

عرف أبو سفيان قائد قريش أن رسول الله \_عَلِيلة \_ لم يقتل، فلماذا لم يأمر

باستئناف القتال حتى يقضى على المسلمين ونبى الإسلام ويستأصل ذلك الخطر الذي بات يهدد قريش في المدينة ؟ إن كان الجهد قد نال من المسلمين ، وإن كان قد مسهم جراح فقد مس الكافرين جراح مثلها ، وما كانت نتائج المعركة إذا ما استؤنفت مضمونة ، فآثر أبو سفيان أن يعود ظافرا منتصرا وإن لم يكن نصرا حاسما من أن يخاطر مخاطرة قد تكون نتائجها وبالا عليه وعلى قومه .

وبعدست سنوات من الهجرة خرج رسول الله على المحديثة يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدى سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. وانطلق المسلمون معتمرين حتى إذا بلغوا الحديبية أمر رسول الله عليه الناس بالنزول فنزلوا، ومشت السفارات بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش فقالت قريش:

\_ والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عنا العرب.

ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاءله ، فقال :

\_ يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى ، وليس بمكة من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عليها ، ولكنى أدلك على رجل أعزبها منى : عثمان بن عفان .

فدعا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ عنهان بن عفان فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش، يخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه إنما جاء زائر الهذا البيت ومعظما لحرمته . وكان صلح الحديبية ، وثار عمر بن الخطاب ثورة عارمة ، إنه ينكر الصلح ولا يقره فأتى أبا بكر فقال :

\_ يا أبا بكر أليس برسول الله ؟

ــن بلي .

- \_ أولسنا بالمسلمين ؟
  - ـــ بلي .
- \_ أوليسوا بالمشركين ؟
  - ــ بلي ـ
- ــ فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟
- \_ يا عمر الزم غُرْزة ، فإنى أشهد أنه رسول الله .
  - ــوأنا أشهد أنه رسول الله.
  - ثم أتى رسول الله \_ عَلِيلَة \_ فقال:
  - ــ يا رسول الله ألست برسول الله ؟
    - ـــ بلي .
    - \_ أولسنا بالمسلمين ؟
      - ـــ بلي .
    - ــ أوليسوا بالمشركين ؟
      - ــ بلي .
    - \_ فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟
- ــ أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني .

وفى أثناء العودة إلى المدينة نزلت سورة الفتح: ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكُ فَتَحَا مِبِينَا . لَيْغُفِر لَكُ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ﴾ (١) . وعلم عمر أنه تسرع لما أنكر على رسول الله على السلح، ثم جاء فتح مكة فتقاصرت نفس عمر وأرهقه ضميره المرهف، فما زال يتصدق

<sup>(</sup>١) الفتح ١، ٢

ويصوم ويصلي ويعتق من الذي صنع يوم الحديبية ، مخافة كلامه الذي تكلم به .

وأتى رسول الله الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال:

. ـــأدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يجذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم .

فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بنى أحمد فاستنز لاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئا ، فقال لها على ابن أبي طالب :

\_إنى أحلف بالله ما كُذِب رسول الله \_عَلَيْتُه ولا كُذبنا ، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك .

فلما رأت الجد منه قالت:

\_أعرض.

فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه ، فأتي به رسول الله \_ عَلِيلًا \_ حاطبا فقال :

\_ یا حاطب ما حملك على هذا ؟

\_\_يارسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ماغيَّرت وما بدَّلت، ولكنى كنت امر أليس لى في القوم من أصل و لاعشيرة و كان لى بين أظهُر هم ولد وأهل فصانعتهم عليهم .

فقال عمر بن الخطاب:

ـــ يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق .

ــوما يدريك يا عمر لعل الله قد اطَّلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

فأنزل الله تعالى في حاطب: «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرّون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفو كم يكونو الكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوالو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك تو كلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ه(١) .

وذات يوم استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله على الله وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه ، عالية أصواتهن على صوته ، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن بالحجاب ، فأذن له رسول الله على على على عدل عمر ورسول الله على الله الله على الله ع

٠ (١) المتحنة ١ ــ ٦

ـــ أضحك الله سنك يا رسول الله .

\_\_ عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندى فلما سمعن صوتك ابتدرن بالحجاب .

\_ فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله .

ثم قال عمر:

ــ يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟

ــ نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكَ :

ـــ إيها يا بن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجاقط إلا سلك فجا غير فجك .

\* \* \*

و دخل مسجد الرسول ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ عثمان بن عفان ذو النورين تعلوه السكينة والوقار ؟ إنه رجل تستحى منه الملائكة ، و كان عثمان جسر امن الجسور التي تربط بني هاشم ببني أمية ، فأمه أروى بنت عامر بن كريز وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ، و كانت البيضاء وعبد الله أبو رسول الله \_ عيالة \_ عراقية فهو هاشمي من جهة أمه وأموى من جهة أبيه .

وكان عثمان يألف أبا بكر ، فلما أسلم أبو بكر دعا عثمان إلى الإسلام فدخل فيه ، وكان عثمان في الرابعة والثلاثين لما اعتنق الدين الجديد، وقد تزوج رقية بنت رسول الله \_ عليه من العاص وأنزل به سوط عذاب، فكان عثمان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية إلى الحبشة معه امرأته رقية ، وتوطدت الصداقة بينه وبين النجاشي ولكنه لما سمع بأن الله أعز الإسلام

بعمر بن الخطاب عاد إلى مكة ليكون إلى جوار رسول الله على الله على الله عثمان إلى المدينة فنزل على أوس بن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت و لما آخى رسول الله على الله على أوس بن ثابت و قد آخى بين عثمان بن عفان لكماله وحسن خلقه وأوس بن ثابت وقد آخى رسول الله على الله على أصحابه حين نزلوا بالمدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض ، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل و ذهبت الوحشة ، أنزل الله سبحانه و تعالى : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله كه (١) . فلم يعد من آخى بينهما الرسول يرث أحدهما الآخر ، بل أصبح الميراث من حق أولى الأرحام ، ثم جعل الله المؤمنين كلهم إخوة فى التوادد وشمول الدعوة ، فقال جل من قائل : ﴿ إنما المؤمنون إخوة ) .

وكانت غزوة بدر وتخلف عنها عثمان بن عفان، فقد كان إلى جوار زوجه رقية التى كانت تجود بأنفاسها . وجاء خبر النصر وعثمان يسوى التراب على ابنة رسول الله على الله فقد ماتت ذات الهجرتين قبل أن تسعد روحها الطاهرة بالبشرى . وأقبل رسول الله على الله على المدينة وقد شاع فيها السرور بنصر الله ، ودخل مسجده وصلى فيه ركعتين شكرا الله ، ثم دخل على فاطمة الزهراء فوجدها تسح الدموع على رقية الحبيبة فاعتصر الحزن قلبه وجعل يمسح دموع الزهراء بطرف ثوبه .

وضرب رسول الله \_ عَلِيلَة \_ لعثمان بسهمه فقال عثمان:

\_ وأجرى يا رسول الله ؟

ــوأجرك.

<sup>(</sup>١) الأنفال ٧٥ (٢) الحجرات ٦٠.

وفر عثمان فيمن فريوم أحد وعفا الله عنه وغفر له ، وقد أمره رسول الله سعولية وأن يضرب عنق الحارث بن سويد. وكان الحارث منافقا فخرج يوم أحد مع المسلمين ، فلما التقى الناس عدا على المجذر بن ذياد البلوى وقيس بن زيد فقتلهما ، ثم لحق بمكة بقريش ، وكان رسول الله عينية وقد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن ظفر به ففاته فكان بمكة ، ثم بعث إلى أخيه الجُلاس بن سويد يطلب التوبة ليرجع إلى قومه ، فبينا رسول الله علية وعليه ثوبان في لون الدم ، فأمر به خرج الحارث بن سويد من بعض حدائق المدينة وعليه ثوبان في لون الدم ، فأمر به رسول الله عقه .

ــ إن شئت أن تطوف بالبيت فطف.

ــ ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ

واحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ والمسلمين أن عثمان قتل ، فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــــ لا نبرح حتى نناجز القوم .

فدعا رسول الله على الناس للبيعة ، فكانتُ بيعة الرضوان تحت الشجرة ، وكانت البيعة على ألا يفروا ، ثم أتى رسول الله على أن الذى ذكر من أمر عثمان باطل .

و فتحت مكة ثم تأهب المسلمون للخروج إلى تبوك ، وحض رسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ أهل الغنى على النفقة والحملان فأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها ، فقال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ :

\_ اللهم ارض عن عثان فإنى عنه راض.

وتوضأ أبو موسى الأشعرى في بيته ذات يوم ثم خرج فقال :

\_ لألزمن رسول الله \_ عَلِيلَة \_ ولأكونن معه يومي هذا .

فجاء المسجد فسأل عن النبي \_ عَلَيْكُم \_ فقالوا:

\_ خرج ووجَّـه ههنا .

فخرج على أثره يسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلس عند الباب و بابها من جريد حتى قضى رسول الله عليلة سحاجته فتوضاً ، فقام أبو موسى إليه فإذا هو جالس على بئر أريس و توسط حافة البئر وكشف عن ساقيه و دلاهما في ألبئر ، فسلم أبو موسى عليه ثم انصرف ، فجلس عند الباب فقال:

\_ لأكونن بواب رسول الله \_ عَلَيْكُم .

فجاء أبو بكر فدفع الباب فقال أبو موسى:

\_ من هذا؟

ــــ أبو بكر .

\_ على رسلك .

ثم ذهب أبو موسى فقال:

ـــ يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن .

ــ ائذن له وبشره بالجنة .

فأقبل أبو موسى حتى قال لأبي بكر:

\_ ادخل ورسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يبشرك بالجنة .

فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله عَلَيْكَةِ ودلى رجليه في البئر كا صنع النبي \_ عَلِيْكَةٍ \_ وكشف عن ساقيه .

ثم رجع أبو موسى فجلس فإذا إنسان يحرك الباب فقال:

\_ من هذا؟

\_ عمر بن الخطاب .

ــ على رسلك.

ثم جاء أبو موسى إلى رسول الله ــ فسلم عليه فقال :

\_ هذا عمر بن الخطاب يستأذن .

\_ ائذن له وبشره بالجنة .

فجاء أبو موسى فقال له :

ــ ادخل وبشرك رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ بالجنة .

فدخل فجلس مع رسول الله عن يساره ودلى رجليه في البئر .

ثم رجع أبو موسى فجلس فجاء إنسان يحرك الباب فقال:

\_ من هذا؟

\_ عثمان بن عفان .

\_ على رسلك.

فجاء أبو موسى إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فأخبره فقال:

ـــ ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه .

فجاء أبو موسى فقال له:

\_ ادخل وبشرك رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بالجنة على بلوى تصيبك .

و دخل عثمان بن عفان فغطى رسول الله \_ عَلَيْكُم ما انكشف عن ركبتيه.

بشر رسول الله \_علية \_عثان بالجنة ، فلم يمش عثمان في الأرض مرحا بل

(حجة الوداع)

كان يرتجف من خشية الله ، و كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له :

\_ تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا ؟

\_\_إن رسول الله \_عَلَيْكِ \_ قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أشد منه .

\_ لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها .

وبشره رسول الله عليه الله الله الله الله أرادوا أن يبخسوه فضله وأن يسلبوه محاسنه ، فقد جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال:

- \_ من هؤلاء القوم ؟ -
  - \_ هؤلاء قريش.
  - \_\_ فمن الشيخ فيهم ؟
  - \_ عبد الله بن عمر .
- \_ يا بن عمر إنى سائلك عن شيء فحدثني عنه . هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟
  - ــ نعم .
  - \_ هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟
    - ـــ نعم .
  - \_ هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟
    - ـــ نعم .
    - ــ الله أكبر!

## \* \* \*

وهبط بلال بعد أن أذن بالفجر من فوق أعلى بيت بجوار مسجد الرسول، وخرج رسول الله على الله الحيث والبحة من المسك فقام أقرب الناس منه فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. وتقدم عليه السلام إلى المحراب وقد تواضع لله ووقف يصلى وقد اصطف خلفه أصحابه قد ملئت أفئدتهم تقوى واز دادوا علما فاز دادوا من ربهم قربا، تجنبوا محارم الله وأدوا فرائض الله و عملوا بالصالحات من الأعمال، ووقر في وجدانهم أن الأجل دون الأمل، فبادروا الأجل بالعمل ليز دادوا في عاجل الدنيا رفعة وكرامة، وينالوا في آجل العقبي بصالح أعمالهم من ربهم القرب والعز والفوز الأكبر.

كانوارعاة أو تجارا وكان من المفروغ منه أن يمروا كأجدادهم فى قافلة الحياة دون أن تستشعر بهم البشرية، ولكن القرآن العظيم وأسوة رسول الله عليلية الحسنة جعلت منهم أعظم حكام وأعدل قضاة وأشهر قواد، وقد دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه وأطهره، فقد أصبحوا على يقين من أنهم لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى، وأن الله سائلهم عما هم فيه وعما عملوا به، فقد قال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعلمهم الأكبر: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ما عمل به، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين

اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسده فيم أبلاه » .

أرهفت حواسهم فلم يكن شيء أحب إليهم من الإصلاح و لا أبغض إليهم من السلاح و لا أبغض إليهم من الفساد ، فكانو ا يحاسبون أنفسهم قبل أن تنكشف أقنعتهم فيما بينهم و بين الله في معم الأشهاد ، فجعل الله لهم نور ا يمشون به في الناس و من لم يجعل الله له نور ا فما له من نور .

كانوا يعملون بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالحق، فكان حكامهم حكماء، وأموالهم فى أيدى السمحاء، يأمرون بتقوى الله ويخلصون العمل لله، ويخلطون الرغبة بالرهبة، يأمرون بما أمر الله به، وينهون عما نهى الله عنه، يعلمون أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، وأن فى العزلة راحة من خلطاء السوء، الحياة عليهم نعمة، والموت لهم كرامة، فكانوا خير أمة أخرجت للناس: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون »(١).

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۱۰

كان طشم وجديس من ساكنى اليمامة ، وهى إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرا وثمارا وحدائق وقصورا . وكان ملك طسم غشوما لا ينهاه شيء عن هواه ويقال له عُملوق ، وكان مضرا لجديس مستذلا لهم حتى كانت البكر من جديس لا تهدى إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفتر عَها ، وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هُزيلة طلقها زوجها وأخذ ولده منها ، فأمر عملوق ببيعها وأخذ زوجها الخمس من ثمنها، فقالت شعرا تتظلم منه فأمر ألا تتزوج منهم امرأة حتى يفترعها ، فقاموا كذلك حتى تزوجت الشموس وهى غفيرة ابنة غفار بن جديس أخت الأسود ، فافتضها عملوق فقال الأسود بن غفيرة ابنة عفار لرؤساء جديس أخت الأسود ، فافتضها عملوق فقال الأسود بن

\_ قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذي ينبغي للكلاب أن تعافه فأطيعوني ، فإني أدعوكم إلى عز الدهر .

\_ وما ذاك؟

\_ أصنع للملك وقومه دعوة ، فإذا جاءوا نهضنا إليهم بأسيافنا فنقتلهم . فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم في الرمل ، ودعوا عملوقا وقومه فلما حضروا قتلوهم فأفنوهم . وقتل الأسود عملوقا وقد حسب أنه قد استراح من طسم وظلمهم ، ولكن رباح بن مرة بن طسم أفلت فأتى حسان بن تبع مستغيثا ، فهض حسان في حمير لإغاثته حتى كان من اليمامة على ثلاث مراحل ، قال لهم رباح :

\_\_ إن لي أختا مزوجة في جديس اسمها اليمامة ليس على وجه الأرض أبصر

منها ، وإنها لتبصر الراكب على ثلاث مراحل وأخاف أن تنذز القوم .

فأمر كل رجل أن يقلع شجرة فيجعلها في يده و يسير كل كأنه خلفها ، ففعلوا و بصرت بهم اليمامة فقالت لجديس :

ـــ لقد سارت إليكم حمير ، وإنى أرى رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها أو نعل يخصفها .

فاستبعدوا ذلك ولم يحفلوا به ، وصحبهم حسان و جنوده من حمير فأبادهم وضرب حصوتهم وبلادهم ، وهرب الأسود بن غفار إلى جبلي طيء فأقام بها ودعا تبع باليمامة أخت رباح التي أبصرتهم فقلع عينها ، وكانت تلك البلد جَوّ فسميت باليمامة اسم تلك المرأة .

وبقيت اليمامة بعد طسم يبابا لا يأكل ثمرها إلا عوافى الطير والسباع ، حتى نزلها بنو حنيفة وكانوا بعثوار ائدهم عبيد بن تعلبة الحنفى يرتاد لهم فى البلاد ، فلما أكل من ذلك الثمر قال:

\_ إن هذا لطعام ..

وانتشرت النصرانية في الحبشة بعد أن ازدهرت في الشام ، فأراد قيصر أن يتصل نصارى الشمال بنصارى الجنوب عبر جزيرة العرب وأن يقوض البيت العتيق الذي يجمع قبائل العرب لعل راية النصر انية ترفرف على طول الطريق من الحبشة إلى روما ، فأمر قيصر النجاشي أن يغزو جزيرة العرب وأعانه على ذلك ، فاستولت الحبشة على اليمن ، ثم خرج أبرهة وأصحاب الفيل ليهدموا الكعبة فجعل الله كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول .

وانسحبت فلول جيش أبرهة إلى اليمن وظل الاحتلال الحبشي جاثما على أرض اليمن ، فخرج سيف بن ذي يزن الحميري حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما هم فيه وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم هو ويبعث إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن ، فأعرض عنه قيصر ولم يجد عنده شيئا مما يريد .

وانطلق سيف بن ذى يزن إلى كسرى وكانت العداوة ناشبة بين الفرس والروم، فأمد كسرى سيف بن ذى يزن بالمقاتلين فانتصر سيف والفرس على الحبشة وصارت اليمن منطقة نفوذ للفرس، فكان الأكاسرة يبعثون قوافل التجارة من فارس إلى اليمن في حماية ملوك اليمن.

وقد أجار هوذة بن على الحنفي صاحب اليمامة قافلة لكسرى، فلما و فدهوذة عليه توجّه و ملّكه فأصبح هوذة ملكا على اليمامة .

وكانت اليمن أكثر بالأد العرب حضارة للصلة الوثيقة التي كانت بينها وبين فارس، فلما بعث الله رسوله \_ عَلِيلًا \_ قال أعداؤه:

\_ إنما يعلمه رجل من اليمامة.

وسمعت اليمن بالدين الجديد ورسول الله عليه على المقد عليه الله وسلامه ابن عمرو الدوسي إلى الحرم وسمع القرآن من النبي — صلوات الله وسلامه عليه حفير حالله صدره إلى الإسلام، فلما عاد إلى قومه أسلمت دوس وأسلم أبو هريرة، وألقى الناس أسماعهم إلى قرآن محمد، وكان مسيلمة يصغى إلى ما يتلى عليه فكان الحسدين ش فؤاده و يتمنى لو أن ذلك النور قد نزل عليه، و بقيت اليمن في ظلمات الجاهلية فخورا بما أتاها من فارس، حتى إذا ما كان صلح الحديبية أرسل عليه السلام الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام.

وخرج سليط بن عمرو أخو سهيل بن عمرو من المدينة يحمل كتاب رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الكتاب ففضه هوذة وراح يقرأ:

وبسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن على . سلام على

من اتبع الهدى ، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر . فأسلم تسلم ، وأجعل لك ما تحت يدك » .

و كان عند هوذة عظيم من النصارى فقدم إليه الكتاب ، فلما انتهى من قراءته رفع رأسه إلى الملك وقال له :

\_ لم لا تجيبه ؟

ـــ أنا ملك قومي ولئن اتبعته لم أملك .

ــ بلى والله لئن اتبعته ليملكنك وإن الخيرة لك فى اتباعه ، وإنه للنبى العربى الذى بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، وإنه لمكتوب عندنا فى الإنجيل .

وأطرق الملك و نظر إليه سليط طويلا ، إنه يخاف على ملكه وإن سليط ليعرفه جيدا فلطالما جاء إلى اليمامة و دخل عليه ، و سادت فترة صمت ثم قال له سليط:

\_ تسويد كسرى إياك هو أعظم حائل بينك وبين الإسلام ، إنما السيد من متع بالإيمان ثم تزود بالتقوى . وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقين به ، وأنا آمرك بخير مأمور به وأنهاك عن شر منهى عنه . آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة الشيطان فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار . فإن قبلت نلت ما رجوت وأمنت ما خفت . وإن أبيت فبيننا كشف الغطاء وهول المطلع .

فقال هوذة في حيرة:

ـــ سودنی من لو سودك تشرفت به ، وقد كان لی رأی أختبر به الأمور فقدته ، فاجعل لی فسحة ليرجع إلى رأيي فأجيبك .

لم یکن یخطر علی قلب هو ذه أن أتباع ذلك الدین الجدید سیقوضون ملك من توجه، و ما كان بقادر علی أن يتصور أن جزيرة العرب تستطيع أن تنجب رجلا في مكانة كسرى، فقد كانت نظرته دنيوية و ما قدر الروح الجديدة التي نفخها

الإسلام في أتباعه حق قدرها .

وأراد هو ذة أن يكسب مكاسب دنيوية فرد على كتاب الرسول ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ ردا دون رد، فكتب إلى النبي ـــ عليه ــ ( ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله ، وأنا شاعر قومي و خطيبهم والعرب تهاب مكانى ، فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك » .

وأجاز سليطا بجائزة وكساه أثوابا من نسج هجر ، فقدم بذلك كله على النبي \_\_ عَلِيْكُم \_ كتابه وقال : \_\_ عَلِيْكُم \_ كتابه وقال :

ـــ لو سألني سبابة (١) ما فعلت . باد وباد ما في يديه .

وسمع مسيلمة بماكان فراح يحلم أنه بعث رسله إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى دينه!

وجاء نصر الله والفتح ، فلما انصر ف رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ من فتح مكة جاءه جبريل عليه السلام فأخبره بأن هوذة قد مات .

ورأى رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ في المنام أن في يده سوراين من ذهب ، فأهمه شأنهما فأوحى الله إليه في المنام أن ينفخها ، فنفخهما فطارا ، فأولهما كذا ابين يخرجان من بعده .

وراحت الوفود ترد إلى المدينة بعد أن تم فتح مكة واعتنقت الإسلام، فجاء وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة وجعلوه في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا:

ــ يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبنا في رحالنا يحفظها لنا .

فأمر له \_عَلِيلَة \_ بمثل ما أمر به لواحد من القوم \_ خمس أواق من فضة \_

<sup>(</sup>١) سبابة: قطعة من الأرض.

وقال:

\_ أما إنه ليس بشركم مكانا .

وكان نهار الرجَّال بن عُنفوة قد هاجر إلى النبى عَلِيلِ وقرأ القرآن وفقه فى الدين، فبعثه عَلَيلِ معلما لأهل اليمامة، وما كان نهار الرجال صادق الإيمان فقد كان يجب الدنيا، وما كان بقادر على زجر نفسه الأمارة بالسوء.

وعاد بنو حنيفة إلى اليمامة فراح مسيلمة يزعم أن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ \_ عَلَيْكُ \_ \_ عَلَيْكُ \_ \_ عَلَيْكُ \_ \_ أشركه معه في الأمر ، وقال لمن وفد معه :

\_ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له: أما إنه ليس بشركم مكانا ، ما ذاك إلا لما كان يعلم أنى أشركت معه في الأمر .

وعاد مسيلمة إلى المدينة مع وفد من قومه ، فلما انتهى إلى رسول الله \_عَلَيْكُم ــ وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله أن يشركه معه فى النبوة ، وكان فى يد رسول الله ــ عَلِيْكُم ــ قطعة من جريد ، فقال له رسول الله ــ عَلِيْكُم :

ــ لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك ، وإنى لأراك الذي منه رأيت .

تذكر رسول الله مارأى فى المنام من أمر السوارين، إن مسيلمة أحد الكذابين وإنه لا يستحق أن يطيل رسول الله ــ صلوات الله و سلامه عليه ــ الوقوف معه، وكان قد خرج معه ثابت بن قيس بن شماس فقال عليه السلام:

ــ وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني .

ثم انصرف ـــ صلوات الله و سلامه عليه .

وانضم نهار الرجَّال إلى مسيلمة فقد آثر الدنيا على الآخرة ، فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة من مسيلمة . شهدله أنه سمع محمدا \_ عَلِيْتُلُم \_ يقول إنه قدأشرك معه ، فصدقوه واستجابوا له .

وضرب حرما باليمامة فنهي عنه وأخذ الناس به فكان محرما ، فوقع في ذلك

الحرم قرى الأحالف أفخاذ من بني أسيد ، وكانت دارهم باليمامة فصار مكان دارهم في الحرم .

والأحالف سيحان ونمارة ونمر والحارث، فإن أحصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامة واتخذوا الحرم ملجاً، فإن اقتفوا أثر هم دخلوا الحرم فيحجم عنهم الطلب، وإن أحجموا عن مطاردتهم فذلك ما يريدون، فكثر ذلك منهم، فرفع الناس الأمر إلى مسيلمة فقال:

\_ أنتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم.

ثم قال لهم:

... والليل الأطحم. والذئب الأدلم. والجذع الأزلم. ما انتهكت أسيد من محرم ».

ــ أما مُحرمٌ استحلال الحرم وفساد الأموال؟

وشجع ذلك بنى أسيد فعادوا للغارة وعادوا للعدوان ، فرفع الأمر إلى مسيلمة فقال:

ــ أنتظر الذي يأتيني .

فقال: « والليل الدامس . والذئب الهامس . ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس » .

\_ أما النخيل المرطبة فقد جدُّوها ، وأما الجدران اليابسة فقد هدموها .

ـــ اذهبوا وارجعوا فلاحق لكم .

وكان يحب أن يتألف بني تميم فكان يقر ألأتباعه: (إن بني تميم قوم طهر لقاح، لا مكروه عليهم و لا إتاوة ، نجاور هم ما حيينا بإحسان . نمنعهم من كل إنسان . فإذا متنا فأمر هم إلى الرحمن ، .

وكان أصحابه يتلون في دورهم قرآنه: ﴿ والمبذرات زرعا . والحاصدات

حصدا . والذاريات قمحا . والطاحنات طحنا . والخابزات خبزا . والثاردات ثردا . واللاقمات لقما . إهالة وسمنا . لقد فضلتم على أهل الوبر . وما سبقكم أهل المدر . ريفكم فامنعوه . والمعتز فآووه . والباغى فناوئوه » .

وجاء طلحة النمري اليمامة فقال:

\_ أين مسيلمة ؟

\_ مه ، رسول الله .

\_ لا حتى أراه .

فلما جاءه قال:

\_ أنت مسيلمة ؟

\_\_ نعم .

\_ من يأتيك ؟.

- رحمن .

ــ أفي نور أو في ظلمة ؟

\_\_ في ظلمة .

\_\_أشهدأنك كذاب وأن محمدا صادق ، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر .

والتف حول مسيلمة الذين غرتهم الدنيا فأرادوا إيهام الناس أن الصلات طيبة بين رسول الله على الكذاب أن يكاتب رسول الله على الله فيعث إلى المدينة رسولين يحملان كتابه ، فدخلا على الرسول و صلوات الله وسلامه عليه وقدما إليه الكتاب ، فدفعه عليه السلام إلى من يقرأه فقرأ : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؟ سلام عليك ، أما بعد فإنى قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، ولكن

قريشا قوم يعتدون .

فالتفت عليه السلام إلى الرجلين وقال:

ــ فما تقولان أنتما ؟

ــ نقول كما قال .

ـــ أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .

و كتب رسول الله على الله عمارة وقد شهدت بدرا هى وزوجها ، وابناها حبيب نسيبة بنت كعب أم عمارة وقد شهدت بدرا هى وزوجها ، وابناها حبيب وعبد الله ، فانطلق حبيب إلى اليمامة فرأى عجبا : رأى عبد الله بن النواحة وذن للنبى على الله عبد فى الأذان أن محمدا رسول الله ويشهد لمسيلمة ، ورأى الناس يترنحون من الشرب فقد أباح لهم مسيلمة الخمر ، وانتشر فى أرجاء اليمامة الفسق بعد أن أحل لهم الزنا .

و دخل حبيب على مسيلمة وقد أحاط به أنصاره، فقدم إليه كتاب رسول الله \_\_ مثلالة \_\_ فراح يقرأ:

... بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . السلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

واكفهر وجه مسيلمة ، والتفت إلى حبيب وقد ملىء غضبا وقال له :

\_ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟

ـــ نعم .

\_ أفتشهد أني رسول الله ؟

\_ لا أسمع .

فراح يقطع يده ويقول:

- ... أتشهد أن محمدا رسول الله ؟
  - ـــ نعم .
  - \_ أفتشهد أني رسول الله ؟
    - \_ لا أسمع.

فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده لا يزيده على ذلك ، إذا ذكر له رسول الله على خلك ، إذا ذكر له مسيلمة قال : لا أسمع . وبلغ نسيبة ما فعل مسيلمة بابنها فراحت تتأهب للخروج مع المسلمين لمحاربة الكذاب .

صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشى وعلى يمشى إلى جانبه ، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال :

ــ بأبي<sup>(١)</sup> شبيه بالنبي لا شبيه بعلي .

وعلى يضحك، فما من أحدر أى الحسن إلا وقال إن الحسن يشبه جده عليه السلام، وكان الحسن إذا نادي أباه يقول:

\_ يا أبا الحسن ,

وكان الحسين ينادي أباه بقوله:

\_ يا أبا الحسن .

وكانا يقولان لرسول الله \_ عَيْشَكْم :

\_\_ يا أبتاه .

وأتم الحسن لعبه فذهب إلى المسجد فوجد رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ بحدث أصحابه ، فلما رأى عليه السلام الحسن استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وفتح له ذراعيه فارتمى الحسن في أحضانه ، فجعل رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ يقبله ثم قال :

ــ اللهم إنى أحبه فأحبه.

وقام رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ والحسن يسير إلى جواره حتى دخل على ابنته فاطمة الزهراء، فأشرق وجهه بابتسامة وخفق قلبه فى حب، فالزهراء تذكره بخديجة وزينب ورقية وأم كلثوم، بالأحبة الذين رحلوا وخلفوا فى القلب الأحزان.

<sup>(</sup>١) أي أفديه بأبي

ومال رسول الله على الله وقبل زينب بنت فاطمة ، الصغيرة التي حملت اسم خالتها الراحلة فاستشعر عواطف جياشة تمور في صدره . عواطف من الحب والأسى ، من الشفقة والحنان ، فابتسامته التي ترتسم على شفتيه كلما وقعت عيناه على زينب الصغيرة وأم كلثوم تمتزج بالدموع ، فهو وإن كان رسول الله الذي يعد نفسه للموت وما بعد الموت فهو إنسان .

وجاء الحسين فلما رأى جده في الدار نادى في فرح فياض:

فأقبل عليه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقبله ثم حمله على عاتقه وجعل يداعبه ، وفاطمة الزهراء تنظر في سرور تكاد الدموع أن تبلل عينيها من الفرح . كانت الزهراء كأبيها حليفة الأحزان ، وما كانت تحس سعادة حقه إلا في تلك الأوقات التي يمضيها أبوها العظيم في دارها ، فالسرور كان يشيع في كل من في البيت المتواضع الذي كان يخلو من أي أثاث وقد خلا من كل ترف .

لم يكونوا فقراء بعد أن فتح الله عليهم خيبر والطائف، ولكنهم كانوا كرماء ينفقون على الفقراء والمساكين كل ما يصل إليهم، فقد كانوا أكثر ثقة بما في يدالله مما في أيديهم، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

كانت فاطمة بضعة منه وكانت قلبه وروحه التي بين جنبيه ، فكان إذا قدم من سفر يصلي ركعتين لله ثم يبدأ بزيارتها قبل أن يعود إلى داره ، وكان كل صباح يطرق باب دارها ويقول :

ـــالسلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ، الصلاة رحمكم الله . إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .

وكان بكاء طفل من أطفالها في الليل يطير النوم من عينيه ، فكان إذا سمع بكاء الحسن أو الحسين يهرع إلى دار الزهراء ويحمل الصغير بين يديه في حنان دافق

وهو يقول للزهراء في عتاب لطيف:

\_ ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني !

وأقبلت أمامة بنت زينب، فهفا قلب رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه إليها. إنه يجبها بكل جوارحه وقد أعلن أكثر من مرة أنها أحب أهل بيته إلى فؤاده، وكان يحملها في الصلاة على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من البيجود أعادها، وكان قلبه الكبير يسع حب أبنائه وحب بناته وحب أحفاده وحب أصحابه وحب المسلمين وحب المؤمنين بل وحب البشر أجمعين، فما بعث إلا رحمة للعالمين.

وأذن بلال المغرب فخرج رسول الله عليه الله المسجد فرأى أبا الدرداء يمشى أمام أبي بكر فقال:

يا أبا الدرداء أتمشى أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة ؟! ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر .

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول:

\_\_ ما أحد عندى أعظم من أبي بكر ، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته . ويقول:

\_ لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن أخوة الإسلام .

ويقول:

\_ أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر .

كان أبو بكر ملكا في زي مسكين ، وكان إذا مُدح قال :

\_\_ أنت أعلم بى من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم ، اللهم اجعلنى خيرا مما \_\_ أنت أعلم بي من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم ، اللهم اجعلنى خيرا مما يعسبون ، واغفر لى ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون .

وقدم عمر بن الخطاب أبيض اللون يعلوه حمرة ، أصلع شديد حمرة العينين في عارضيه خفة ، وقد قال رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ فيه :

\_ عمر معى وأنا مع عمر ، والحق مع عمر حيث كان .

وقال عليه السلام:

\_ يا عمر إنك لذو رأى رشيد فى الإسلام.

\_ وقال \_ صلوات الله وسلامه عليه:

\_ قال لي جبريل ليبكين الإسلام على موت عمر .

وقال:

ــ أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى .

وكان عمر يقول:

ـــ لولا خوف الحساب لأمرت بكبش يشوى لنا في التنور .

وجلس عثمان في المسجد لسانه رطب بذكر الله لا يرفع عينيه في الناس، وقد قال رسول الله فيه :

ــ عثمان أشد أمتى حياء .

وقال لابنته أم كلثوم لما زوجها لعثمان بن عفان :

\_ إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم عليه السلام وأبيك محمد .

إنه يطعم الناس أطيب الطعام ويدخِل بيته يأكل الخل والزيت وهو الغنى الذي يوسع على الناس، فقد أصاب الناس قحط في خلافة أبي بكر الصديق، فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكر وقالوا:

\_ يا خليفة رسول الله ، السماء لم تمطر والأرض لم تنبت ، وقد توقع الناس الملاك فما نصنع ؟

ـــ انصرفوا واصبروا فإنى أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج عنكم .

فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان جاءت من الشام وتصبح بالمدينة ، فلما جاءت خرج الناس يتلقونها فإذا هي ألف بعير موسوقة برا وزيتا وزبيبا . فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم :

\_ ما تريدون ؟

\_ إنك تعلم ما نريد، بعنا من هذا الذى وصل إليك فإنك تعلم ضرورة الناس.

\_ حبا و کرامة ، کم تربحونی علی شرائی ؟

\_ الدرهم درهمين .

\_ أعطيت زيادة على هذا .

\_\_ أربعة .

\_ أعطيت زيادة على هذا .

\_ خمسة \_

\_ أعطيت أكثر من هذا.

\_\_ياأبا عمرو ما بقى في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد، فمن ذا الذي . أعطاك ؟

\_ إن الله أعطاني بكل درهم عشرة ، أعندكم زيادة ؟

\_لا.

\_ فإنى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين .

وقال له رسول الله ــ عَلَيْكُه :

ـــياعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يوم القيامة .

### \* \* \*

وسار على بن أبى طالب ناحية المحراب. إنه آدم شديد الأدمة ثقيل العينين عظيمهما. أقرب إلى القصر منه إلى الطول، ذو بطن، كثير الشعر، عريض اللحية، أصلع أبيض الرأس، عريض ما بين المنكبين، لا تبين عضده من ساعده. كان رسول الله على المنافعة عليم المنافعة على المنافعة على الله على المنافعة و يقول:

ــ من آذي عليا فقد آذاني .

## ويقول:

- على مع القرآن والقرآن مع على لا يفترقان حتى يردا على الحوض . وكان على لا يترك فرصة يتعلم فيها من رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهو يبجل العلم ويقول :

- العلم يرفع الوضيع ، والجهل يضع الرفيع ، العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال . العلم حاكم والمال محكوم عليه .

# ومن حكمه:

- لاتكون غنيا حتى تكون عفيفا، ولا تكون زاهدا حتى تكون متواضعا، ولا تكون متواضعا مولا تكون متواضعا حتى تحب للمسلمين ما تحب لنفسك، وكفى به عقلا أن يرتكب ما عنه نهى، وكفى به عقلا أن يسلم الناس من شره، وأعرض عن الجهل وأهله.

كان بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا و يحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا و زهرتها، ويأنس بالليل

ووحشته ، إنه غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما خشن ، ومن الطعام ما خشن يعظم أهل الدين ، ويقرب المساكين ، لا يطمع القوى في باطله ، ولا يبأس الضعيف من عدله .

#### \* \* \*

وصلى رسول الله \_ عَيْنِ لله \_ بالناس المغرب والعشاء ثم دخل يدور على نسائه ، فدخل على سودة بنت زمعة ولم يكن بها يوم تزوجها بعد موت خديجة أم المؤمنين على الأزواج من حرص ، ولكنها أحبت أن يبعثها الله يوم القيامة زوجا للرسول .

إنه صلوات الله و سلامه عليه تزوجها عزاء لها بعد أن مات زوجها وابن عمر و هناك في الحبشة ، ولم تكن جميلة ولم تكن شابة ولكنها كانت وحيدة ، وما كان المسلمون يدعون مسلمة مؤمنة بلا زوج بل لا بد أن تكون في كنف رجل ، وما أكثر الزيجات التي تمت بين الأرامل و كبار الصحابة صيانة للنساء .

وكانت سودة تحاول جاهدة أن تسعد الرسول ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ فكانت تنشرح إذا ما رأته يبتسم، وكانت تسارع بفعل كل ما تظن أن رضاه فيه، فلما فطنت إلى أن عائشة بنت أبي بكر أحب نساء النبي ــ عَلِيلًا ــ إلى قلبه، ووجدت أن الشيخوخة قد دبت فيها قالت لزوجها العظيم:

\_ إنى أهب ليلتي لعائشة ، وإنى لا أريد ما تريد النساء .

#### \* \* \*

وذهب إلى غرفة عائشة فإذا بالزوجة الحبيبة ترحب به فى ودصادق وحب عميق، إنه ماضيها وحاضرها ومستقبلها، إنهالو كانت قد تزوجت من جبير بن المطعم بن عدى لما ارتفع شأنها عن أى زوجة من زوجات المؤمنين، ولكنها بزواجها من رسول رب العالمين أصبحت أم المؤمنين وحب نبى الإسلام ، عليه السلام ، الكبير .

إنها لا تستطيع أن تنسى ذلك اليوم الذى ماتت فيه أمها أم رومان ، فقدو اساها عليه السلام أجمل مو اساة وغمر بعطفه أباها الصديق ، ولم يكتف بذلك بل نزل قبر أمها و استغفر لها وقال :

\_ اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك.

إنها لا تفتأ تذكر يوم عرسها كلما خلت بنفسها ، فقد جاء رسول الله بيتهم فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء ، فجاءتها أمها وهي في أرجوحة بين عذقين فأنزلتها ثم سوت شعرها ومسحت وجهها بشيء من ماء ثم أقبلت تقودها حتى إذا كانت عند الباب وقفت بها حتى ذهب بعض نفسها ، ثم أدخلتها ورسول الله جالس على سرير في بيتها فأجلستها في حجره وقالت :

\_ هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك .

ومنذ ذلك اليوم ورسول الله يصنعها على عينه ليأخذ عنها المسلمون نصف دينهم، وقد علم المسلمون حب الرسول لبنت أبي بكر فكانو ا يبعثون إليه الهدايا وهو في بيتها، فدفعت الغيرة زوجاته إلى أن يلتمس من الزهراء أن تخاطب أباها في الأمر فذهبت إليه وقالت:

\_ يا أبي إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة.

- \_ أي بنية أتحبينني ؟
  - \_\_ نعم يا أبي .
    - \_ فأحبيها .

ولم تحاول فاطمة أن تؤذى أباها بعد ذلك في عائشة.

وظل الناس يتحرون بهداياهم يوم عاد ئنة ، فإجتمع نساء النبي إلى أم سلمة

## فقلن:

- يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة ، فمرى رسول الله - عليه الله حيث ما كان وحيث ما دار .

فذكرت ذلك أم سلمة للنبى \_ عَلِيلَة \_ فأعرض عنها، فلما عاد إليها ذكرت ذلك فأعرض عنها، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال:

ـــيا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة ، فإنه ما نزل على الوحى وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها .

### \* \* \*

ودخل رسول الله على حجرة حفصة بنت عمر ، إنه تزوجها بعد أن مات زوجها خنيس بن حذافة يوم أحد ليشد الأواصر بينه وبين عمر كما شد الأواصر بينه وبين الضديق من قبل بزواجه من عائشة ، إنه تزوج ابنتي وزيريه .

لم تكن حفصة في رقة عائشة ولم تكن جميلة وكان فيها حدة ، وكان عمر يحس أن النبي ـــ عَلِيْكِ ـــ يتحملها إكراما له ، ولقد قال لها ذات يوم :

\_ والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولاى لطلقك!

## \* \* \*

ودلف رسول الله على الله إلى أم سلمة بنت زاد الركب، إنها كانت زوجة لعبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ، ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب ، وأخوه على المسلمة عن الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبى لهب . وكان ممن هاجر إلى الحبشة و هناك أنجبا ابنهما سلمة ، و هاجر إلى المدينة و في

و كان ممن هاجر إلى الحبشة و هناك انجبا ابنهما سلمة ، و هاجر اإلى المدينة و فى غزوة أحد جرح أبو سلمة جرحا خطيرا ثم التأم ، فبعثه رسول الله ـــ عَلَيْتُ ـــ لَقَال بنى أسد فعاد الجرح فنغر و حمل أبو سلمة إلى المدينة حيث قضى نحبه و ترك

أم سلمة أرملة .

ولما مات أبو سلمة قال لها \_ عَلَيْكُم :

\_ سلى الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا .

\_ ومن يكون خيرا من أبي سلمة ؟

و لما اعتدت أم سلمة أرسل إليها النبي \_ عَلَيْكُ \_ يخطبها مع حاطب بن أبي بلغة ، فلما جاءها حاطب قالت :

\_ مرحبا برسول الله \_ عَيْنَا لَهِ \_ تقول له إنى امرأة مسنة ، وأنى أم أيتام ، وأنى شديدة الغيرة .

فبعث إليها رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ يقول:

\_ أما أنك مسنة فأنا أكبر منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك ، وأما العيال فإلى الله ورسوله .

وشبت زينب بنت أم سلمة فى رعاية الرسول ـــ عَيْنَكُ ـــ فكانت من أفقه . نساء أهل زمانها ، واختار لربيبه سلمة ابنة حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء .

إن ابن أم سلمة زوَّج أم سلمة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على متاع منه رحى وجفنة و فراش حشوه ليف ، وقيمة ذلك المتاع عشرة دراهم ، فتزوجها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وأدخلها بيت زينب أم المساكين بعد أن ماتت ، فإذا جرة فيها شيء من شعير وإذا رحى وبر مة وقدر وأدم ، فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة ، فكان ذلك طعام رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وطعام أهله ليلة عرسه . إن أم سلمة بنت زاد الركب كانت تعيش عيشة مترفة في بيت أبيها ، فلما اعتنقت الإسلام ضحت بكل راحة في سبيل راحة ضميرها وإحساسها الصادق بحريتها ، وقد هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة وهي راضية كل

الرضا. ثم أصبحت زوجة لرسول الله على الله تعيش في حجرة متواضعة كل ما بها لا يساوى أكثر من عشرة دراهم، ولكنها كانت تستشعر في أعماقها سعادة من ملك الدئيا بأسرها والآخرة بنعيمها .

\* \* \*

و دخل على زينب بنت جحش فإذا بها غارقة في الصلاة فهي حميدة متعبدة مفزع اليتامي والأرامل. كانت زوجة لزيد بن حارثة و كان الأشراف يأنفون أن يزوجوا بناتهم من الموالى. وقد أراد الإسلام أن يقضى على هذه النعرة الجاهلية فكان زواج زيد من زينب سليلة المجد والشرف.

وكان أشراف العرب يتعففون عمن تزوجن من الموالى ، وأراد الإسلام أن يقضى على تلك العادة المتأصلة فيهم وأن يعلن أن الناس سواسية وأنهم من آدم وأن لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى ، فكان زواج محمد علي المحمد علي عمد عدم بعد أن قضى زيد منها وطرا .

وكان رسول الله \_ عَلِيلَة \_ قد أرسل زيد بن حارثة يخطبها له ــ عَلِيلَة \_ فذهب زيد إليها فجعل ظهره إلى الباب فقال :

\_ يا زينب بعث رسول الله \_ عَيْنِكُ \_ يذكرك .

\_ ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربى عز وجل.

فأنزل الله تعالى: « فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها » (١). فكانت تفتخر

على نسائه ــ عَلَيْكُ ــ وتقول:

\_ إن الله أنكحني إياه من فوق سبع سماوات.

و نزلت في ذلك اليوم الذي لا تنساه زينب آية الحجاب فإنه علي الله الدي المناه وينب

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٧

القوم وطعموا وتهيأ \_ عَيِّلِيّه \_ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام وقام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبى \_ عَيِّلِيّه \_ ليدخل فإذا القوم جلوس فلم يدخل، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا يَهَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لا يستحى من والحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذو ارسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما . إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما . لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن و لا ما ملكت أيمانهن و اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا » (١) .

وكان الرسول عَلَيْكُ لِلهِ عَلَيْكُ مِلْ اللهِ وَكَانَ يَقَالُ لهُ زَيْدُ بَنْ مُحَمَّدُ، فَتَكُلُّم فَى ذَلْكُ المنافقون وقالوا:

\_ محمد حرم نساء الأولاد وقد تزوج امرأة ابنه .

فأنزل الله تعالى: «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما »(٢). وأنزل سبحانه وتعالى: « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما »(٣).

<sup>(</sup>۱) الأحزاب ٥٣ ــ ٥٥ (٢) الأحزاب ٥٠ ـ (٣) الأحزاب ٥ (٣)

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول عنها:

\_إنها لأواهة .

فقال رجل:

ـــ يا رسول الله ما الأواه ؟

\_ الخاشع المتضرع.

. وكانت عائشة تقول في حقها:

هى التى كانت تساوينى فى المنزلة عندرسول الله على المنافية وما رأيت قط خيرا فى الدين وأتقى الله وأصدق فى الحديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب .

\* \* \*

وذهب إلى دار جويرية بنت الحارث و كانت جويرية عليها ملاحة وحلاوة لا يكادير اها أحد إلا وقعت بنفسه ، كانت من سبايا بنى المصطلق وقد وقعت فى السهم لثابت بن قيس ، فكاتبته على نفسها ورأت أن تستعين برسول الله صلوات الله وسلامه عليه فجاءت إليه وهو فى حجرة عائشة وقالت :

\_\_ يا رسول الله أنا بنت الحارث بن ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على أمرى .

- \_ فهل لك في خير من ذلك ؟
  - ـــ وما هو يا رسول الله ؟
- ـــ أقضى عنك كتابتك وأتزوجك .
  - ـــ نعم يا رسول الله .
    - ــ قد فعلت.

وخرج الخبر إلى الناس فأطلقوا ما كان بأيديهم من الأسرى وقالوا: \_ أصهار رسول الله .

ودخلت بيت النبى ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ وما من امرأة أعظم على قومها بركة منها ، أعتق بزواجها من الرسول أهل مائة بيت من بيوت بنى المصطلق .

\* \* \*

وطاف بريحانة بنت يزيد من بنى النضير وكانت قبل رسول الله عليه النه عندر جل من بنى قريظة يقال له الحكم، وكانت جميلة وسيمة وقعت في سبى بنى قريظة فكانت صفى رسول الله عليه الله عشرة أوقية ونشا.

و دخل بها عليه السلام في بيت أم المنذر سلمي بنت قيس النجارية ، وغارت عليه \_ عليه السلام . عليه \_ غيرة شديدة فطلقها فأكثرت البكاء فراجعها عليه السلام .

\* \* \*

ودخل على أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب وهى بنت عمة عثمان بن عفان هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ، فولدت له حبيبة ربيبة رسول الله وهي في حجره عليه السلام .

وتنصر عبيدالله بن جحش هناك وثبتت هي على الإسلام، وبعث رسول الله ما وتنصر عبيدالله بن أمية الضمرى إلى النجاشي فزوجه إياها، وأصدقها النجاشي عن رسول الله علي النجاشي عن رسول الله علي النجاشي من عنده وأرسلها مع شرحبيل بن حسنة.

وكانت أم حبيبة راضية النفس مطمئنة الفؤاد لا تفتأ تشكر الله على أن هدى أبا سفيان وأهل بيته إلى الإسلام، فقد كانت قبل فتح مكة ترتجف فرقا أن يموت

شیخ بنی أمیة علی الكفر كما مات شیوخ بنی مخزوم وبنی وائـل وبنی عبد شمس .

\* \* \*

وزار صفية في حجرتها ؛ إنها بنت حيى بن أحطب سيد بنى النضير قتل مع قريظة ، و كانت عند سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق و قتل عنها يوم خيبر ، فلما جمع سبى خيبر جاء رسول الله عليها كنانة بن الكلبى فقال : \_ يا رسول الله أعطنى جارية من السبى .

\_ اذهب وجذ جارية .

فأخذ صفية فقيل:

\_ يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير ، لا تصلح إلا لك .

فقال النبي \_ عَلَيْكُ :

\_ خذ جارية من السبي غيرها .

فح جبها وجهزتها له أم سليم وأهدتها له من الليل، فأو لم عليها بتمر وسويق.

ورأى رسول الله \_ عَيْنِهِ \_ أثرا في وجهها فسألها عن ذلك فقالت: ورأى رسول الله \_ عَيْنِهِ \_ أثرا في وجهها فسألها عن ذلك فقالت: \_ رأيت كأن القمر وقع في حجرى فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فضرب وجهى ضربة أثرت في هذا الأثر وقال : إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب .

ر. وكانت صفية عاقلة فاضلة ، و دخل عليها عَيْنَا في ما وهي تبكي فقال لها في ذلك فقالت :

بنات عم رسول الله \_ عَلَيْكُ .

ــقولی لهن: کیف تکن خیرا منی وأبی هارون و عمی موسی علیهما الصلاة والسلام وزوجی محمد ؟

\* \* \*

وطاف على الله على العباس وأختها أسمها برة فسماها على الله ميمونة ، وهي خالة عبد الله بن العباس وأختها أسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وزينب بنت خزيمة أم المؤمنين ، وخالة خالد بن الوليد ، وكانت فى الجاهلية عند مسعود بن عمر ففارقها فخلف عليها أبو رهم فتوفى عنها ، وقد وهبت نفسها للنبي على العمرة بعد صلح وهبت نفسها للنبي على عندما كان في مكة يؤدى العمرة بعد صلح الحديبية وبني بها بسرف ، وقد ظلت سرف أحب أرض الله إلى قلبها حتى إنها أوصت أن تدفن بسرف .

\* \* \*

وترك \_ عَلَيْتُهُ \_ دور نسائه وانطلق إلى مشربة أم إبراهيم . كانت مارية المصرية تنتظره وكان معجبا بها لأنها كانت بيضاء جميلة ، وكانت تذكره بأبيه إبراهيم وهاجر المصرية وإسماعيل الذي كان جسرا بين مصر والعرب .

وكان إبراهيم الحبيب هناك ؛ إن قلبه الشريف يهفو إليه ويخفق بحبه ، وذهنه يسترجع صور الماضى التي تشرق في وجدانه فتبدد أحزانه . إنه يرى أبا رافع مولاه وقد جاء إلى المسجد بإبراهيم فيهرع إليه أسامة بن زيد والحسن والحسين وحبيبة وأميمة ابنة زينب يحاول كل منهم أن يختطفه لنفسه . هذا يداعبه وذاك يقبله والجميع يناجونه في حب صادق لا تشوبه غيرة . إنها صور إنسانية تمس وترا حساسا في قلبه الكبير و تفجر ينابيع الحنان من كنز فؤاده بأنبل المشاعر وأرق الإحساسات .

ورأى في ظلام الليل أبا بكر وعمر وعثان وعليا وكبار الصحابة وقد فتحوا

قلوبهم لإبراهيم وغمروه بحبهم فاستشعر سعادة عارمة ، ولم يكدر صفوه أنه تذكر في تلك اللحظة ما كان من عائشة بنت أبي بكر ؛ إنه جاء به إلى عائشة ذات يوم وقال لها :

- \_ انظرى إلى شبهه .
  - \_ ما أرى شيئا .
- \_ ألا ترين إلى بياضه ولحمه ؟

أنكرت عائشة كل شبه بينه وبين إبراهيم بوحى من غيرتها ، وإنه ليغفر لبنت الصديق غيرتها . إنه صلوات الله وسلامه عليه دفعه لأم بردة خولة بنت المنذر بن زيد الأنصارى زوجة البراء بن أوس لترضعه وأعطاها قطعة نخل ، فكانت ترضعه في بنى مازن و ترجع به المدينة ، وكان عيسة ويأخذه فيقبله ثم يرجع .

إن مارية تعلم مقدار حبر سول الله على الله على أن علم مقدار حبر سول الله على أن يكون عندها كلما جاء على أن يكون عندها كلما جاء على أن يكون عندها كلما جاء على الله على

ولم تعد مارية جارية فقد حررها ولدها ، فالإسلام دين الحرية يلتمس أى سبب لتحرير الرقاب ، فما أن تضع الجارية ما في بطنها حتى تصبح حرة لها حقوق كل الأحرار ، وقد أمسى لمارية ليلة يخصها بها رسول الله عليه الموة بأمهات المؤمنين .

ودخل رسول الله عين المصرية بنت الصعيد فألفى إبراهيم فى حجرها فامتد إليه فؤاده قبل أن تمتد إليه يداه ، ثم رفعه وراح يقبله فى حب وهو يفكر فى إسماعيل الجديد الذى سيكون جسر الحب بين مصر والعرب .

كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل فيمن شهد العقبة الأخيرة ، وقد بايعاه \_ على الله مع من بايعوه من الأنصار على حرب الأحمر والأسود . وكان عمرو بن الجموح من بنى حرام بن كعب بن غانم بن كعب بن سلمة ، وكان معاذ بن جبل من بنى جشم وقد ادعته بنو سلمة لأنه كان أخاسهل السلمى لأمه ، وقد توطدت الصداقة بين معاذ بن عمرو بن الجموح وبين معاذ بن جبل الذى كان فى بنى سلمة .

فلماقدم الذين بايعوارسول الله على المسلم عمرو بن الجموح بن سلمة على المناه معاذ بن عمرو قد أسلم و كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بنى سلمة و شريفا من أشرافهم ، و كان قد اتخذ فى داره صنا من خشب يقال له مناة ، و كان الأوس و الخزرج يعبدون مناة قبل أن يشرح الله صدور هم للإسلام ، فلما أسلم فتيان بنى سلمة معاذ بن جبل و ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح فى فتيان منهم ، كانوا يُد لجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه فى بعض حفر بنى سلمة و فيها فضلات الناس منكسا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو قال :

\_ ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟

ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال:

\_ أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه .

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك ، فيغدو فيجده في مثل

ماكان فيه من الأذى فيغسله و يطهره و يطيبه ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيقعلون به مثل ذلك ، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال :

\_ إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك .

فلما أمسى و نام عمر و عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلبا ميتا فقر نوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بنى سلمة ، ثم غدا عمر و بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت ، فلما رآه وأبصر شأنه و كلمه من أسلم من رجال قومه فشرح الله صدره للإسلام ، فأسلم ليسير في موكب النور .

و آخى رسول الله على الله على الله عفر بن أبى طالب ومعاذبن جبل، فكان معاذ في شوق إلى أن يلقى أخاه الذي كان هناك في الحبشة، وكان يتتبع أخباره في شغف ويرقب ذلك اليوم الذي يهاجر فيه إلى المدينة في لهفة، فلط الماسمع أن جعفر كان أقرب بنى هاشم شبها برسول الله على الله على الله .

وكان معاذبن جبل يحسب أن اليهود سيسارعون بالتصديق برسول الله عليه السلام ، فقد كانوا إذا ما نشب قتال بينهم وبين الأوس والخزرج يستفتحون عليهم برسول الله عليهم برسول الله عليهم برسول الله عليهم ما كانوا يقولون فيه ، سار إليهم هو وبشر بن البراء بن معرور وقالا لهم :

\_\_يا معشر يهوداتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمدونحن أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته.

فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير:

\_ ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم .

فأنزل الله فى ذلك من قولهم: ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (١)

وعاد معاذ بن جبل إلى نفر من أحبار يهود يسألهم عن بعض ما في التوراة فكتموه إياه وأبوا أن يخبروه عنه ، فأنزل الله تعالى : ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أو للكث يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون ﴾(٢) .

ودعا رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم الله وعقوبته فأبوا عليه و كفروا بما جاءهم به ، فقال لهم معاذ بن جبل و سعد بن عبادة وعقبة بن وهب :

\_ يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته .

فقال يهود:

\_ما قلنا لكم هذا قط ، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى و لا أرسل بشيرا و لا نذير ا بعده ، فأنزل الله ف ذلك : ﴿ يأهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير و لا نذير فقد جاء كم بشير و نذير و الله على كل شيء قدير ﴾ (٣) .

وكانت غزوة بدر فشهدها معاذبن جبل، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله \_ عَلَيْتُهُ، ولم يكتف أن يكون رجل سيف بل أراد أن يكون رجل علم، فكان

<sup>(</sup>۱) البقرة ۸۹ (۲) البقرة ۹۵۹

<sup>(</sup>٢) المائدة ١٩

وقدم على رسول الله في عام الوفود رسول ملوك خيبر، فكتب على اللهم كتابا جاء فيه: « ... أما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذى يزن أن إذا أتا كم رسلى فأوصيكم بهم خيرا: معاذبن جبل وعبد الله بن زيد ومالك ابن عبادة وعقبة بن نمر و مالك بن مرة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وأبلغوها رسلى ، وأن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا . أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله . ثم إن مالك بن مرة الرهاوى قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير و قتلت المشركين فأبشر بخير ، و آمرك بحمير خيرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو ولى غنيكم و فقير كم وأن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته و إنما هي زكاة يزكى بها غنيكم و فقير كم وأن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته و إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل .

وأن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب وأمركم به خيرا، وإنى قد أرسلت إليكم من صمالحي أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم وآمركم بهم خيرا فإنهم منظور إليهم، والسملام عليكم ورحمة الله وبركاته » .

وراح ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ يوصى معاذا ويعهد إليه ثم قال له: \_\_\_ يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ، وأنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة فقل: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيخرج معاذ حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ وكان خنا فر بن التوأم الحميرى كاهنا وكان قد أوتى بسطة في الجسم وسعة المال وكان خنا فر بن التوأم الحميرى كاهنا وكان قد أوتى بسطة في الجسم وسعة المال وكان

عاتيا، فلما وفدت وفود اليمن على النبى - عَلِيلُهُ ونزل بواد من أودية الشحر حراء فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولحق بالشّحر ونزل بواد من أودية الشحر مخصبا كثير الشجر من الأيك والعرين، وكان يحاول أن يصم أذنيه عن القرآن الذى فتح أفئدة اليمنيين، ولكن القرآن كان على كل لسان فألقى إليه السمع فإذا به ليس بالشعر ولا بالسجع المتكلف، وإذا به فرقان بين الكفر والإيمان، فلما برق له النور امتطى راحلته وأعلم أعبده واحتمل أهله حتى ورد الجدف فرد الإبل على أربابها وأقبل يريد صنعاء، فأصاب بها معاذ بن جبل أمير الرسول - عَلِيلَة من فألقى إليه سمعه فإذا بقلبه يتحرك، وإذا بالدمع يفيض، وإذا به يتعرض لنفحات ربه فتشرق أنوار المعارف في عين ذاته، وإذا به يستشعر أن عالمه أوسع من العالم الأرضى، وأن ملكه أعظم من أعظم ملك بعد أن سلم قلبه من غير الله، فأقبل على معاذ بن جبل يبايعه على الإسلام بعد أن ارتفعت الحجب بين فؤاده والملكوت.

كانت وفود اليمن ترد إلى المدينة وتلقى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يحملون إسلامهم وإسلام من وراءهم ، وكان رسول الله يبعث إليهم من يفقههم فى الدين ، فقد أرسل إلى الكورة العليا من جهة عدن معاذ بن جبل ، وبعث أبو موسى الأشعرى إلى الكورة السفلى وقال له يوصيه :

\_\_\_ يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ، إنك ستأتى قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنهاليس بينها وبين الله حجاب .

وانطلق أبو موسى الأشعرى إلى اليمن فراح يذكر تلك الأيام التى سبقت هجرته إلى المدينة ، فقد بلغه وهو فى اليمن مخرج النبى - عليه - إلى يثرب ، فخر جوامها جرين إليه هو وأخوان له هو أصغرهم ، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم فى ثلاثة وخمسين رجلا من قومه ، فركبوا سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقوا جعفر بن أبى طالب فأقاموا معه حتى قدموا جميعا فوافقوا النبى - عليه حتى قدموا جميعا

وكان أناس من الناس يقولون لهم:

\_ سبقناكم إلى الهجرة .

و دخلت أسماء بنت عميس و كانت تحت جعفر بن أبي طالب وهي ممن قدم

معهم على حفصة زوج النبى ـــ على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء:

- \_\_ من هذه ؟
- \_ أسماء بنت عميس.
- \_ الحبشية ؟ هذه البحرية هذه ؟

قالت أسماء:

ـــ نعم .

\_ سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول الله \_ عَلَيْكُ \_ منكم .

فغضبت وقالت:

\_ كلا والله ، كنتم مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يُطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ، وكنا في دار البُعداء البُغضاء في الحبشة وذلك في الله و في رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وايم الله لا أطعم طعاما و لا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ونحن كنا نؤذى و نخاف ، و سأذكر ذلك للنبي وأسأله ، و الله لا أكذب و لا أزيغ و لا أزيد عليه .

- ــ يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا .
  - \_ فما قلت له ؟
  - \_ قلت له كذا وكذا.
- \_\_ليس بأحق بى منكم ، وله والأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان .

وذاع خبر ذلك الحديث فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء بنت

عميس أرسالا يسألونها عن هذا الحديث ، مامن الدنيا شيء هم به أفرح و لا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي - عَلَيْكُ .

وتوجت شفتى أبى موسى بسمة رقيقة وراح يجرى وراء أفكاره، إنه يذكر ما قاله رسول الله عليه الله عليه أن نزلوا المدينة ، قال صلوات الله وسلامه عليه :

إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ، وأعرف مناز لهم من أصواتهم بالقرآن بالليل ، وإن كنت لم أر مناز لهم حين نزلوا بالنهار .

وبعث علي الخلصة ، إنه قدم على رسول الله البحلي إلى تخريب ذى الخلصة ، إنه قدم على رسول الله عليه على رسول الله على الله على من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم ، وكان جرير صبيح الوجه جميلا وقد قال \_ على الله و آه :

\_ كأن على وجهه مسحة ملك.

وكان عمر بن الخطاب يقول:

\_ جرير يوسف هذه الأمة .

وكان طوالا وقد بعثه على الهدم صنم قومه ، فانطلق جرير والأفكار تنثال على رأسه . إنه يرى ماكان منه في الجاهلية يوم نافر خالد بن أرطأة الكلبى ، إن كلبا أصابت رجلا من بجيلة يقال له ملك بن عتبة من بنى عادية فوافوا به عكاظ، فمر العادى بابن عم له يقال له القاسم يأكل تمرا ، فتناول من ذلك التمر ليتحرم به فجذبه الكلبى فقال له القاسم :

\_ إنه رجل من عشيرتى .

ــ لو كانت له عشيرة منعته .

فانطلق القاسم إلى بنى عمه بنى زيد بن الغوث ليستعين بهم على بنى كلب فقالوا:

\_ نحن منقطعون في العرب وليست لنا جماعة نقوى بها .

فانطلق إلى آخر يستعين بهم فقالوا:

\_\_ كلما طارت ورقة من بنى زيد فى أيدى العرب أردنا أن نتبعها ١٩ فانطلق عندذلك إلى جرير فكلمه والدهش فى عينيه ، فذاك كان أول يوم يرى فيه القاسم الثياب المصبغة والقباب الحمر . كان جرير سيد بنى مالك بن سعد بن زيد بن قسر وهم بنو أبيه ، فدعاهم فى انتزاع العادى من كلب فتبعوه فخرج يمشى بهم حتى هجم على منازل كلب بعكاظ فانتزع منهم مالك بن عتبة العادى وقامت كلب دونه ، فقال جرير :

- ـــزعمتم أن قومه يمنعونه .
  - \_ إن رجالنا خلوف .
- ــ لو كانوا لم يدفعوا عنكم شيئا .
- \_ كأنك تستطيل على قضاعة ، إن شئت قايسناكم المجد .

ثم قال زعيم قضاعة خالد بن أرطأة بن خشين بن شبت :

\_ ميعادنا من قابل سوق عكاظ.

فجمعت كلب وجمعت قسر ووافوا عكاظا من قابل وصاحب أمر كلب خالد بن أرطأة ، فحكموا الأقرع بن حابس وكان عالم العرب في زمانه ووضعوا الرهون على يدعتبة بن ربيعة بن عبد شمس من أشراف قريش ، وكان في الرهن من قشر الأصرم بن عوف ، ومن بني زيد الغوث بن أنمار ، ثم قام خالد بن أرطأة فقال لجرير :

- \_ ما تجعل؟
- \_ الحظر (الرهان) في يدك.
- . ألف ناقة حمراء في ألف ناقة حمراء.

فقال جرير:

\_\_ألف قينة عذراء في ألف قينة عذراء ، وإن شئت فألف أوقية صفراء لألف أوقية صفراء .

\_ من لي بالوفاء؟

\_ كفيلك اللات والعزى وإساف ونائلة ويعوق وذو الخلصة ونسر. فمن عليك بالوفاء ؟

\_ ود ومناة وفلس ورضا.

فوضعوا الرهن من بجيلة ومن كلب على أيدى عتبة بن ربيعة ، فقال الأقرع:

\_ ما عندك يا خالد؟

فقال خالد في فخر:

\_ ننزل البراح ، و نطعن بالرماح ، ونحن فتيان الصباح .

فقال الأقرع:

\_ ما عندك يا جرير ؟

\_\_ نحن أهل الذهب الأصفر والأحمر المعتصر. نخيف ولانخاف: رنطعم و لا نستطعم ، ونحن حى لقاح ، نطعم ما هبت الرياح ، نطعم الشهر ، ونضمن الدهر ، ونحن الملوك لقسر .

أيام مضت بجهالتها . إن عتبة بن ربيعة قتل يوم بدر وبات بالقليب وقد ذهب عنه كل مجد ، والأقرع بن حابس عالم العرب فى زمانه قد شرح الله صدره للإسلام لا فضل له على أحد إلا بالتقوى ، واللات والعزى وإساف ونائلة ويعوق ونسر وود ومناة وفلس ورضا قد تحطمت ، وإنه لذاهب لتحطيم ذى الخلصة فقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

وانتهى جرير من تقويض ذى الخلصة فبعثه رسول الله \_عيك \_ إلى ذى

\_ ابتسامتك لصاحبك صدقة.

وبعث رسول الله \_عَيْنِ مِي على بن أبي طالب إلى اليمن وعقد له لواء وعممه بيده وقال:

\_ امض لا تلتفت ، فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك . وبعث خالد بن الوليد في جند آخر وقال :

\_ إن التقيتها فالأمير على بن أبي طالب.

فخرج على فى ثلاثمائة فارس و كانت أول خيل دخلت إلى تلك البلاد وهى بلاد مذحج ، ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء ، وجعل على الغنائم بريدة بن الخصيب الأسلمى فجمع إليه ما أصابوا ، ثم لقى جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا و رموا بالنبل ، ثم حمل عليهم على كرم الله وجهه وأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفر قوا وانهزموا ، فكف عن طلبهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأسر عوا وأجابوا ، وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا : في على من وراءنا من قومنا ، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله .

وأسلمت همدان كلها في يوم واحد، فكتب على بذلك إلى رسول الله \_ مالله \_ فلما قرأ كتابه خر ساجدا ثم جلس فقال :

\_ السلام على همدان . السلام على همدان .

كان الظلام يخيم على المدينة ولم يكن في السماء نجم يتلألاً ولكن الدور كانت كخلايا النحل الرجال والنساء والولدان يرتلون القرآن في هجعة الليل وقد أضاءت قلوبهم بأنوار اليقين، ورسول الله عيلية \_\_يصلى في جوف الليل فهو أشد الناس خشية و خوفا من الله، وصلى ما شاء الله أن يصلى ثم أتى \_ عيلية \_ عائشة فدخل معها في لحافها وقلبه مشغول بربه، فقال لبنت الصديق:

ــ ذريني أتعبد لربي .

فقام \_ عَلِيْ \_ فتوضاً ثم قام فصلى فبكى حتى سال دمعه على صدره ، ثم رجع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة فقالت عائشة :

- يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
- أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولم لا أفعل وفد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة:

إن في خلق السموات و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولى الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار (١). أو اه من عذاب الله قبل أن لا ينفع أو اه .

و كان رسول الله \_ عَلِيلَة \_ يعمل عمل البيت وأكثر ما كان يعمل الخياطة ،

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۹۱،۱۹۰

مايرى فارغا قط فى بيته إما يخصف نعلالر جل مسكين أو يخيط ثوبا لأرملة وإنه لم يذق طعاما منذ يومين ، وكانت عائشة ترثى له من الجوع و تقول:

\_\_ نفسى لك الفداء، لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقويك و يمنع عنك الجوع! فيقول عليه السلام:

\_ يا عائشة إن إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرمهم وأجزل ثوابهم ، أخشى إن ترفعت في معيشتى أن يقصر بى دونهم ، فأصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حقى غدا في الأخرى ، وما من شيء أحب إلى من اللحوق بإخوانى . يا عائشة إن الدنيا لا تنبغى لمحمد و لا لآل محمد ، يا عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر وقال : فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . والله لأصبرن جهدى و لا قوة إلا بالله .

و دخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله عَلَيْتُ الله عَبَاءة مثنية . فانطلقت فبعثت إليه بفراش حشوه صوف ، فدخل \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ على عائشة فقال :

\_ ما هذا ؟

\_\_ يارسول الله فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك، فذهبت فبعثت هذا .

ــرديه.

فلم ترده وأعجبها أن يكون في بيتها حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فقال : \_\_ والله يا عائشة لو شئت لأجرى الله على جبال الذهب والفضة .

وخرج \_ عَلِيلَة \_ ليصلى بالناس فإذا برجل من العرب يرنو إليه في حب شديد. إن الرجل زحم رسول الله \_ عَلِيلَة \_ يوم حنين وفي رجله نعل كثيفة

فوطئ بها على رجل رسول الله \_عَلَيْكِ \_ فبعجه عليه السلام بعجة بسوط في يده وقال:

\_\_ بسم الله أوجعتني .

فبات الرجل لنفسه لائما يقول أوجعت رسول الله عَلَيْتُكُم، فلما أصبح إذا رجل يقول أين فلان ؟ فانطلق الرجل وهو متخوف فقال له النبي \_ عَلَيْكُم : \_ إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فبعجتك بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها .

وكان للنبى \_ عَلَيْتُهُ \_ مهابة ، فكان يبسط الناس بالدعاية يضحك مما يضحك مما يضحكون . وكان يحب نعيمان وكان رجلا مضحاكا مزاحا ، فقد جاء أعرابي إلى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فدخل المسجد فأناخ راحلته بفنائه ، فقال بعض الصحابة لنعيمان :

\_لو نحرتها فأكلناها فإناقد اشتقنا إلى اللحم و يغرم النبى \_عَلِيْنَا و حقها . فنحرها نعيمان . فخرج الأعرابي فرأى راحلته فصاح :

ـــ واعقراه يا محمد.

فخرج النبي \_ عَلَيْكُ \_ فقال:

\_ من فعل هذا ؟

ــ نعيمان .

فأتبعه النبي \_ عَلِيْتُهِ \_ يسأل عنه فوجده في دار ضباعة بنت الزبير بن

عبد المطلب قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد ، فأشار إليه رجل ورفع صوته :

ـــ ما رأيته يا رسول الله .

وأشار بأصبعه حيث هو فأخرجه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقد تعفر وجهه بالتراب، فقال \_ عَلَيْكُ \_ :

\_ ما حملك على ما صنعت ؟

ــ الذين دلوك على يا رسول الله هم الذين أمروني .

فجعل رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يمسح عن وجهه التراب ويضحك ، ثم غرم \_ عليه \_ على ما يسلم عن وجهه التراب ويضحك ، ثم غرم \_ عليه \_ عليه \_ ثمنها .

وكان نعيمان إذا دخل المدينة طرفة اشتراها في ذمته ثم جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول:

ـــ يا رسول الله هذه هدية .

فإذا جاء صاحبها يطلب ثمنها جاء به إلى النبي عليه الصلاة و السلام و قال له:

\_ أعط هذا ثمن ما جئت به إليك.

ــ أولم تهد ذلك لى ؟

\_ يا رسول الله لم يكن عندى ثمنه وأحببت أن يكون لك .

فيضحك النبي \_ عَلِيلَة \_ ويأمر لصاحبه بثمنه.

وقضيت الصلاة فالتف المسلمون حول النبى \_ عَلِيْكُم . كان المسجد جامعتهم وكان \_ صلوات الله و سلامه عليه \_ معلمهم الأكبر الذي لا ينضب علمه ، ولا جرم فعلمه من لدن العليم الحكيم . فراح عليه السلام يقول :

\_\_قال الله تبارك و تعالى: يا بن آدم إنك ما دعو تنى ورجو تنى غفرت لك ما كان منك و لا أبالى. يا بن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفر تنى غفرت

لكولا أبالى . يا بن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة .

وقال عليه السلام:

\_\_النادم ينتظر من الله الرحمة ، والمعجب ينتظر المقت ، واعلمواعباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله ، وإنما الأعمال بخواتيمها . والليل والنهار مطيتان ، فأحسنوا السير عليها إلى الآخرة واحذر واالتسويف ، فإن الموت يأتى بغتة ، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله .

وكان أبو بكر وعمر وعثمان يصغون إلى رسول الله \_ عَلَيْظُهِ \_ وكان الله يَعْرَفُون مكانتهم في الإسلام فرسول الله \_ عَلَيْظُهُ \_ قال:

\_\_ أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ، وأشدهم فى أمر الله عمر ، وأشدهم حياء عثمان ، وأقضاهم على ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبى بن كعب ؛ ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح ، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر ، أشبه عيسى فى ورعه .

وقام الناس إلى الأسواق لما ارتفعت الشمس، ودخل رسول الله عَلَيْتُهُ - عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُهُ - عَلْتُهُ - عَلَيْتُ الْعُلْتُ عَلَيْتُ اللّهُ الْعُلِقُ عَلَيْتُ اللّهُ الْعُلِقُ اللّهُ الْعَلِقُ اللّهُ الْعَلِقُ اللّهُ الْعُلِقُ اللّهُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْ

<sup>(</sup>١) الزلزلة ٧، ٨

ـــيا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا في ذلك ؟

\_ أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك ، وقليل منكن من يفعله .

 . جاء البراء بن أنس زوج أم بردة خولة بنت المنذر مرضعة إبراهيم إلى مسجد رسول الله باسر الوجه ثقيل الخطو تكاد نفسه أن تذهب شعاعا ، يتلفت دون أن تستقر عيناه على شيء ، يحس كأنما يحمل أثقال الدنيا ، فعلى لسانه يتراقص خبر مفجع أليم ، خبر يود أن لو قدره قد أعفاه من حمله .

ورأى بعينين زائغتين رسول الله على الله جالسا عند المحراب وعنده عبد الرحمن بن عوف ، فاشتد و جيب قلبه و اضطربت أنفاسه و شحب لونه و تقدم يترنح من الألم حتى إذا ما بلغ رسول الله على الله العبرات :

ـــ يا رسول الله إبراهيم يموت .

وأجهش الرجل بالبكاء ، وأحس رسول الله ـ عَيْقَتْ له ـ أن قلبه يكاد أن يتصدع أسى على ابنه الحبيب ، ونزل بصدره حزن عميق فلم يستطع أن يقوم ، فاعتمد على يد عبد الرحمن بن عوف حتى نهض ، ثم انطلق معتمدا على يد صديقه من شدة ما به من الألم .

وجاء إلى فاطمة الزهراء نبأ احتضار أخيها وأن أباها ـــ عَيْنِكُم ــ قد ذهب إلى بنى مازن فأحست نارا تتلظى فى أحشائها وغصة فى حلقها ، فإبراهيم كان سلوى أبيها وعزاءه عن الأحبة الذين دسهم فى التراب: زينب ورقية وأم كلثوم. إنها فاجعة تنقض الظهر وتمزق نباط القلب وتشعل الوجدان بنيران الأحزان. وراحت تغدو و تروح فى الدار وهى فريسة الآلام والأفكار ، فعلى بن أبى

طالب هناك في اليمن وليس معها إلا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وهي تريد أن تبعث إلى أبي بكر وعمر وصحابة أبيها ليخففوا عنه لوعة المصاب، ورأت أنس بن مالك فنادته وأخبرته الخبر والتمست منه أن يبلغ الرجال، فإذا أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة أم إبراهيم، وإذا بالفضل بن العباس يوسع من خطوه ليلحق بابن عمه، وإذا بأبي بكر وعمر وكبار الصحابة يشتدون إلى العالية وفي قلوبهم حزن وفي حلوقهم غصة وقد لاذوا بالصمت وكان صمتا أفصح من البيان، فالأسى الذي ارتسم على الوجوه كان يعكس ما يعتمل في صدورهم من أمران.

وبلغ سيرين أخت مارية وزوج حسان بن ثابت أن ابن أختها يجود بأنفاسه فلفها خوف واستولى عليها ذهول، حتى إذا ما استبان لعقلها هول الفاجعة ندت عنها صرخة عبرت عما تكابد من آلام، ثم راحت تهرول إلى دار أختها وبين ضلوعها نار.

ولحق أنس بن مالك برسول الله على الله وعبد الرحمن بن عوف والبراء بن أنس و هم يقتر بون من دار البراء ، وكان إلى جوار الدار حداد ينفخ الكور فيملأ المكان بالدخان ، فتقدم أنس و هو يقول : رسول الله . . رسول الله .

ودخل رسول الله على الله على أم بردة فإذا الحجرة قد امتلأت بدخان الحداد ، وإذا بأم بردة قد وضعت إبراهيم في حجرها . فمال رسول الله على الله على فلذة كبده ونظر في وجهه فألفاه ذابلا ذبول الموت ، فنزل به حزن لو نزل على جبل لتصدع ، ثم قبله قبلة أو دعها حبه و ذوب نفس والهة حزينة لا تملك إلا الامتثال لأمر الله .

وخرجت أم بردة تحمل إبراهيم وخلفها رسول الله على المولية عبد الرحمن يده فاعتمد عليها ، وسار الركب الحزين إلى مشربة أم إبراهيم وأنس

والبراء وعبد الرحمن بن عوف يغالبون دموعهم حتى لا يزيدوا أحزان رسول الله \_\_\_ صلوات الله وسلامه عليه .

ودخلت أم بردة على مارية فهرعت إليها ملهوفة وأخذته منها وقلبها يرف كجناح حمامة بين ضلوعها ، ونظرت في وجهه فإذا بها تنوء بآلامها تكاد أن تموت كمدا ، فابنها بين ذراعيها يموت . وأى ابن إنه من رسول رب العالمين ، من الطاهر الأمين ، الأمل الحلو المرجو الذى أحال حياتها إلى فردوس طوال السنتين عاشهما في دارها .

ووضعته في حجرها، وجاءت سيرين تمد إليه عينها ولكنها لم تقو على أن ترى الزهرة ذابلة فأشاحت بوجهها تسح دموعها، واستمرت مارية ترنو إلى نور حياتها وهو يخبو فسفحت الدمع السخين. وأحس رسول الله عليه ما تعانى مارية من عذاب أليم فما بها بعض ما به، فأخذه عليه ووضعه فى حجره.

وراح إبراهيم يلتقط أنفاسا واهية ثم حشرج حشرجة الموت، فتأججت النيران في صدر رسول الله عليه الله عنه وغص حلقه واغرورقت عيناه بالدمع، ثم قال:

ــ يا إبراهيم ، إنا لن نغني عنك من الله شيءًا .

وفاضت الروح الطاهرة فذرفت عينا الرسول ، وصاحت مارية وسيرين فنهاهما \_عَلِيْلَة \_عن الصياح ، ثم التفت إلى إبراهيم المسجى في حجره وقال: \_إنا بك يا إبراهيم محزونون . تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب . ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع فإن الآخر منا يتبع الأول ، وجدنا عليك يا إبراهيم وجدا شديدا ما وجدناه .

وخرج عَلِيلًا \_ على أصحابه منكس الرأس يذرف الدمع، فهرع إليه أبو

بكر وعمر وقالاله:

\_ أنت أحق من علم لله حقه .

\_\_ تدمع العين .

وقال له عبد الرحمن بن عوف:

\_ أولم تكن نهيت عن البكاء ؟

وصرخ أسامة بن زيد. فنهاه رسول الله ــ عَلَيْكُم ــ فقال له:

ـــ رأيتك تبكى .

ــ البكاء من الرحمة ، والصراخ من الشيطان .

مات! يا لها من كلمة موحشة تجلل بالسواد وجدانها وتقوض كل الآمانى والآمال ، وأجهشت مارية بالبكاء حتى كادت كبدها تنفطر وروحها تفر من ذلك الأتون الذى تلظى بين الضلوع. وانكفأت سيرين على أختها تضمها إليها لتخفف عنها وقع المصاب والدمع مسفوح والقلب مجروح ، والصوت قد حبس خشية غضب رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه .

\_\_ يا جبل لو كان بك مثل ما بى لهدك ، ولكن إنا الله وإنا إليه واجعون . وراح الفضل بن العباس يغسل إبراهيم وقد ساد الصمت الحزين ، حتى إذا ما خرج الناس به مادت الأرض تحت قدمى مارية فانهارت تبكى و تنتحب . ولو لا امتثالها لأوامر رسول الله \_ على الله \_ على وجوده و ممانتها مستمدة من كان وجودها فى وجوده و مكانتها مستمدة من مكانته وعزها من عزه ، ولا غرو فلم يكن ابنها و حسب ولكنه كان ابنها و ابن رسول الله الذى بعثه ربه رحمة للعباد .

وسارت الجنازة إلى البقيع ، رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ بين أبى بكر وعمر ، والناس يذرفون الدمع حزنا على حزن نبى الإسلام عليه السلام ، وماأكثر ما قطع رسول الله عليه السلام ذلك الطريق ، فما من جنازة خرجت من المدينة إلا خرج فيها عليه الصلاة والسلام ، وإن جنازات بناته رقية وزينب وأم كلثوم لتعود إلى ذاكر ته لتزيد في آلام حليف الأحزان . وطافت بذهنه جنازة خديجة أم المؤمنين وحاضنة الإسلام ؛ إنه ليذكر ذلك اليوم الذى قبرها هناك في مكة إلى جوار ولديه القاسم وعبد الله . كان يوما فاجعا مثل ذلك اليوم الذى يقبر فيه آخر أولاده الذكور الذى اكتحلت به زمنا يسيرا عيناه .

وبلغ الجثمان الطاهر البقيع فصلى رسول الله على فلذة الفؤاد و كبر أربعا، ثم نزل في قبره هو وأسامة بن زيد. وجلس رسول الله على شفير القبر ثم قال:

\_ الحق بسلفنا الصالح وعثمان بن مظعون .

وكسفت الشمس فقال قائل:

ــ كسفت لموت إبراهيم.

كان رسول الله ـــ عَلَيْتُ ــ صادقا مع ربه صادقا مع نفسه و مع المؤمنين ، فلم يمنعه حزنه من أن يحتج على ذلك القول الذي يجافى الحقيقة . فقال ـــ عَلَيْتُ : \_\_ إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله فلا ينكسفان لموت أحد .

وسوى التراب فرش عليه السلام على القبر ماء وعلم عليه بعلامة ، ووقف يلقن ولده الحبيب في صوت حزين قال :

ــــيا بنى إن القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا نقول ما يسخط الرب . إنا لله وإنا إليه راجعون ، يا بنى قل الله ربى ، والإسلام دينى ، ورسول الله أبى .

\_ ما يبكيك يا عمر ؟

ـــيارسول الله هذا ولدك وما بلغ الحلم، ولا جرى عليه القلم، و يحتاج إلى تلقين مثلك يلقنه التوحيد في مثل هذا الوقت، فما حال عمر وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم وليس له ملقن مثلك.

فبكى النبى \_ عَلَيْكُ \_ وبكت الصحابة معه ، ونزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴿ (١) . فتلا النبى \_ عَلَيْكُ \_ الآية فطابت الأنفس وسكنت القلوب و شكروا الله .

<sup>(</sup>١) إبراهيم ٢٧.

وقفل الناس راجعين بعد أن قبروا إبراهيم ، وقال ــ عُيْسِلِم : \_ عَيْسِلِم : \_ ــ لو عاش ما رق له خال .

لوضعت الجزية عن كل قبطى، وإن الحسن بن على كلم معاوية فى أيام خلافته فى أن يضع الخراج عن أهل بلدة مارية ، وهى حفنة من أنصتا فى صعيد مصر ، ففعل معاوية ذلك رعاية لحرمتهم . ولو عاش إبراهيم لكان فتنة . فسلام على إبراهيم وسلام على أبى إبراهيم \_ صلوات الله وسلامه عليه .

كانت قوافل التجارة تخرج من مكة والطائف والمدينة ، وكان بعض الذين يحبون أن يكون لهم نصيب في التجارة ولا مال عندهم يقترضون من الموسرين، وكان العباس بن عبد المطلب من أثرياء مكة فكان يقرض الناس على أن يأخذر با يقدره على القرض كل شهر ، فإذا كان القرض لعام فعلى المدين أن يسدد القرض كله كاملا في نهاية العام دون أن يقتطع منه ما كان العباس يتقاضاه كل شهر . فإذا كان المدين معسر او طلب تجديد عقد القرض سنة أخرى فعلى المدين أن يدفع فى نهاية السنة التالية ضعف القرض وأن يستمر في دفع الفو ائد الشهرية المتفق عليها ، فإذا لم يتمكن المدين من سداد الدين الجديد في نهاية السنة الثالثة فعليه أن يدفع ضعف المبلغ الذي بلغه القرض في نهاية السنة الثالثة فعليه أن يدفع أخرى .

وما كان العباس وحده الذى يقرض الناس بالربا . فخالد بن الوليد وأثرياء بنى مخزوم وسادات الطائف وسادات يثرب الأغتياء كانوا يعيشون على الربا، بل إن بعض متوسطى الحال كانو اإذا أقرضوا مقترضا ناقة عمر ها عامان ، فإذا طلب مهلة ثانية فعليه أن يعيد ناقة تجاوزت عامها الثالث ولكنها لم تبلغ الرابع بعد . وكانت القاعدة ذاتها تطبق على الذهب والفضة ، فإذا اقترض المدين مائة دينار فعليه أن يدفع في العام الثاني إذا طلب مد الأجل مائتي دينار ، وإذا عجز عن الوفاء وطلب مهلة سنة أخرى فعليه أن يدفع في نهاية السنة الثالثة أر بعمائة دينار ، وهكذا إلى أن يسدد المدين دينه كاملا . فأنزل الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنو الا

تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ١٠٠٠.

وهاجر خالد بن الوليد إلى المدينة وكان له أموال عظيمة في الربا ، فلما نزلت آية تحريم التعامل بالفوائد المركبة راح هو والمسلمون يقرضون الناس بفوائد بسيطة ، فكان العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان يقرضون الناس وكانا قد أسلفا في التمر ، فلما حضر الحصاد قال لهما صاحب التمر :

ففعلا.

إن ابتزاز الأغنياء أموال الفقراء لا يتفق مع المجتمع الجديد الذى يكونه الإسلام على المحبة والإخاء والإيثار ونجدة الملهوف، وإن السماح بوجود طبقة غنية لا عمل لها إلا إقراض الناس مال الله الذى آتاهم سيكون طبقة من العاطلين لا عمل لهم، مع أن الإسلام يقدس العمل حتى جعله عبادة، وإنه يبارك الكسب الحلال دون عبادة المال أو تأليه المادة.

إن الربا من الخبائث فهو يقتلع جذور الروح الإنسانية ويحرك في النفوس الطمع ؛ وما جاء الإسلام إلا للقضاء على الجشع واستئناس الوحش الرابض في صدر الإنسان ، وتقوية الروابط بين الطبقات الاجتماعية وعدم إثارة أسباب الصراع بينها ، فإن سمح الإسلام بالربا فلكأنما قد ضم الحيات التي ستقضى عليه إلى صدره ، ولكن الإسلام ما دام يقصد الانسجام التام بين طمع الفرد وسلامة الجماعة فما كان أمامه إلا أن يحرم الربا الذي يقوض الروابط الاجتماعية الإنسانية من أساسها .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۲۰

إن السماح بالربا ليس له من هدف سوى تكوين رأسمالية مستغلة بغيضة تشيع الفوضى الاجتاعية لتحقيق مآربها من استيلاء على السلطة وتسلط على المجتمع لتحقيق مطامعها. فالإسلام بتحريمه الربا إنما يحكم فى أنانية الموسرين التى لا ترحم، وفي جوعهم الدائم للذهب الذي يفسد القلوب ويدنس طهارتها ويهدر الكرامة الإنسانية.

كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه و ماله. فكيف يسمح لشخص أن يبتز شخصا آخر لجرد أن عنده مالا يفيض عن حاجته ؟ وأين التكافل في مجتمع تستغل فيه فئة قليلة بيدها مال الله فئة كثيرة في حاجة إلى ذلك المال ؟ إن هدف الإسلام بناء جماعة متوازنة متحابة قد برئت من أمراض القلوب والأنانية ، جماعة نبيلة تحيا حياة مادية روحية ، تعبد الله و تسعى في مناكب الأرض ، تغذى الروح بغذاء الروح و تغذى الجسد بالطيبات الحلال ، تحب للأغيار ما تحب لنفسها ، بغذاء الروح و تغذى الجسد بالطيبات الحلال ، تحب للأغيار ما تحب لنفسها ، وتبارك مكارم الأخلاق و تنطلق في طريق الخير شاكرة لأنعم الله ، سعيدة بما تقدم للآخرين من خير . « وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » ، فما دام هذا بعض أهداف الإسلام ، فلا مكان للربا و الاستغلال ولا للبغض والحقد والصراع بين الطبقات .

وحرم الإسلام الربا وارتسمت على بعض الوجوه دهشة ، وقال أناس : \_\_إنما البيع مثل الربا .

وفتح الله على رسوله على الله على الله على الله تعالى: ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله الربا .

وحاصر على و الطائف ولم يفتحها ، ثم رفع الحصار عنها وعاد إلى مكة و الستعمل عليها عتاب بن أسيد بن أبي العيص ورزقه كل يوم در هما ، فقام فخطب الناس فقال:

\_\_ أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقنى رسول الله \_\_ مُلِلله \_\_ درهما كل يوم ، فليست بى حاجة إلى أحد .

ووفد على رسول الله ... على الله ... في رمضان وفد ثقيف فأعلنوا إسلامهم، ثم أسلمت ثقيف كلها وكان سادات ثقيف مسعود بن عبد ياليل وحبيب وعمرو ابن عمر الثقفي، وكانوا يقرضون بني المغيرة أموالا بربا الجاهلية، فلما أسلموا شدوا الرحال إلى مكة وطالبوا بني المغيرة بأصل الدين والربا، فرفض بنو المغيرة السداد لأن الإسلام حرم الربا.

وبلغ بنى ثقيف ما أنزل الله فى الربا فقالوا لبنى المغيرة : ــــ هاتوا رءوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧٩، ٢٧٩ (٢) البقرة ٢٧٨، ٢٧٩٠

\_ نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن ندرك الثمرة .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٠.

كان أهل الجاهلية يؤخرون الحج في كل عام أحد عشريوما، فكان لا يعود إلى وقته إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة ، وجاءت سنة عشر من الهجرة وكان الزمان قد استدار فعاد الحج إلى وقته الصحيح ، فلما دخل على رسول الله \_عَيْنَا لم القعدة ، تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له .

إنه \_ عَلَيْتُهُ \_ كَان يحج أيام أن كان في مكة ، وكان قبل النبوة يقف بعرفات ويفيض منها إلى مز دلفة مخالفا لقريش توفيقا له من الله ، فإنهم كانو الايخرجون من الحرم فإنهم قالوا غرورا:

\_ نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وعاكفو مكة ، فليس لأحد من العرب منزلتنا ، فلا تعظموا شيئا من الحل كا تعظمون الحرم ، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم وقالوا عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم ، فليس لنا أن نخرج من الحرم نحن الحمس .

وطاف \_ على الصبح وطاف م الله الله على المسلم وطاف م المسلم الصبح والظهر، ثم طيبته عائشة بطيب فيه مسك، ثم اغتسل لإحرامه وصلى ركعتين، ثم أحرم في رداء وإزار، واستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى، ووضعت أمهات المؤمنين في هوادجهن وركب \_ على المدينة م القصواء، وكان على راحلته رحل رث يساوى أربعة دراهم.

وأهل عَلَيْكِ بِالْحِجِ وَسار وَسار معه تسعون ألفا من المسلمين لا يذكر ولا يذكّر الناس إلا الحج، حتى إذا كان بالعقيق وقد ساق رسول الله علي الله علي الله علي الله الله الله الله الله

الهدى أتاه آت من ربه فقال له:

\_ صل بهذا الوادي المبارك وقل لبيك بحجة وعمرة معا.

فصار قارنا بعد أن كان منفردا ، وراح يقول:

\_ لبيك عمرة وحجا.

وولدت أسماء بنت عميس زوج أبى بكر الصديق ولدها محمد بن أبى بكر في ذى الحليفة ، وأرسلت إليه \_ على الله المرها أن تغتسل وأن تستثفر بخرقة عريضة بعد أن تحشو بنحو قطن وتربط طرفى تلك الخرقة فى شيء تشده فى وسطها لتمنع بذلك سيلان الدم كما تفعل الحائض ، وتحرم .

و دخل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على عائشة وهي تبكي ، فقال :

\_ ما يبكيك يا عائشة ؟ لعلك نُفست .

\_ نعم والله لوددت أنى لم أخرج معكم عامي هذا .

سلاتقولن، فإنك تقضين كل ما يقضى الحاج إلا أنك لا تطوفين البيت. وكان جمل أم المؤمنين عائشة سريع المشى مع خفة جمل عائشة، وكان جمل أم المؤمنين صفية بطىء المشى مع ثقل جملها فصاريتاً خر الركب بسبب ذلك. فأمر على المؤمنين صفية بطىء المشى مع ثقل جمل عائشة وأن يجعل حمل عائشة على جمل صفية ، فجاء على المؤسلة وضى الله عنها يستعطف خاطرها فقال لها: عيا أم عبد الله حملك خفيف وجملك سريع المشى ، وحمل صفية ثقيل وجملها بطىء فأبطأ ذلك بالركب ، فنقلنا حملك على جملها وحملها على جملك ليسير الركب .

فقالت عائشة في غيرة:

ـــ إنك تزعم أنك رسول الله .

\_ أفي شك أني رسول الله أنت يا أم عبد الله ؟!

\_ فما بالك لا تعدل .

فكان أبو بكر فيه جدة فلطمها على وجهها . فلامه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فقال أبو بكر :

\_\_ أما سمعت ما قالت ؟

ــ دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله.

ونزلوا بمحل يقال له العرج، فقد البعير الذي عليه زاملته (زاده) ــ عَلَيْكِ ــ وزاملة أبى بكر، وكان ذلك البعير مع غلام لابى بكر فقال أبو بكر للغلام: ـــ أين بعيرك ؟

\_ ضللته البارحة.

فقال أبو بكر وقد اعترته حدة :

ــ بعير واحد تضله!

وأحد يضربه بالسوط ورسول اللهـــ عَلَيْتُهُـــ يقول:

ــ انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع.

ويبتسم ولا يزيد على ذلك ، فكف أبو بكر عن ضرب الغلام والغيظ يعتمل في صدره .

وبلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله عَلَيْكَ ــ ضلت ، فجاء بحيس ووضعه بين يديه ، فقال ــ عَلَيْكُ ــ لأبى بكر وهو يغتاظ على الغلام :

ـــ هون عليك يا أبا بكر فإن الأمرليس لك ولا إلينا ، وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره وهذا غذاء طيب قد جاء الله به .

فأكل من المنطقة ومن كان يأكل مع وأمهات المؤمنين وأهل الصفة ومن كان يأكل مع النبي منطقة الله بكر حتى شبعوا ، فأقبل صفوان بن المعطل وكان على ساقة القوم والبعير معه وعليه الزاد حتى أناخه على باب منزله منظية منطقة منطقة منطقة الرسول

## الله \_ عَلِيلة \_ لأبي بكر:

- \_ انظر هل تفقد شيئا من متاعك ؟
- \_ ما فقدت شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه .

فقال الغلام:

ــ هذا القعب معي.

ولما بلغ سعد بن عبادة وابنه قيس أن زاملته \_عَيْنِيَكُ \_قد ضلت جاءا بزاملة وقالا:

- ـــ يا رسول الله بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة وهذه زاملة مكانها.
  - ــ قد جاء الله بزاملتنا ، فارجعا بزاملتكما بارك الله لكما .

ثم نزل بذى طوى فبات بها تلك الليلة وصلى بها الصبح وخلفه تسعون ألفا من الأبرار ثم سار ، فلما استقبل القبلة لبي \_ عَلِيْكُ \_ فقال :

ـــ لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك .

والتفت ـــ عَلَيْكُم ـــ إلى أصحابه وقال:

ـــ أتانى جبريل عليه السلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج .

ورجَّع الكون النداء فامتلأت صدور المؤمنين نشوة ورجاء ، وترقرقت الأعين بالدموع وأشرقت في الأفئدة أنوار ، فإذا بالألسنة تلبى في حماس خلف رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه :

ـــ لبيك إله الخلق لبيك . لبيك حقا . تعبدا ورقا .

وسار المسلمون في ملابس الإحرام لا فرق بين غنى و فقير و لا سيدو مسود، كلهم في الإزار مثلما يوم يبعثون. و نزل \_ عَيْسَالُم \_ بالمسلمين ظاهر مكة،

و دخل مكة نهارا والوقت ضحى من ثنية كداء وهى التى ينزل منها إلى المعلاة مقبرة مكة حيث ترقد خديجة أم المؤمنين ، الطاهرة سيدة نساء قريش و حاضنة الإسلام . إنه ليذكرها بالخير ، وما من امرأة من نسائه استطاعت أن تنسيه أيام خديجة النابضة بالكفاح والأمل والحب .

ودخل \_ عَلَيْكُ \_ المسجد الحرام من باب عبد مناف باب السلام ، فلما أبصر البيت قال :

\_اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينار بنا بالسلام، اللهم زدهذا البيت تشريفا و تعظيما و مهابة و برا، و زدمن شرفه و كرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا و تكريما و تعظيما .

وتقدم \_ عَيِّلِيَّة \_ فى خشوع فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا، فلما فرغ \_ عَيْلِيَة \_ قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه .

ورأى \_ عَلِيْكَة \_ عمر بن الخطاب يزاحم لتقبيل الحجر الأسود أسوة برسول الله \_ عَلِيْكَة \_ فقال له:

\_\_\_إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر تؤذى الضعيف ، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر .

وراح عمر يفعل ما فعل رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ قال عندما استلم الحجر الأسود:

\_ بسم الله والله أكبر .

وقال عندما كان بين الركن اليماني والحجركما قال \_ عَلِيْكُم :

\_ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار .

ولم يستلم الركنين المقابلين للحجر، فرسول الله علي الله ما يستلمهما (حجة الوداع)

لأنهما ليساعلي قواعد جده إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام .

وصلى النبى ــ عَيْنِيلَة ــ بعد الطواف ركعتين عند مقام إبر اهيم وجعل المقام بينه وبين الكعبة ، قرأ فيهما مع أم القرآن : قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد . وخل ــ عَيْنِلَة ــ زمزم فنزع له دلو فشرب منه ، ثم رجع ــ عَيْنِلَة ــ إلى الحجر الأسود فاستلمه ، ثم انطلق إلى الصفا .

كان الأنصار في الجاهلية يهلون لمناة ، وكان من أحرم بمناة لا يطوف بين الصفا والمروة . وإنهم سألوا رسول الله \_ عليله لله حن ذلك حين أسلموا فأنزل الله تعالى : ﴿ إِن الصفاو المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم » (١) .

وارتقى \_ عَلَيْكُ \_ الصفا وقرأ:

\_ إن الصفا والمروة من شعائر الله . ابدءوا بما بدأ الله به .

فسعى بين الصفا والمروة يمشى فكثر عليه الناس يقولون:

\_ هذا محمد .. هذا محمد .

حتى خرجت النسوة من البيوت. وكان رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــ لا يُضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه الناس ركب وصار في السعى يخب ثلاثا ويمشى أربعا ويرقى الصفا ويستقبل الكعبة ويوحد الله ويكبره ويقول:

ويرق المروة ثم يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، فلما انتهى من السعى والحلق، أمر على الله عن المدى معه بالإحلال؛ ولم يكن ساق الهدى معه من

<sup>(</sup>١) البقرة ١٥٨

أصحابه إلا طلحة بن عبد الله وأبو بكر وعمر والزبير ، وأمر من معه الهدى أن يبقى على إحرامه .

وضاق جمع من الصحابة بهذا الأمر فقد أهلوا بالحج فكيف يجعلونها عمرة ، فقد صلات : فدخل \_ على عائشة وهو غضبان ، فقالت :

\_ من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار .

\_ أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون .

كان يريد أن يخفف على أصحابه ، فالإحرام بالحج أشق عليهم لأن المتمتع بالعمرة يحل له كل ما حرم على المحرم من وطء النساء والطيب ولبس الخيط ، ويبقى كذلك إلى يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج ، وقيل له يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء ويحملونه معهم في ذهابهم من مكة إلى عرفات لعدم وجدان الماء بها .

وخرج \_ عَلَيْتُكُم \_ إلى الناس فقام خطيبا فحمد الله تعالى فقال:

\_ أما بعد ، فتعلمون أيها الناس لأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له ، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت هديا ولأحللت .

\_ كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟

\_اقبلوا ماأمرتكم به واجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ، فلولا أني سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم به .

وكان رسول الله على الله بعث عليا إلى نجران ، فلما بلغ عليا أن رسول الله بعث عليا أن رسول الله معلى فاطمة الزهراء فوجدها قد حلت و تهيأت فقال:

\_ ما لك يا بنت رسول الله؟

\_ أمرنا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن نحل بعمرة فحللنا .

ثم أتى رسول الله على الله في الله عن سفره ، وقال له رسول الله من الخبر عن سفره ، وقال له رسول الله ما الله عن سفره ، وقال له رسول الله من الله عن سفره ، وقال له رسول الله عن سفره ، وقال له وقال له

- \_ انطلق فطف بالبيت وحلَّ كما حل أصحابك .
  - \_ يا رسول الله إنى أهللت كما أهللت .
    - \_ ارجع فاحلل كاحل أصحابك.
- \_يارسول الله إنى قلت حين أحرمت: اللهم إنى أهل بما أهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد \_ عَيْنِيَة :
  - \_ فهل معك من هدى ؟
    - \_ *لا* .

فأشركه رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ في هديه ، وثبت على إحرامه مع رسول الله \_ عَلَيْتُه .

وقدم أبو موسى الأشعرى من اليمن ، فقال له \_ عَلَيْتُكُم :

- \_ بم أهللت ؟
- \_ لبيت بإهلال كإهلال النبي \_ عَلَيْكُ \_
  - \_ هل معك من هدى ؟
    - \_لا.
  - \_ فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل.

وجوز لأبي موسى الفسخ من الحج إلى العمرة كما فعل ذلك مع غيره من الصحابة الذين أحرموا بالحج ولا هدى معهم .

ولم يسق أمهات المؤمنين معهن الهدى فأحللن إلا عائشة فإنها لم تحل لأنها أدخلت الحج على العمرة، وأحلت فاطمة الزهراء وأسماء بنت أبى بكر، ووجد على أن فاطمة لبست صبيغا واكتحلت فأنكر عليها فقالت:

\_ أمرنى أبى بذلك .

فذهب إلى النبي \_ عَلِيلًا \_ محرشا له عليها ، فقال \_ عَلِيلًا :

\_ صدقت صدقت صدقت . أنا أمرتها بذلك يا على .

وسأله سراقة بن مالك الرجل الذي خرج في أثره لما هاجر ــعليه السلام ــ من مكة إلى المدينة ، فقال :

\_ يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟

فشبك \_ عَلِيلًا \_ أصابعه فقال:

ــ دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة .

تعجل على بن أبى طالب إلى رسول الله \_ عَيْنِ فَيْ واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل فكساكل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع على رضى الله عنه ، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل قال :

\_ ويلك! ما هذا؟

\_ كسوت القوم ليتجملوا به إذا ما قدموا في الناس.

إن البزكان للمسلمين جميعا ولم يكن للجيش وحدهم، فقال على في غضب الصاحبه الذي خلفه على جنده:

ـــ ويلك انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول الله ـــ عَيْنِكُ .

فانتزع الحلل من الناس فردها في البز، وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم، فاشتكى الناس عليًا ، فقام رسول الله ــ عَيْقُتُكُم ــ في الناس خطيبا، قال:

\_ أيها الناس، لا تشكو عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله من أن يُشكى.

ثم نهض رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ــ ونهض معه الناس يوم التروية وقد تزودوا بالماء ، وكان اليوم الثامن من ذى الحجة . إلى منى وأحرم بالحج كل من كان

أحل، فصلى رسول الله ... على الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها تلك الليلة وكانت ليلة الجمعة وصلى بها الصبح، ثم نهض بعد طلوع الشه سها تلك الليلة و أمر ... على الله المنظم على عرفة و أمر ... على الله القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم أقى بطن الوادى فخطب على راحلته، وأمر ربيعة بن أمية بن خلف أخاصفوان بن أمية وكان صيتا أن ينادى بكل ما يقول، فوقف ربيعة تحت صدر ناقته يردد فى صوت جهورى ما يقول .. على السمعه الناس الذين ملا وا وادى عرفة . حمد عليه السلام الله وأثنى عليه ، ثم راح يعلن حقوق الإنسان:

....أيها الناس اسمعوا قولى ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدا . أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا . وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بلغت ، فمن كان عنده أمانة فليو دها إلى من التمنه عليها . وإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تُظلمون ، قضى الله أنه لاربا ، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وأن أول دما تكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب سوضوع ، وأن أول دما تكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الموضوع ، وأن أول دما تكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بنى ليث فقتلته هذيل ... فهو أول من أبداً به من دماء ولكنه إن يطمع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تعقرون من أعمالكم ، فاحذر وه على دينكم . أيها الناس ، إن النسىء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحلونه على دينكم . أيها الناس ، إن النسىء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحلونه عاما ويحرمونه عاما ، ليواطنوا عدة ما حرم الله فليحلوا ما حرم الله ويحرموا ما عدم الله ورا الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله أثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، ثلاثة متوالية ورجب

مضر (١) الذي بين جمادي وشعبان.

أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا ، لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحدا تكرهونه وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرّح ، فإن انتهين فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف . واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عند كم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ، فاعقلوا أيها الناس قولى فإني قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه .

أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه . تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم . اللهم هل بلغت ؟

\_\_ اللهم نعم .

\_اللهماشهد. أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذى حق حقه، وإنه لا تجوز وصية لوارث. والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اللهم هل بلغت ؟

- \_\_ اللهم نعم .
- \_ اللهم اشهد .

<sup>(</sup>۱) ورجب مضر: إنما قال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبا فبين عليه السلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة وأنه الذي بين جمادي وشعبان .

وبعثت إليه أم الفضل زوجة العباس لبنا فى قدح شربه أمام الناس، فعلموا أنه متاللة لله الفضل زوجة العباس لبنا فى قدح شربه أمام الناس، فعلموا أنه عليه السلام بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، فصلاهما مجموعتين فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، لأنه لم يقم بمكة إقامة تقطع السفر، لأنه دخلها فى اليوم الرابع وخرج يوم الثامن فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر يوم الرابع إلى عصر الثامن يقصر تلك الصلوات، فالجمع للسفر. ثم ركب عين الزوال إلى الغروب:

\_\_ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الشيطان ومن وسوسة الصدر ومن شتات الأمر ومن شر ذى شر .

اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى ، وتعلم سرى وعلانيتى ، ولا يخفى عليك شيء من أمرى ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، والوجل المشفق ، المقر المعترف بذنبه . أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضريع ، من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه . اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا ، وكن في رءو فا رحيما ، يا خير المسئولين ، ويا خير المعطين .

وجاءه \_ عَلِيلَةٍ \_ جماعة من نجد فسألوه:

\_ كيف الحج ؟

فأمر مناديا ينادى:

\_ الحج عرفة . من جاءليلة جمع (أى المزدلفة) قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج . أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ،

## وقال ـ عَلَيْكُ :

\_ وقفت هلهنا وعرفة كلها موقف .

كان رسول الله على الله واقفاعلى جبل النور، وخشى أن يتزاحم الناس فى الحج على ذلك الجبل فأعلن أن عرفة كلها موقف . ونزل على رسول الله على رسول الله على الله وهو على ناقته فكاد عضد الناقة يندق من ثقل الوحى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا » (١) . فلما قرأها على على الناس بكى عمر ، فقال له النبي على الناس بكى عمر ، فقال له النبي على يا عمر ؟

\_ أبكاني أنا كنا في زيادة . أما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص .

وساد الناس وجوم ، ترى أنزلت هذه الآية لتنعى رسول الله \_ عَيْضَا ؟! ثم أردف رسول الله \_ عَيْضًا \_ أسامة بن زيد خلفه ودفع إلى مزدلفة وهو يأمر الناس بالسكينة في السير ، فلما كان في الطريق عند الشعب الأبتر نزل فيه فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم ركب حتى أتى المزدلفة .

وصلى المغرب والعشاء مجموعتين في وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع وأذن للنساء والصبيان أن يرمواليلا. فذهبوا من المزدلفة إلى منى بعد نصف الليل بساعة ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة، فأفاضت سودة وأم حبيبة في النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبي عيالية وقدم عليه السلام عبد الله بن عباس في ضعفة أهله فقد كان غلاما، ولم يأذن - عيالية للرجال في ذلك لا لضعفائهم و لالغير ضعفائهم. وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

<sup>(</sup>١) المائدة ٣

فقام - عَيِّ الحَمْ الحَمْ الناس الصبح مغلسا، ثم أنى المشعر الحرام فوقف به وهو راكب ناقته و استقبل القبلة و دعا الله و كبر و هلل و وحد، ولم يزل و اقفاحتى أسفر جدا. ثم إنه - عَيِّ الله حمال المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وأردف خلفه الفضل بن العباس، و جاءته امرأة تسأله فقالت له:

ـــ يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج ، أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه ؟

ـــ نعم .

فجعل الفضل ينظر إليها و تنظر إليه ، فجعل عَلَيْكُ يُصِر ف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقال العباس :

ـــ يا رسول الله لويت عنق ابن عمك .

- رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان.

فلما وصل ــ عَلِيْتُهُ ــ إلى وادى محسر وهو أول منيي قال:

\_ عليكم بحصى الخزف الذي نرمي به الجمرة.

وسلك على الطريق التى تسلك على جمرة العقبة ، فرمى بها من أسفل سبع حصيات و بلال وأسامة أحدهما آخذ بخطام ناقته و الآخر يظله بثوبه . و قطع عليه السلام التلبية عند رمى كل حصاة وهو راكب ناقته .

وخطب \_ عَلِيْكِ \_ بمنى خطبة قرر فيها تحريم الزنا والأموال والأعراض، وخطب حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد فقال:

ــ يأيها الناس أي يوم هذا ؟

ــ يوم حرام .

\_ فأى بلد هذا ؟

\_ بلد حرام .

\_ فأى شهر هذا؟

ـــ شهر حرام.

\_ فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا .

ثم رفع رأسه وقال:

\_\_اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.

ثم انصرف \_ عَلَيْكُ \_ إلى المنحر بمنى فنحر ثلاثة وستين بدنة وهى التى قدم بها من المدينة ، لكل سنة بدنة . فقد كان عمره \_ عَلَيْتُ \_ ف ذلك اليوم ثلاثا وستين سنة ، ثم أمر عليا فنحر ما بقى و هو تمام المائة و هو ما أتى به على من اليمن ، جاء بعده مع جيشه الذي لحق به .

وقال \_ عَلِيلُهُ \_ لعلى:

\_\_ اقسم لحومها و جلودها و جلالها بين الناس ولا تعط جزارا منها شيئا ، وخذ لنامن كل بعير جذبة من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها و نحسو من مرقها .

إن الزاهد الكريم الذي كان يمر هلال ثم هلال ولا يوقد في دار من دوره نار لطبخ قد نحر مائة بدنة ووزع لحومها على الناس، إنه غنى ولكنه يتعفف ليكون أسوة لأمته، فليس بالخبز وحده يحيا الناس.

وأخبر على المنطق وأن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة كلها منحر. ثم راح معمر بن عبد الله يحلق رأسه عليه السلام، فطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يدرجل.

مم تطيب \_ عَلِين م طيبته عائشة بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف

الإفاضة، ثم نهض \_ عَلَيْ الله \_ راكبا إلى مكة فطاف في يومه ذلك طواف الإفاضة قبل الظهر. ومر على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فهرع إليه آل العباس بإناء من سقاية العباس وكانوا يضعون في السقاية التمر والزبيب، فشرب عَلَيْتُهُ \_ وسقى فضله لأسامة وقال:

\_ أحسنتم وأجملتم ، كذا فاصنعوا .

ثم شرب من ماء زمز م بالدلو وقد نزع له الدلو عمه العباس بن عبد المطلب، فقد كانت له السقاية في الجاهلية والإسلام، ثم رجع عليه الظهر وبقى في منى وإن كان يزور البيت كل ليلة ، وكان أزواجه عليه ويرمين بالليل ، ثم نهض عليه عليه النفر سائليل ، ثم نهض عدم النفر النفر الآخر ، ونفر معه المسلمون بعد الزوال . واستأذنه عمه العباس في عدم المبيت بمنى في الليالي الثلاث من أجل السقاية فرخص له في ذلك ، وضرب له عليه السائم قال لأسامة : أبو رافع قبة في الأبطح فجاء فنزل ، وكان عليه السلام قال لأسامة :

\_ غدا ننزل بالخصب.

وهو المحل الذي تحالف فيه قريش وكنانة على منابذة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم النبي \_ عَلَيْكُ \_ ليقتلوه ، وكان ذلك سببا لكتابة صحيفة المقاطعة . ولما نزل \_ عَلَيْكُ \_ بالمحصب صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد رقدة ثم أن عائشة قالت :

ن يا رسول الله ، أرجع بحجة ليس معها عمرة ؟

فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال:

\_\_ اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما حتى تأتياني هلها المحصب .

فاعتمرا من التنعيم مكان عمرة عائشة التي فاتتها ، وفرغا من طوافهما في

جوف الليل فأتياه \_ عليه \_ بالمحصب فقال:

\_ فرغتها من طوافكما ؟

\_\_ نعم .

فأذن في الناس بالرحيل، وأمر عليه الناس الاينصر فو اللي بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، وقالت له صفية أم المؤمنين:

\_ ما أراني إلا حابستكم لانتظار طهري وطواف الوداع.

كانت قد حاضت بعد طواف الإقامة ليلة النفر من منى ، فقال لها \_ عَلَيْكُ :

\_ أو ما كنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟

ـــ بلی .

\_\_ يكفيك ذلك .

وجاء بريدة إلى رسول الله \_عَيْنَة \_ وكان مع على بن أبى طالب فى اليمن وجه وجعل يشكو عليا له \_عَيْنَة \_ لأنه حصل له منه جفوة ، فجعل يتغير وجه رسول الله \_ عَيْنَة \_ وقال :

\_\_ يا بريدة لا تقع على على ، فإن عليا منى وأنا منه . ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ •

\_ نعم يا رسول الله .

\_ من كنت مولاه فعلى مولاه .

و دخل \_ عَلِينَة \_ مكة فى تلك الليلة وطاف طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح ، فوقف فى الملتزم بين ركن الحجر وبين باب الكعبة ، فدعا الله وألزق جسده ووجهه بالملتزم وطاف سبعا ثم خرج من الثنية السفلى ثنية كدى ، فلما وصل \_ عَلِينَة \_ إلى محل بين مكة والمدينة يقال له غدير خم بقرب رابغ جمع الصحابة فقال \_ عَلِينَة :

\_\_أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربى فأجيب ، وإنى مسئولون فما أنتم قائلون ؟

\_ نشهد أنك قد بلغت وجهدت و نصحت فجزاك الله خيرا .

\_\_ أليس تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن جنته حق ، وناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ؟

\_ بلى نشهد بذلك .

\_ اللهم اشهد .

\_\_إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى أهل بيتى ، ولن تتفرقا حتى تردا على الحوض. ألست أولى بكم من أنفسكم ؟

\_\_ نعم .

\_ ألست أولى بكم من أنفسكم ؟

\_ نعم .

\_ ألست أولى بكم من أنفسكم ؟

\_ نعم .

ورفع \_ عَلَيْكُ \_ يد على كرم الله وجهه وقال:

\_\_من كنت مولاه فعلى مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، وأعن من أعانه ، واخذل من خذله ، وأدر الحق معه حيث دار .

ووصل \_ عَلَيْكُم \_ إلى ذى الحليفة فبات بها . لأنه \_ عَلَيْكُم \_ كره أن يدخل المدينة ليلا . و لما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال :

\_ لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

ثم دخل عليه الصلاة والسلام المدينة نهارا .

وكان أصاب الناس عند خروجه على اللحج جدرى منعت كثيرا من الحج معه ، فلما قابل أم سنان الأنصارية بعد عودته قال لها :

\_ ما منعك أن تكوني حججت معنا ؟

\_لنا ناضحان ، حج أبو فلان (زوجها) وولدى على أحدهما ، وكان الآخر نسقى عليه أرضنا .

فقال تطييبا لخواطر من تخلف بسبب المرض أو لعدم وجود راحلة:

\_ عمرة في رمضان تعدل حجة معي .

## التذييل

قال الله تعالى : ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (١) .

خلق الله آدم ليكون خليفته في الأرض ، وكان أمر هذه الخلافة مقررا قبل خلق آدم ، وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون في (٢) . ثم خلق الله زوجه فكانا يأكلان من الجنة رغدا ، ونهاهما ربهما عن شجرة الخلد فوسوس الشيطان لآدم في قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي في (٣) . وعصى آدم ربه فغوى في (٤) .

وهبط آدم وحواء إلى الأرض ليكون آدم خليفة لله فيها ، فكانت الأسباب موصولة بينه وبين السماء وإن راح يهيم في وادى الدموع ، فكانا يأكلان من طيبات مارزقهما الله ويشكران الله ويلتمسان التوبة . فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه .

و جعل الله لهما بنين و حفدة فكان الخير للجميع ، وما كان فيهم غنى أو فقير فقد كانت الحياة بسيطة و القلوب عامرة بالإيمان ، فكانت السعادة الحقة ترفرف عليهم . كانوا يمضون بعض الوقت في السعى و راء القوت لإشباع جوع البطون ، وجل الوقت في الابتهال إلى الله و التمسك بمبادئ الخير لإشباع جوع النفس .

<sup>(</sup>۱) الحجرات ۱۲ (۲) البقرة ۳۰ (۲) البارة (۲) (۲) طلع ۱۲۱ (۲)

واستأنس الإنسان بعض الحيوان فكان بعض أفراد الأسرة يعملون في الرعى وبعضهم في الصيد وبعضهم في صنع السهام والحراب وأدوات القتل، وأصبح لكل أب أسرة فقبيلة ، وعرفت كل قبيلة نوعا من التخصص وتعددت حاجاتها في نفس الوقت فكان لا بد من وجود سوق لتبادل الطيبات ، فقد ظهرت حاجة كل فريق إلى ما عند الفريق الآخر ، فكان نشأة نظام المقايضة .

وقامت فى وجه المقايضة صعوبات ، فتبادل الطيبات يتوقف على توافق الرغبات ، وإن توافقت الرغبات فقد تتفاوت القيمة بين الطيبات التى يرغب فى تبادلها ، وقد يصعب تجزئة كثير منها . فكان لا بدمن وجود وسيط ثابت تنسب إليه الطيبات ، وقد اختلف ذلك الوسيط باختلاف البلاد ، ففى بعض البلاد كانت المواشى هى الوسيط الذى ينسب إليه باقى الطيبات ، وفى بلاد أخرى كان التبغ أو القماش أو السكر أو الصوف .

ذللت هذه الطريقة بعض الصعوبات ولكنها كانت لا تتمتع بالدقة التي يستريح إليها الطرفان ، فاتخذت المعادن وسيطا تقوم به الطيبات . وقد استخدم الحديد في أول الأمر ولكن نظر الثقل و زنه و صعوبة حمله اتخذ بعض كبار التجار والصيار فة سبائك من النحاس والبرنز تحمل أسماءهم أو ما يدل عليهم ، فكانت تلك النقو د بضمان أصحابها .

وانتشرت التجارة واتسعت رقعة التبادل وتنوعت الطيبات واشتد الطلب عليها، فاستعمل الذهب والفضة، وكانت الفضة أكثر النقود استخداما، ففي بابل استخدمت شواقل الفضة فيسرت حركة التبادل وانتشرت الأسواق بين نهرى دجلة والفرات.

واستعمل الإغريق والرومان العملة الذهبية والفضية ، فكانت على شكل أقراص مستديرة ، وعرفت فارس النقود منذ تاريخها البعيد ، ففى عهد الساسانيين ضربت نقود عليها صورة أردشير الأول محفوظة بمتحسف (حجة الوداع)

كوبنهاجن .

وكانت إيران تنتج الذهب والفضة والنحاس والبلور الصخرى والجواهر النادرة والمواد الثمينة المختلفة ، وقد قامت فيها صناعة الحرير البرية تتبع طرق القوافل ، فمن المدائن العاصمة على شاطئ دجلة كان الطريق الكبير يؤدى إلى همدان عن طريق حلوان و كنجاور ، وقد تفرعت منه طرق عديدة : طريق ناحية الجنوب يخترق خوزستان وفارس وينتهى عند الخليج الفارسي ، وطريق يذهب إلى الرى قرب طهران الحالية يبلغ به السائر بحر قزوين مخترقا منحدرات جبال جيلان و سلسلة البرز ، أو يسير منه إلى خراسان ليستمر في رحلته حتى الهند عن طريق وادى كابل ، أو حتى الصين عن طريق تركستان وحوض طارم .

وكانت إيران على صلة بالدولة الرومانية ، فقد كانت مدينة نصيبين مركزا هاما و نقطة الاتصال بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الإيرانية ، ولم يقتصر الأمر على الطرق البرية فقد اهم الأكاسرة والأباطرة بالتجارة البحرية ، فحينا أصبح أردشير الأول إمبراطورا على إيران وسع المرافئ البحرية القديمة ، و لما ازدهسرت الدولة الرومانية الشرقية كانت الأساطيل البحرية تخرج مس القسطنطينية بالطيبات وتعود إليها بألوان الترف من الشرق ، فكانت القسطنطينية رمزا للثروة ، ومدينة لم يكن لكنوزها نهاية تنتهى إليها ولا معيار تقاس به .

وكانت العرب في الجاهلية يشتغلون بالتجارة ويتادحون بكسب المال ، و لا سيما قريش . وكان لقريش في السنة رحل أربع ؛ فإن أصبحاب الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم بنو عبد مناف : أحدهم هاشم وكان يؤالف ملك الشام حيث أخذ منه خيلا فأمن به تجارته إلى الشام ، والثاني عبد شمس وكان يؤالف إلى الحبشة ، والثالث المعلب وكان يرحل إلى اليمن ، والرابع نوفل وكان يرحل إلى فارس . وكان هؤلاء الإخوة فارس . وكان هؤلاء الإخوة

فلا يتعرض لهم أحدً.

هذا ما كان من أمر قريش وسائر أهل الحجاز ، وأما أهل اليمن وعمان والبحرين وهجر فكانت تجارتهم كثيرة ومعايشهم وافرة لما في بلادهم من الخصب والرخاء والذحائر المتنوعة والمعادن الجيدة ، ونحو ذلك من أسباب الغروة والغنى .

وأماأهل نجد فكانوا دون غيرهم فى الثروة والتجارة لماأن الغالب على أرضهم الرمال . فكانت بلادهم دون بلاد سائر العرب فى رفاهية العيش ورواج التجارة .

وكان للعرب أسواق يقيمونها شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض ويحضرها سائر العرب بما عندهم من المآثر والمفاخر، منها « دومة الجندل » كانوا ينزلونها أول يوم من ربيع الأول يجتمعون فى أسواقها للبيع والشراء والأخذ والعطاء، وكانت المبايعة فيه ببيع الحصاة وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وفسر بأن يقول أحد المتبايعين للآخر: ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم، وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول: لى بعدد ما خرج فى القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول: لى مكل حصاة درهم، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاه فى يده ويقول: أى وقت سقطت الحصاة وجب البيع، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم في أخذ حصاة ويقول: أى شاة أصابتها فهى لك بكذا.

وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمن من أكل المال بالباطل، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار، ولذلك أبطلتها الشزيعة، وكان أكيدر صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم فتقوم سوقهم إلى نصف

الشهر ، وربما غلب على السوق بنو كلب فيعشوهم ويتولى أمرهم يومئذ بعض رؤساء بني كلب ، فتقوم سوقهم إلى آخر الشهر .

ومنها سوق عمان و كانوا يرتحلون من سوق هجر فتقوم بها سوقهم إلى أو اخر جمادي الأولى .

ومنها «سوق المُشقَّر» حصن بالبحرين كان فيه سوق للعرب تقوم من أول يوم من جمادى الآخرة، وكان بيعهم بالملامسة والإيماء والهمهمة خوف الحلف والكذب، وبيع الملامسة على أوجه، وهى أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المشترى فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرطأن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. الوجه الثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة، الوجه الثالث أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس وغيره ، وهو أيضا من البيوع التى أبطلها الإسلام.

ومنها «الشَّحر» ساحل البحربين عُمان وعدن، تقوم في النصف من شعبان، وكان بيعهم في هذه السوق أيضا برمى الحصاة وإلقاء الحجارة كافي سوق دومة الجندل.

ومنها « سوق عدن » كانوا يرتحلون من الشحر فينزلون هذا الموضع ، فتقوم سوقهم بها إلى أيام من رمضان ، فتشترى التجارات وأنواع الطيب .

ومنها « سوق صنعاء » كانوا إذا ارتحلوا من عدن والشحر تقوم سوقهم بصنعاء في النصف من شهر رمضان إلى آخره . وصنعاء من أطيب بلاد اليمن ، ومنها كان يجلب الأدم ( الجلد المدبوغ) والبرود ، وكانت تجلب إليها من معافر وهو بلد كان في اليمن .

ومنها « سوق ذى المجاز » كانت بناحية عرفة إلى جانبها .

ومنها « سوق مجنة » وهي التي عناها بلال مؤذن الرسول بقوله متشوقا إليها بعد الهجرة :

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل وكانت تقوم سوقهم فيها قرب أيام موسم الحج ويحضرها كثير من قبائل العرب.

ومنها «سوق حُباشة» كانت في ديار بارق نحو قنونا من مكة إلى جهة اليمين، ولم تكن من مواسم الحج وإنما كانت تقام في شهر رجب.

ومنها «سوق عُكاظ»، وهو موسم معروف للعرب، بل كان من أعظم مواسمهم وأسواقهم، وهو نخل في واد بين نخلة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال، وهو وراءه «قرن المنازل» بمرحلة من طريق صنعاء، وكان المكان الذي يجتمعون فيه منه يقال له الابتداء، وكانت هناك صخور يطوفون حولها وكانوا يتبايعون فيها ويتفاخرون ويتحاجون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم.

وفيها كان يخطب كل خطيب مِصْقع، وفيها علقت القصائد السبع الشهيرة افتخارا بفصاحتها على من يحضر الموسم من شعراء القبائل، وكان كل شريف إنما يحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنهم كانوا يتوافدون بها من كل جهة، فكان يأتيها قريش وهوازن وسليم والأحابيش وعقيل والمصطلق وطوائف من العرب.

و كانت الفوائد على القروض معترفا بها في بابل و في الإمبراطورية الرومانية في أيام وثنيتها وأيام اعتناقها للمسيحية ، وفي إيران وفي بلاد العرب في الجاهلية ..

وإن الأستاذ أنور إقبال قرشى فى كتابه الإسلام و نظرية الفائدة يقول: «لقد كان إقراض النقود بفائدة عملا ممنوعا عند الإغريق، فأر سطو الذى كانت لأحكامه الفعالة أثر ها العظيم على الأجيال التالية ذم الفائدة بكلمات بالغة القوة، فقد شبه المال بدجاجة عاقر لا تبيض، والغرض الأوحد من استخدام المال عند أرسطو هو تسهيل التبادل وإشباع الاحتياجات البشرية، لقد كان هذا عنده هو الغرض الطبيعي الأسمى للمال. فالمال لا يمكن استخدامه مصدر اللتزايد، أى الازدياد بالفائدة، أى أن تزايد المالك بالفائدة كان أغرب و سائل اكتساب المال، إن قطعة من النقود لا يمكن أن تلد قطعة أخرى، تلك كانت عقدة أرسطو، والنتيجة الواضحة أن الفائدة جائرة، وقد ذم أفلاطون أيضا الفائدة».

ويقول: «حرمت الإمبراطورية الرومانية في عهودها الأولى تقاضى أية فائدة ، لكن الفائدة جعلت تظهر تدريجيا مع اتساع رقعة الإمبراطورية ونشوء فئات التجار، غير أن قيودا شديدة فرضت على معدلات الفائدة وكان تنفيذها يراقب بدقة ، ولقد كان الرومان هم أول أمة شرعت قوانين لحماية المدينين »(١).

إن أرسطو قد انتقد الفائدة ، وكذلك فعل أفلاطون ، وليس معنى ذلك أنها كانت محرمة عند الإغريق ، فلو كانت محرمة لما كان هناك من سبب لانتقادها . أما القول بأن الإمبراطورية الرومانية حرمت الفائدة في عهودها الأولى فقول مردود ، فالفائدة كانت سائدة منذ نشأة الدولة الرومانية ؛ وكذلك القول بأن الرومان هم أول أمة شرعت قوانين لحماية المدينين يجافى الحقيقة ، فالدولة البابلية هي أول دولة في التاريخ نظمت الفائدة وعملت على حماية المدينين قدر المستطاع

<sup>(</sup>١) الإسلام والربائ تأليف إقبال قرشي ـ تيجمة فاروق حلمي . (مكتبة مصر) .

من المرابين ، وإن قانون حمور إلى حدد سعر الفائدة قبل أن تنشأ الدولة الرومانية . أما في جزيرة العرب في الجاهلية فقد كانت الفوائد مركبة ، وكانت تتضاعف كل سنة ، وإن الإسلام هو الدين الذي حرم الربا تحريما قاطعاً ، وسنناقش هذا الموضوع في هذا البحث عندما نتحدث عن المال في الإسلام .

لم يكن للعرب نقود خاصة بهم قبل الإسلام، ولا في زمن الرسول — صلوات الله وسلامه عليه — والخلفاء الراشدين. فقد كانت العملة الرومانية والعملة الفارسية هي العملة السائدة في مكة والمدينة والطائف وأسواق العرب، وكان عبد الله بن الزبير أول من استعمل الدراهم المنقوشة أيام منافسته لمعاوية بن أبي سفيان على الخلافة، فكتب على أحد وجهى الدرهم « محمد رسول الله» وعلى الوجه الآخر « أمر الله بالوفاء والعدل ».

وكان هم الأكاسرة والأباطرة مل خزائنهم بالذهب والفضة للإنفاق على الجيوش وأبهة الملك وعظمته ، فكانت الضرائب الجائرة التي تنقض ظهر الشعب ، فوزير المالية في فارس يتولى رئاسة الضريبة العقارية ، ويقع عبء هذه الضريبة على الزراعة ، و لما كانت الضريبة تفرض حسب الخصوبة وجودة زراعة القرى أو رداءتها ، فقد أصبح عليه أن يسهر على زراعة الأرض وريها وغير ذلك . ولم يكن اختصاصه يشمل الضريبة العقارية وحدها ، بل وسع الضريبة ولم يكن اختصاصه يشمل الضريبة العقارية وحدها ، بل وسع الضريبة ومن النه نه من المناه من المناه على المناه المناه والمناه والنها أو حراثين أو

ولم يكن اختصاصه يشمل الضريبة العقارية وحدها ، بل وسع الصريبة الشخصية أيضا ، فكان رئيس كل من يمتهن حرفة يدوية عبيدا أو حراثين أو تجارا . وكانت المصادر الرئيسية للدخل فى الدولة تتكون من الضريبتين العقارية والشخصية ، وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ محدد ، وعلى السلطات المختصة أن توزعه بقدر استطاعتها بين دافعى الضرائب . وكذلك كانت الضريبة العقارية تجبى بنفس الطريقة ، فإن التقدير يتم حسب ما تنتجه الأرض من غلات ، وعلى كل قرية أن تدفع من السدس إلى الثلث حسب خصوبة

الأرض.

وكان تحصيل الضرائب وتوزيعها سببا في الجور وسوء الحصيلة من ناحية الموظفين ، ولأنه تبعا لهذه الطريقة كانت مبالغ الدخل تتفاوت كثيرا من سنة لأخرى ، فإنه كان من غير الممكن عمل حساب تقريبي مقدما للحالة المالية واستخدام ما يجبي منها ، ومن ناحية أخرى كانت الرقابة على ذلك غاية في الصعوبة وكان ينتج عن ذلك غالبا أن تفاجئ الحرب الدولة فيعوزها المال ، وفي هذه الحالة كان ينبغي فرض ضرائب استثنائية ، وكان عبئها الفادح يقع غالبا على الأقاليم الغربية الغنية ، وخاصة العراق ( بلاد بابل ) .

ويضاف إلى الضرائب المنظمة الهبات العادية ، والتي يحسب منها التحف التي تقدم للملك جبرا في عيدى النوروز والمهرجان ، وكذلك كان دخل الجمارك موردا من موارد الدخل .

وكانت نفقات الدولة أول ما تنصب على الحرب ومصاريف البلاط ورواتب الموظفين ، فإذا قامت الدولة بمشروع عام فالجهة التي ستستفيد منه تتحمل عبء التمويل ، فكانت تفرض ضرائب استثنائية حتى يتيسر التنفيذ .

وكان الأمر في الإمبراطورية الرومانية لا يختلف في كثير أو قليل عن الأمر في الإمبراطورية الرومانية لا يختلف في كثير أو قليل عن الأمر و ييصر إيران ، فالضرائب الباهظة تكاد تدفع بالولايات إلى هاوية الإفلاس ، وقيصر يحتكر صناعة الحرير ليملأ خزائنه بالذهب النضار ، والحرب المشبوبة بين إيران والرومان تلتهم ما في الحزائن ، فتقوم الكنيسة لتمويل الحملات بقروض مقابل فوائد يتفق عليها ، ولا يجد قيصر أمامه إلا الشعب في إمبراطوريته المترامية الأطراف يبتز منه عرق الجبين وما يدخر للأيام .

و جاء الإسلام ولم ينظر إلى المال نظرة الأباطرة والأكاسرة ، فلم يجعله الإله المعبود الذي تعنو له الجباه ، بل جعل له وظيفة اجتاعية هدفها إسعاد الناس .

والإسلام أول نظام في الوجود وضع المال في خدمة الجماهير وأنصف بحق الفقراء من الأغنياء ، وأرهف حس الجباة فكانوا أمناء رحماء ، فقد بعث الله رسوله \_ عليه \_ هاديا ولم يبعثه جابيا .

وذاع أمر الإسلام وعدله وسماحته فى الولايات الرومانية والولايات الفارسية، فيسر ذلك لجيوش الإسلام فتح الشام ومصر والعراق وشمال أفريقية، فأهالى تلك البلاد كانوا يرحبون بالفاتحين طلباللعدل وإن كانوا على دين الرومان أو الفرس.

واستمر النظام المالى فى الإسلام فريدا فى بابه تسعد به الدول الإسلامية ، ينا سارت الدول الأخرى فى طريقها ؛ الشعوب تتعارف ، وطرق المواصلات تعبد ، والتجارة تنشط ، ومعدلات الفوائد تتأرجح بين الزيادة والنقصان حسب الأحوال الاقتصادية فى العالم ، والمدينون يتنون تحت وطأة النظم الجائرة التى تشرع لخدمة الأقوياء ، وعبادة المال تتأصل فى النفوس ، وجهود تبذل لجمع المال وانتهاز الفرص واستغلالها استغلالا أنانيا ، فيشتد عود الرأسمالية ويتكون نظام رأسمالى يستغل الطبيعة والإنسانية ، ويزعزع الاستقرار الاجتاعى ، ثم تنطلق نزعاتها الخربة من عقالها لتفتك بالمجتمع .

وقام بعض الاقتصاديين في القرن الثامن عشر يباركون الرأسمالية ويشرعون أقلامهم للدفاع عنها ، وفلسفوا النظام الرأسمالي الحرفقالوا بوجوب ترك الأفراد أحرارا لتحقيق مصالحهم الشخصية ؛ فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم ولهم حرية التملك وحرية العمل . ولا يحد من هذه الحرية إلا شرط واحد هو عدم تعارض سلوكهم مع تحقيق الأفراد الآخرين لمصالحهم الذاتية .

فالتدخل الحكومي يجب أن يكون في أضيق نظام ممكن سواء في ميدان الإنتاج أو في ميدان التوزيع، فالإنتاج في نظرهم ينظم نفسه بنفسه ولا يجب أن

تتدخل الحكومة إلا إذا كان هذا التدخل في صالح المجموع .

والفردية هي أحد أركان هذا النظام الرأسمالي الحر، فينبغي السعى إلى تحقيق أقصى سعادة ممكنة للفرد .

ونظريتهم فى التوافق تقول: ليس هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع ؟ فالمجتمع فى نظرهم أسرة كبيرة ذات هدف موحد، وأنه ما دام الفرد يحقق سعادته فإن سعادة المجموع سوف تتحقق، فالمنفعة الكلية للجميع تتمشى مع المنفعة القصوى للفرد، فالمصلحة العامة يمكن تحقيقها بفحص دقيق للمصالح الفردية، ويؤمن أصحاب هذه النظرية بأن هذا التوافق يحدث تلقائيا.

ويؤمنون بأن الثقة في المنافسة الحرة ، وجهاز الثمن قوة حقيقية موجهة للحياة الاقتصادية ، وأن الربح هو خير حافز على الإنتاج والتقدم الاقتصادي .

والقوانين التي تحكم هذا النظام إنما تشتق في نظرهم من نظام طبيعي خير، فالإنسان لو ترك وشأنه لن يحقق منفعته ومصلحته الشخصية فحسب، بل سوف يعمل على تحقيق الصالح العام، فحوافز الإنسان على التصرف لا تجعل مصلحة الفرد تتعارض مع مصلحة المجموع، فسلوك الإنسان فيه نزعات طبيعية كحب النفس والأثرة والعطف على الغير والرغبة في العمل والشعور بالفضيلة والرغبة في أن يكون حرا. وهذه الدوافع من التوازن بحيث تجعل الفرد وهو بسبيل تحقيق مصلحة نفسه إنما يحقق مصلحة الغير، فالأثرة وشهوة حب النفس يقابلها الشعور بالعطف. فالنظام الطبيعي بالرغم من بساطته إلا أنه يحقق مصلحة المجتمع، فهو صادر عن الميول الطبيعية للإنسان، وإن تدخل الأنظمة الوضعية مع النظام الطبيعي تعوق إيجاب هذا النظام لآثاره الحميدة، وهذا النظام الطبيعي يفوق أي نظام آخر من عمل الإنسان.

ومن ثم نجد أن الحكومات تخدم المجتمعات على نطاق أكبر لو أنها لم تتدخل في

حرية الأفراد، فهذه النظرية لا ترى خيرا فى تدخل الدولة فى ميادين الأعمال، وهى لا توافق على القيود والتنظيمات الموضوعة للأجور، وهى تنادى بالقضاء على جميع مظاهر الاحتكار فى شئون العمال أو غيرها، فالمنافسة غير المقيدة أو المشوبة بأى شائبة هى وحدها القوة الاجتماعية المنظمة للحياة الاقتصادية وتحقيق المنافسة الحرة، وإعلاء شأنها هو الشرط الرئيسي للتقدم الاقتصادى. وجاءت الاشتراكية تحاول تضميد ما خلفته الرأسمالية من جراح، فنادى رسل الاشتراكية بتقويض النظام من الجدران، وقالو اإن (الأمة) فكرة اخترعها الرأسماليون، وإن (الوطن) مجرد وسيلة يستغلها البرجوازيون لاستغلال العمال، أما القانون فهو سلاح يفرض على الطبقة العاملة أن تظل فى بؤسها، والدين مجرد مخدر للجماهير، والمدارس حقول لتربية العبيد؛ فألفت الاشتراكية

المادية الملكية الفردية وجعلت العنف قانونها الثوري! وقد قال مستر تشر شل

عن الرأسمالية و الاشتراكية: «الرأسمالية توزيع الخير على الناس دون مساواة ، وأما

الاشتراكية فتوزيع البؤس على الناس بالتساوي ، فلنحاول إذن أن نتخذ نظاما

يحقق أكبر خير لأكبر عدد من الناس».
فهل المسيحية تستطيع أن تحقق هذا النظام المنشود؟ فلنصغ إلى ما قال ماركس وأنجلز عن ذلك: «لقد كان أمام المبادئ المسيحية الاجتاعية فرصة ثمانية عشر قرنا للتطور، ولن تحتاج إلى تطور آخر على يد القسس والمبشرين. وقد أباحت هذه المبادئ الرق في العالم القديم، وغطت عبودية الإنسان في الأرض في العصور الوسطى، وهي على استعداد إذا لزم الأمر للدفاع عن ظلم الطبقات العاملة مهما أطرقت جباهها، وتعاليم المسيحية الاجتماعية لا تعارض في وجود طبقة حاكمة ذات سلطان ظالم، وكل ما تقدمه للناس هو أمل المتقين في أن يتحول الحاكمون إلى الخير. والمبادئ الاجتماعية المسيحية تنقل مشكلة علاج

أمراض المجتمع إلى العالم الآخر وتبرر بذلك دوام هذه الأمراض على الأرض، والمبادئ الاجتماعية المسيحية تعلن أن شرور الظالمين التي تقع على المظلومين إنما هي عقاب لهم عن ذنب أتوه أو متاعب اختار تحكمة الله التي لا نعرفها أن تقع على المختارين من عباده، والمبادئ الاجتماعية المسيحية تبشر بالجبن والانحطاط بالنفس وقبول الأمر الواقع والخضوع والذلة وبالاختصار كل الصفات الدنيا، وطبقة العمال لا ترضى أن تعامل هذه المعاملة.

إننا نحتاج إلى الشبجاعة والثقة والكبرياء والاستقلال أكثر ممانحتاج إلى الخبز، والمبادئ الخلقية المسيحية ملتوية وغير صريحة ، ولكن طبقة العمال ثورية » . وجد ماركس وأنجلز وزعماء الشيوعية هذه المثالب في المسيحية فكفروا بها ، فهل يدافع الإسلام عن ظلم الطبقات العاملة ؟ وهل إذا وجد السلطان الظالم يأمر الإسلام أتباعه أن يقفوا مكتوفي الأيدى دون أن يخلعوا طاعته من أعناقهم ؟ وهل ينقل الإسلام مشاكل علاج أمراض المجتمع إلى يوم الحساب ؟ هل يرى في شرور الظالمين للمظلومين عقابا للمظلومين عن ذنب اقترفوه ؟ إن الإسلام يعالج شئون الدنيا مثلما يعالج شئون الآخرة ، فهو دنيا ودين ، يساوى بين الخاضعين لأحكامه في الحقوق المدنية والتأديبية بالعدل المطلق بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والملك والسوقة، والغنبي والفقير، والقوى والضعيف . الناس لآدم والمؤمنون إخوة والناس سواسية أمام الشريعة العادلة ، لصاحب العمل حقوق وعليه واجبات ، وللعمال حقوق وعليهم واجبات ، لا تملق لطبقة على حساب طبقة ، بل العدل المطلق للجميع . لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. لا المال يرفع صاحبه ولا الفقر يحط من شأن الفقير. إنه دين تلتقي فيه المثالية بالواقعية ، وتمتزج فيه الروحانية بالمادية ، ويسعى فيه المرء لخير الدنيا والآخرة ، ويحاول أن يضم في إهابه السماء والأرض. إنه دين العقل والجكمة

والفقه، دين الفطرة؛ ﴿ لُو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴾ (١).

هدم المفكرون المسيحيون الدين لأنه يقف في سبيل التقدم ويقف في سبيل التطوير ولا يحقق الخير العام للبشرية. فلماذا يفكر بعض المسلمين في الهجوم على الدين دون أن يحاولوا أن يفتحوا أعينهم على ما فيه من هداية وسياسة وسيادة ورفعة وما يحقق الخير العام للجميع؟ إنه التقليد والافتنان بكل ما يأتي من الغرب وإن كان فيه الدمار والشقاء والضياع والفوضي.

ترك المفكرون المسيحيون الدين ونبذوا الآلهة ، و لما كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا إلى معبود فقد عبدوا الذهب و ساقوا الناس بأفكار هم إلى عبادة المال و تقديسه ، و جعلوا الجوع القوة المحركة للنشاط البشرى ، و الحاجة المادية للإنسان القلم الذي يسجل به التاريخ ، فانطلقت كفاءات هائلة تستغل الطبيعة دون أن تتطور التطور الخلقي والنفسي الذي يتلاءم مع الانطلاقة العظيمة ، فعجزت النفس الإنسانية عن أن تلحق بالتقدم الجبار الذي حققه الاقتصاد والسياسة و العلم ، فكان الضياع و الشقاء و الدموع و القلق و الخوف الدائم من المستقبل المجهول .

وصل الإنسان إلى القمر ولم يكتشف بعد كيف يقاوم الزكام، وصنع قنابل ذرية كافية لدمار العالم ولم يحاول أن يزيد فى رقعة الأرض المنزرعة ليوفر القوت للذين يموتون جوعا كل يوم فى أرض البؤس والشقاء، وتعددت سبل الاتصال بين الشعوب وقربت المسافات ولم تتآلف القلوب بل زادت نفورا، ولم يصبح البشر أمة واحدة، بنعمة الله إخوانا، بل شعوبا متعادية متصارعة على الحياة، وقد خلق الله الأرض وجعلها تكفى الناس جميعا أحياء وأمواتا، ولكن الناس أبوا

إلا الضياع فلا حرية ولا إخاء ولا مساواة .

إن الرأسمالية ظلم للفقراء وعدوان صارخ على الإنسانية واضطهاد لها وتهديد للسلام الاجتماعي ، وإن الاشتراكية العلمية قد جعلت السعادة المادية هدف الحياة الأوحد فحولت هي والرأسمالية الناس جميعا إلى عبيد للمال . وقد قال نيتشة في كتاب إرادة القوة : «إننا نحتاج لكي نحل عقدة المال إلى ثورة وتجديد كامل للمجتمع ، وقبل أن توضع الحياة الاقتصادية في مكانها المتواضع الذي يناسبها يجب أن تخضع للحياة الخلقية والروحية في الجماعة ، ويجب أن تكون العدالة لا الغروة مقياس المنفعة ، العدالة ؟ إنها على النقيض من روح الرأسمالية السائدة ، والاشتراكية ليست سوى تقليد العمال لساداتهم تقليد القردة ، وإذا أر دنا أن نعالج العمال من داء الاشتراكية فلا بد أن تعالج الطبقات الراقية نفسها من داء الرأسمالية » .

هذا ما قاله نيتشه ، وأنا أقول إن الأمر لا يحتاج إلى ثورة بل عودة إلى النظام المالى في الإسلام ، ففيه محاسن الرأسمالية دون عيوبها ومحاسن الاشتراكية دون عيوبها ، والمال في الإسلام ليس معبودا بل إنه فتنة ، ولا يقوم بوظيفة اقتصادية وحسب بل إن وظيفته في المقام الأول وظيفة اجتماعية تستهدف الخير العام للجميع .

إذا تركنا تعريف «المال» الاقتصادى أو القانونى يمكننا أن نقول إن المال هو ما يستحوذ عليه الإنسان من طيبات الله، فالهواء وإن كان ذا قيمة لا تقدر لأنه بدونه تتوقف الحياة ، فقد قضت حكمة الله أن يكون لخلوقاته جميعا ، أن يكون للخير العام وأن يستحيل على الإنسان أن يستحوذ عليه ، فهو ليس مالا ، أما الأرض وما عليها من نباتات وحيوانات ، وما في بطنها من زيوت ومعادن وأحجار كريمة ، وكل الطيبات ، فهى مال : ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا آم

واشكروالله ﴾ (١). ﴿ يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ﴾ (٢). فالله قد أحل لنا الطيبات وحرم الخبائث ، نكسب طيبا و ننفق طيبا فتطيب أنفسنا و تتآلف قلوبنا و نصبح بنعمة الله إخوانا .

والمال في الإسلام ليس مال أحد من البشر ولكنه مال الله و الناس مستخلفون فيه ؟ فلا ينبغى كسب المال إلا من السبل التي يحددها صاحب المال وأن ينفق في السبل التي يحددها للإنفاق ، فإن أساء المستخلف في مال الله ولم يوفه حقه فللحاكم أن ينزع ذلك المال منه وأن يوجهه للخير العام . فالحكومة هي الساهرة على تنفيذ أو امر الله و نواهيه ، فإن لم تقم بواجبها فعلى الشعب أن ينحيها عن الحكم ، فإن قصر الشعب فإن الله يذهب الجميع ويأتى بخلق جديد .

و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم (٣).

﴿ آمنوا باللهورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ﴾ (٤) .

قضى الإسلام على عبادة المال وحد من طغيان الغروة ، فالمال فتنة وزينة فى الحياة الدنيا و اختبار . ﴿ المال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثو ابا وخير أملا ﴾ (٥) ، ﴿ أيحسبون أنما نمد هم به من مال و بنين . نسار علم فى الخيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . و الذين هم بربهم لا يشركون . و الذين يؤتون ما آتوا هم بآيات ربهم يؤمنون . و الذين هم بربهم لا يشركون . و الذين يؤتون ما آتوا

البقرة ۱۷۲ (۲) البقرة ۲٦٧

 <sup>(</sup>۲) النور ۳۳
 (٤) الحديد ٧

<sup>(</sup>٥) الكهف ، (٦) المؤمنون ٥٥ - ٦١

وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون (١). ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم (٢). ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي (٣). ﴿ لتبلون في أموالكم وأنفسكم ﴾ (٤). ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ (٥).

إن الإسلام لا يحرم الطيبات: ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (٦) . ولكنه يخضد شوكة المال ويحاول أن يقضي على غروره وأن يقاوم اتجاهه العام للصدعن الحق والخير: «كلاإن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى ﴾ (٧) . ﴿ ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده ﴾ (٨) . ﴿ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ﴾ (٩) .

كان الظلم الاقتصادى هو السم الذى قضى على جميع الحضارات منذ حضارة بابل و مصر القديمة إلى اليوم، وكان طغيان المال وغروره هو المعول الذى قوض الإمبراطوريات القديمة والحديثة على السواء، فالدولة المصرية القديمة والإغريق والفرس والرومان قد وصلوا إلى قمة النظام الرأسمالي التي وصلنا إليها وإلى الديمقراطية التي نتشدق بها، وقد اندثرت تلك الحضارات كاستندثر حضارات الإمبراطوريات الحديثة، فالمشكلة قديما وحديثا واحدة: انعدام

الاستقرار الداخلي وطغيان إله الذهب. إن الكارثة التي تنتظر نا لا مفر منها ما دام الناس يشيحون بأو جههم عن الدين، إنهم كالأطفال الذين يعرضون عن الدواء الذي فيه شفاء أسقامهم ، أو كالظمآن الذي ينطلق في إثر سراب .

إن المادية قد تحدث المسيحية فلم تستطع المسيحية أن تقف في سبيل ذلك. التحدى، فانهار الحاجز الديني الذي كان يقف في وجه الجشع والطمع والأثرة وقتل الإنسان لأخيه الإنسان لتحقيق منفعة موقوتة زائلة، فهل في الإسلام القوة التي تواجه ذلك التحدى و تلوى ذراع المادية لتعيدها إلى الصراط المستقيم ؟

إن الإسلام يمدح المال فهو من نعم الله ، ولكنه يذم طغيانه والبخل به والغطرسة لامتلاكه والرياء في إنفاقه ، فالله يقول في مدح المال : ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفازا . يرسل السماء عليكم مدرًا را . ويمدد كم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . ﴾ (١) . ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا »(١) .

فجزاء اتباع هداية الدين في الإسلام الحفظ من شقاء الدنيا والفوز بنعمة المعيشة الراضية فيها، وجزاء من أعرض عنها الشقاء ومعيشة الضنك فيها: ﴿ وَأَنَا لِمُ اللّٰهِ عِنَا اللّٰهِ فَمَن يَوْمَن بَرِ بِهِ فَلا يَخَاف بخسا ولا رهقا ﴾ (١) . ﴿ وَأَن لُو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذا با صَعَدا ﴾ (١) . ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء لله (١) .

<sup>(</sup>۱) نوح ۱۰ — ۱۲ (۲) طه ۱۲۳، ۱۲۴ (۳) الجن ۱۳ (۵) التوبة ۱۲۸ (۳) الجن ۱۳ (۵) التوبة ۱۲۸ (۵) التوبة ۱۲۸

والإسلام يعرف جيدا ضرورة دوران المال وأنه كالدم لابدأن يدور دورته الكاملة في الجسم ليظل معافي يؤدي كل عضو فيه وظيفته على خير وجه ، لذلك ذم البخل وحرم الكنز وحض على الإنفاق: ﴿ ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾(١). ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى به جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون . ١٠٠٠ . ﴿ ها أنتم هؤلاء تُدعَون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ﴿ (٣) . ﴿ مثل الذين ينفقون أمو الهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدالا يقدرون على شيء مماكسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أمو الهم ابتغاء مرضاة الله و تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸۰ (٢) التوبة ٣٤ ، ٣٥

Th 200 (T)

الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . يأيها الذين آمنواأنفقوا من طيبات ماكسبتم ومماأخر جنالكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون . ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد . الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه و فضلا والله واسع عليم كه (١) .

ولا يقبل الإسلام أن يكون المال في أيدى قلة من الناس لا ينفقونه في الخير العام: « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم (٢).

ولا يثير طبقة على طبقة ولا يرضى عن جمامات الدم ، فالمؤمنون إخوة : «إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم »(٣) . وهم إخوان في الدين قد ألف الله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ، لا يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ولا يسفكون دماءهم و دماء الناس بغير حق في سبيل ثورة عارمة قد تكون ظالمة ، ثورة تحركها شهوات الانتقام ونزوات أحقاد قلوب مريضة أعماها الغرض .

والإسلام لا يرضى عن الطغيان فسواء عنده طغيان الرأسماليين أو طغيان العمال ، فهو يقدس العدل ويعطى كل ذى حق حقه ، ويضرب على أيدى العابثين بلاتفريق، فيقدم للناس حياة أكثر خصبا وغنى ، ويشبع كل نهم الإنسان إلى العدل المطلق والحياة الحرة الكريمة للناس ، كل الناس : ﴿ اعدلوا هو أقرب

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦١ ــ ٢٦٨ (٢) الحشر

<sup>(</sup>٣) الحجرات ١٠

للتقوى (١). ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴾ (٢). ﴿ ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ﴾ (٣). ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ (٤). ﴿ إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي ﴾ (٥).

والمال في الإسلام عقيم لا يلد وحده ، بل لا بد من أن يتزوج العمل ليأتي بثمرة ، وله أن يشترك في هذه الثمرة سواء أكانت حلوة أم مرة . فإذا كانت الثمرة كسبا شارك في الكسب، وإذا كانت حسارة تحمل نصيبه منها ، وحكمة ذلك أننالو وضعنا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فوق سطح قطعة أرض بور مثلا ، فستظل الأرض بورا مادامت يد البشر لم تتعهدها بالإصلاح . وكذلك الحال إذا وضعناها في مصنع أو متجر فالمال وحده عاجز عن أن يؤدى وظيفة منتجة ، بينا العمل وحده يستطيع أن يثمر فيستحق مكافأة ، يستحق أجرا . أما المال فهو لا يستحق ربا ، بل يستحق نصيبه من المكسب أو الحسارة إذا ما اشترك مع العمل في الإنتاج .

والربا لغة الزيادة ، وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع : النوع الأول ربا الفضل ، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقى الجنس على الآخر ، كمثقال فضة مثلا بمثقال وربع منها .

والثاني ربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضها أو قبض أحدهما عند التفرق من المجلس، أو عند تخاير لزوم العقد فيه ولكن بشرط اتحاد العوضين علة بأن يكون

<sup>(</sup>۱) المائدة ٨ (٢) النساء ١٣٥

<sup>(</sup>٢) المائدة ٨ (٤) النساء ٨٥

<sup>(</sup>٥) النحل ٩٠

كل منهما مطعوما أو نقدا ، وإن اختلف جنسا كذهب بفضة وبر بشعير . والثالث ربا النَّساء ، وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقى الجنس أو المختلفين لأجل كشهر أو لحظة ، وإن استويا وتقايضا في المجلس كبيع صاع بر بصاع بر أو درهم فضة بدرهم فضة ، لكن مع تأجيل أحد العوضين ولو إلى لحظة وإن تساويا وتقايضا في المجلس .

وحرم الفلاسفة الأقدمون الرباولكن ذلك لم يمنع تغلغله في الحياة الاقتصادية لكل الشعوب. وكان اليهود فرسان الحلبة على الرغم من أن التوراة قد حرمت الربا، وكما هي عادتهم فقد لعبوا بالألفاظ فأطلقوا على الربا اسم الفائدة وحسبوا أنهم بذلك قد فروا من العقاب في الدنيا، فما كانت الآخرة تعنيهم في قليل أو كثير.

لاتؤدى الفائدة أى منفعة عامة ولاتحقق رخاء فى الدنيا ، بل إنها تنهش بمخالبها القاتلة أفئدة المدينين ، ومع ذلك وجدت من يدافع عنها ، فقد قال آدم سميث وريكار دو وهما من أبرز من وضعوا علم الاقتصاد: «الفائدة هى التعويض الذى يدفعه المقترض عن المربح الذى كان يمكن أن يحققه باستثاره ماله » . وهذان الكاتبان لا يفصلان بوضوح بين الفائدة والربح الفاحش لرأس المال . ولننظر ما يعنون برأس المال :

لقد استخدم آدم سميث عبارة (رأس المال العامل) وهو يعنى بها ذلك الجزء من ثروة الفرد الذى يستخدم لا للاستهلاك وإنما لمزيد من الإنتاج ليعود عليه بالمال كمكافأة أو كربح. وهو يشمل الآلات والمواد الخام والمبانى والطعام والكساء. ويمكن تفسيره بأنه بالرغم من الطعام والكساء، وليسا برأس مال من وجهة نظر الفرد. ما دام فى وسعه إلا أنهما رأس مال من وجهة نظر الفرد. ما دام فى وسعه إعطاؤه سلفا للعاملين فى الإنتاج وتحقيق ربح من ذلك.

وآراء ريكاردو أيضا هي عين هذه الآراء من الوجهة العلمية .

إن تزايد المال العامل أو رأس المال كان نتيجة للبخل. وما كان البخل ليمارس لولا توقع مكافأة عن التضحية . لذلك كانت الفائدة حسب رأى هذين الكاتبين هي المكافأة أو الإغراء الذي يُدفع عن المدخرات . وأصل الأرباح عند سميث هو أن تشغيل رأس المال في الإنتاج يؤدي إلى قيمة زائدة للمنتج علاوة على قيمة العمل ، ولذلك ليس هناك استغلال للعمل . وقد اعتبر ريكار دو كل رأس المال عمل مختزنا ونسب كل قيمة إلى العمل . ولقد كان هذا هو الأساس الذي بني عليه كارل ماركس نظرية استغلال العمل في الاقتصاد الرأسمالي . ويفسر آدم سيث وريكار دو معدل الفائدة ببساطة في تعليقهما بأنه : وقتا يمكن عمل الكثير باستخدام المال يمكن إعطاء الكثير من أجل استخدامه (١) .

وحرم الإسلام الربا ، قال الله تعالى : ﴿ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباو أحل الله ومن البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله ومن عاد فأو لئك أصحاب النار هم فها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ﴾ (١) . ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تُظلمون ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون . و اتقوا النار التي أعدت للكافرين ﴾ (١) . ﴿ وما آتيتم من رباليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله

<sup>(</sup>١) الإسلام والربائتأليف أنر إقبال قرشي ترجمة فاروق حلمي . (مكتبة مصر).

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٧٦ ، ٢٧٦ (٣) البقرة ٢٧٨

<sup>(</sup>٤) آل عمران ١٣٠، ١٣١.

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (1). وقال النبى \_ عَلِيْ لِللهِ \_ : «الرباسبعون حربا أيسر ها أن ينكح الرجل أمه ». وقال \_ عليه الصلاة والسلام: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » ، « وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب » .

وخطب رسول الله عند الله من ست و ثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الربا أعظم عند الله من ست و ثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ». وقال رسول الله الرجل المسلم. ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ». وقال رسول الله عنه الجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وقال صلوات الله وسلامه عليه: « رأيت الليلة رجلين أتياني فأخر جاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كان، فقلت ما هذا ؟ فقال الذي رأيت في النهر آكل الربا » .

وقال عَلَيْكِ : «درهم رباياً كله الرجل وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية». ولعن رسول الله على الله على الله الرباو موكله و كاتبه و شاهده و قال: هم سواء.

إن الإسلام حرم الربا لأنه ابتزاز لأموال المدينين ، ولأنه لا يتفق مع فلسفة الإسلام التي تنادي بالمحبة والعدل وتحريم الظلم ، ولأن الربا يشجع على إيجاد

<sup>(</sup>١) الروم ١٣٩

طبقة من العاطلين الذين يعيشون على إقراض الناس فائض أموالهم أو ماور ثوه عن آبائهم ، بينا الإسلام يقدس العمل و يحترم العاملين ولا يرضى عن أن يكون فى مجتمعه مصاصو دماء ، إلى أن الدين هم بالليل و مذلة بالنهار ، وما جاء الإسلام إلا ليحافظ على كرامة الإنسان ، والربا يشجع الناس على الإقراض والاقتراض ولا يرحب الإسلام بأن يز داد عدد المدينين من المسلمين لأن الدين يقضى على شرف الإنسان و يهدر كرامته و يريق ماء و جهه ، و الإسلام يريد لأتباعه العزة و الكرامة والشرف .

ولا صلة بين تحريم الرباوذم المال، فالله تعالى قد سمى المال خيرا، وقد قال على الله على الله الصالح الله الصالح الصالح الصالح وقال على الله السلام: «كاد الفقر أن يكون كفرا ». والمال في الإسلام خادم ولا خادم له ، فهو ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كال النفس ؛ فالمال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح ، أما الربا فهو مفسدة ، فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا يشعر . ولما كان الربا هو أيسر سبيل لكسب المال فهو غالبا ما يصرف في الشهوات وتحصيل اللذات ، ومن كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس ، ومن احتاج إلى الناس فلا بدأن ينافقهم و يعصى الله في طلب رضاهم فينطلق في طريق الهلاك .

وأخذ الربايما قلوب المدينين بالعداوة للمرابين والحقد والحسد ، مما يفسد العلائق الطيبة بين أفراد المجتمع الواحد ، بينا أسمى أهداف الإسلام سلامة المجتمع من الحقد والكراهية والبغضاء وسريان الحب والودبين الناس: «مثل المؤمنين فى توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر والحمى » .

والربا لا يعكر الانسجام الاجتماعي وحسب ، وهـو ليس بدخـل غير مكتسب فقط ، بل إنه يفضي إلى العدوان الاقتصادي بزيادة ثروة المرابي على حساب المدين ؟ لذلك قال الله تعالى فى كتابه العزيز: « يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم »(١). ولم يقتصر ضرر الربا على سيطرة أفراد على أفراد بل تجاوز ذلك إلى سيطرة دول دائنة على دول مدينة مما يؤدى إلى شعور بالمرارة بين المدينين ، الأمر الذى قد يفضى إلى عداوة مستترة سرعان ما تكشف عن وجهها .

والإقراض في الإسلام معونة وليس عملية تجارية لأن الإسلام دين الأخلاق قبل كل شيء ، ولأن رسول الإسلام عليه السلام قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق مديد العون إلى أخ في البشرية في ضيق مالى ، وإنه ليس من الأخلاق في شيء استغلال ضيقه لتحقيق كسب دون مجهود .

ويقول ميرزا محمد حسين في كتابه «الإسلام والاشتراكية»: «وقبل انحدار الرأسمالية وما وصلت إليه من تدهور ، كان يعتقد أن الربا هو مفتاح الرخاء الاقتصادى ، ولذا قال الجاهلون: إن الإسلام بتحريم الربا بدائى ومتخلف يمنع تابعيه من سلوك الطريق إلى الرخاء ، ونسبوا تخلف الدول الإسلامية في سيائين الصناعة إلى هذه الثغرة في النظرية الاجتماعية الإسلامية ، ولكن منطق الإنسان المتهافت لن يصل إلى مستوى القوانين القرآنية في علاج المشاكل الاجتماعية الاقتصادية ، والعارفين بتعاليم القرآن الكريم حقيقة لن ينخدعوا بالتروات الطائلة والسيطرة الاقتصادية التي للغرب لأن هذا لن يخفى عن الأنظار الفقر والعوز الذي تعانيه الجماهير الضخمة هناك .

والاستعمار وتشييدالإمبراطوريات بدورها مظهر آخر للفساد والفراغ ف

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧٦

الحضارة الأوروبية ، والإسلام الذي لا يستأنس غريزة الجشع لن يقبل بأى ثمن مثل هذا الأمر الذي يسعد قلة من الناس على حساب الملايين . وقد حاول بعض الناس أن يفرق بين « الربح » و « الربا » وقالوا بأن الربح كسب مباح نظير استعمال المال وحرمان الشخص لنفسه من ذلك أمر لا مبرر له . وهذا نوع من اللجاجة . سمه كما شئت ــ ريحا أو ربا ــ فهو عمل ضار بالجماعة تحت أي اسم كان . و كلمة « ربا » العربية تعنى الزيادة التي تعطى عن المال المقترض ؛ وسواء كان « الربح » يعطى نظير خطر ضياع المال المقترض أو نظير حرمان صاحبه منه إلى أن يرد فهو حرام . ولن يغير هذا الاسم المقبول من طبيعة هذا العمل الذي لعنه الإسلام . ويروى فضالة عن النبي ـــ عَيْنِ الله المقترض أو يهدم كل حجة للإبقاء ربا ( البيهقي الجزء الخامس ) ، و في هذا ما يقطع الجدل ويهدم كل حجة للإبقاء على « الربا » تحت اسم أو آخر » (١) .

وأحاديث النبى \_ عَلَيْتُهُ \_ توضح أنواع الربا ، فقد قال \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ينهى عن بيع صاعين من أنواع متفرقة من التمر بصاع من تمر جيد في حديث عن أبي سعيد الخدرى: «كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر ، وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبى \_ عَلَيْتُهُ : لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ، .

وقال عليه الصلاة والسلام في بيع التمر بالتمر والشعير بالشعير والبُر بالبُر: (البر بالبرربا إلاهاء وهاء (٢)، والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلاهاء وهاء». وقد نهى \_عليه السلام \_عن بيع الرطب بالتمر وبيع الكرم بالزبيب،

<sup>(</sup>١) الإسلام والاشتراكية ـــ تأليف مبرزا محمد حسين ــ ترجمة الدكتور عبدالرحمن أيوب .

<sup>(</sup>٢) هاء وهاء معناها خذ وهات يعني مناولة .

ويسمى هذا البيع مزابنة ، والمزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلى وإن نقص فعلى .
والتمس مالك بن أوس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة ابن عبيد الله فتر اوضا
حتى اصطرف منه ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتى خازنى من الغابة .
وعمر يسمع ذلك فقال : « والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله — متالله : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير با إلا هاء وهاء ، والتمر با إلا هاء وهاء ) .

وسبب اعتبار الذهب والبر والشعير ربا إذا أجل التسليم أن لهذه الطيبات أسعارا وقت الأخذ قد تتعرض للارتفاع أو الانخفاض وقت العطاء مما يعود بالضرر على أحد طرفي الصفقة ، وهذا يتعارض مع المبدأ الإسلامي القائل: لا ضرر ولا ضرار ، فالإسلام يحافظ على مصالح الناس ويأبي أن يفرط فيها .

وقال على الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم » ونهى على الفضة كيف شئتم » ونهى علوم بينا البضاعة المؤخرة لا يعلم سعرها ، فقد ترتفع فللبضاعة الحاضرة سعر معلوم بينا البضاعة المؤخرة لا يعلم سعرها ، فقد ترتفع الأسعار أو تنخفض فيضر أحد طرفى الصفقة : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وتشفّوا ( تفضلوا ) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق ( الفضة ) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » . وقال على عن بيع الذهب دينا نسبئة ، وأنه لا بد من بيع الذهب بالورق يدا بيد و و منهى عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه : و لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه : و لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه : و لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه . .

كان الناس في عهد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يتبايعون الثمار ، فإذا جذَّ الناس و قطعوا الثمار ) وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدُّماه ( فساد

\_ أكل تمر خيبر هكذا ؟

ـــــ لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .

كان الرجل يقصد أنه يأخذ صاعا من تمر جيد مقابل صاعين أو ثلاثة من تمر الجمع ، فقال رسول الله ــ عَلَيْكُ :

\_ لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا .

وروى أنس أن النبى ـــ عُلِيْتُكُ ـــ نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو ، فقالوا لأنس :

\_ ما زهوها ؟

\_ تحمر وتصفر ، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟!

أحل الله البيع وحرم الربا، فلا غنى لمجتمع عن البيع والتجارة، وقد نظم الإسلام التجارة فلم يترك للتجار الحبل على الغارب، بل وضع من الأصول وحض على حسن المعاملة وحسن النية مما جعل المجتمع الإسلامي في العهود التي ساد فيها الإسلام المثل الأعلى للعلاقات الطيبة في المعاملات التجارية ؛ فقد كانوا يدعون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام حتى قال بعضهم: «من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول». وقال: «الأن أرد در هما من شبهة

أحب إلى من أن أتصدق بمائة ألف و مائة ألف و مائة ألف، و قال عَلَيْكُم: «الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور متشابهة ، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ، و من اجتراً على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان ، و المعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » .

لما قدم النبى ــ عَلَيْكُ ــ المدينة كان بها رجل يقال له أبو جهينة ، له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر ، فأنزل الله تعالى : « ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أو لا على أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين »(١) .

كان أهل المدينة أبخس الناس كيلا ، فلما نزلت حرمة التطفيف أحسنوه وأصبحوا إذا كالوا الناس أو وزنوهم يستوفون . .

وأقبل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على المهاجرين فقال:

\_\_ يا معشر المهاجرين ، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم . ولم يمنعواز كاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، ولم تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم .

وقد أمر القرآن الكريم بتأدية الأمانة: «إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »(٢). وقال - عَلَيْتُهُ:

<sup>(</sup>۱) المطففين ١ ــ ٦ (٢) النساء ٥٨

\_\_الصلاة أمانة ، والوضوء أمانة ، والوزن أمانة ، والكيل أمانة ، وأشد ذلك الودائع .

وكان ابن عمر يمر بالبائع يقول:

ـــ اتق الله وأوف الكيل والوزن ، فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق ليلجُمهم إلى أنصاف آذانهم .

ونهى الإسلام عن الغش و حرمه ، فقد قال \_ عَلَيْنَا . « من حمل السلاح علينا فليس منا ، و من غشنا فليس منا » .

ومر عليه السلام على نحومة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا ، فقال :

- \_ ما هذا يا صاحب الطعام ؟
- ـــ أصابته السماء يا رسول الله .
- ــ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا .

ونهى عن خلط اللبن بالماء: « لا تشوبوا اللبن للبيع » . وزين إظهار ما فى البضاعة من عيب : « المسلم أخو المسلم ، و لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه » . وقال : « المؤمنون بعضهم لبعض نصّحة ، وادُّون و إن بعدت منازلهم وأبدانهم ، والفجرة بعضهم لبعض غششة ، متخاونون و إن اقتر بت منازلهم وأبدانهم » .

أحل الله التجارة لتعارف القبائل و الشعوب و لقضاء حاجات الناس لتستمر الحياة ، ولكن الله سبحانه و تعالى قال إن ما عنده خير من اللهو و التجارة حتى لا ينغمس الناس في طلب الماديات ، فليس بالخبز و حده يحيا الإنسان : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذكر و الله كثيرا لعلكم تفلحون . وإذا رأو اتجارة أو لهو ا انفضو اللها و تركوك قائما قل ما عند الله خير من

اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ١٩٠٠.

كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله . إنهم كانوا يعيشون للدنيا والآخرة وما كانت الآخرة تطغى على الدنيا، وإن كان العقلاء يدخرون الطيبات في الدنيا للآخرة . وقد جعل الإسلام طلب الحلال فريضة فقال نبى الإسلام حلوات الله وسلامه عليه : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » . وقد مر رسول الله حياتية ببابنته الأثيرة عنده فاطمة الزهراء وهى مضطجعة متصبحة ، فحركها برجله ثم قال :

ـــ يا بنية قومي فاشهدي رزق ربك و لا تكوني من الغافلين ، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

إن طلب كسب الرزق الحلال في الإسلام فريضة بعد الفريضة ، فالإسلام يعمل على إيجاد المجتمع المتوازن ، المجتمع الذي يسلم وجهه لله في الأرض بحثاعن رزقه امتثالا لأو امر الله . إنه الدين والمذهب الاقتصادى الذي يحقق الانسجام بين أطماع الفرد و سلامة الجماعة : « يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا و لا تتبعو اخطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » (٢) . « و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث » (٣) .

والإسلام يبارك العمل، فرسول الله على الله على الله على الله عمل يده » . الله داود كان يأكل من عمل يده » . ويفضل العمل عن سؤال الناس مهما كان نوع العمل: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه » . ويحض على السهولة و السماحة في الشراء والبيع: « رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا

<sup>(</sup>۱) الجمعة ۱۱، ۱۰ (۲) البقرة ۱۲۸ (۳) الأعراف ۱۵۷

اقتضى»، ولم يكتف بأن يعلم الناس طلب الحق فى عفاف بل إنه يأمر بأن ييسر على الموسر و يتجاوز عن المعسر . قال ـــ عَلَيْكُ ـــ : «كان تاجر يداين الناس ، فلما رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا » .

وقال عَلَيْنَا و البيعان بالخيار حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » .

إن الإسلام ينشد الطهارة في البدن والنفس وطهارة المعاملات، فلا غشو لا تدليس ولا تطفيف في الميزان، ولا إخفاء ما في البضاعة من عيوب، وقد حض على طلب الحلال وترك الجبائث فأصبح المسلمون يتنزهون من الشبهات حتى إن رسول الله \_ عَيْنِيْ \_ مر بتمرة مستقطة فقال: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها». وكانت صفة المؤمنين البارزة التحرز والخوف من المحرمات، وقد قال رسول الله \_ عَيْنِيْ : «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال».

ويكره الإسلام الحلف في البيع ، فقد روَّج رجل سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم »(١).

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۷۷

والإسلام يكره أن يخرج المشترون للقاء قوافل التجارة قبل أن تصل الطيبات إلى الأسواق ، لأن ذلك لا يتيح للجميع تكافؤ الفرص ، فالأقوياء قد يحصلون على حاجاتهم بينا الضعفاء ينتظرون في الأسواق ورود الطيبات . وقد كان الناس على عهد رسول الله \_ على عهد رسول الله \_ على عهد رسول الله المناه من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام ، فتتاح للناس جميعا فرصة الشراء .

والإسلام يحرم الاحتكار ويعده من الكبائر، وقد قال على المنافقة المناحتكر طعاما أربعين ليلة فقد طعاما فهو خاطئ الله منه ، وقال عليه السلام : «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئت برىء من الله و برىء الله منه ، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك و تعالى » .

وقال على الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ». وقال على الله المستقطة : « بئس العبد المحتكر ، إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح » .

التطفيف حرام، والغش في البيع والشراء، والاحتكار؛ وإن التاجر الأمين مع النبيين والصديقين مع النبيين و الصديقين والصديقين والشهداء». وقال: « إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يندموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا».

وقال ــ عَلَيْكُ ــ لأبي ذر:

... ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . ـــ خابوا وخسروا ! من هم يا رسول الله ؟

.... المُسبل إزاره ، والمنان عطاءه ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . أرهف الإسلام حس المسلمين فكانوا يتبعون أوامر الله ويتجنبون نواهيه ، (حجة الوداع) و كانوا ينفذون ما عهدوا عليه رسول الله ... عَلَيْكَيْدُ. أَتَى جرير بن عبدالله البجلي رسول الله ... عَيِّنِيْكِ ... فقال :

\_ أبايعك على الإسلام .

فشرط \_ عَلَيْكُ \_ عليه:

\_ والنصح لكل مسلم.

فبايعه على ذلك . وحدث أن أمر جرير مولاه أن يشترى له فرسا فاشترى له فرسا فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن ، فقال جرير لصاحب الفرس :

\_ فرسك خير من ذلك ، أتبيعه بخمسمائة درهم ؟

\_ ذلك إليك يا أبا عبد الله .

\_ فرسك خير من ذلك ، أتبيعه بستائة درهم ؟

ثم لم يزل يزيده مائة مائة وصاحبه يرضى و جرير يقول: « فرسك خير » إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها ، فقيل له في ذلك فقال:

\_ إنى بايعت رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ على النصح لكل مسلم .

ونهى الإسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو أن يزيد في الثمن بلا رغبة في الشراء بل ليغر غيره ، أو أن يبيع حاضر الباد ، فقد نهى \_ على يبيع حاضر الباد وقال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا تناجشوا(١) .

ولا بأس فى الإسلام ببيع المزايدة فقد كان الناس لا يرّون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد .

ولا يقبل فى الإسلام اشتراط شروط لا تحل: جاءت بريرة إلى عائشة

<sup>(</sup>١) المناجشة ، من النجش ، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل يعر غيره .

## أم المؤمنين فقالت :

- \_\_ كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني .
- \_\_ إن أحب أهلك أعُدّها لهم ، ويكون ولاؤك لي فعلت .

فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ـــ عليه عندهم ورسول الله ـــ عليه عند عائشة فقالت :

\_ إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم.

فسمع النبى \_ عَلَيْتُهُ \_ فأخبرت عائشة النبى \_ عليه السلام \_ فقال:

ـــ خذيها واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق .

ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله عليه الله الله الله الله وأثنى عليه ثم قال:

\_\_أما بعد . ما بال رجال يشترطون شروطاليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق وشروط الله أو ثق ، وإنما الولاء لمن أعتق .

و قضى النبى ... عَلَيْتُ إِلَى الشفعة فى كل مال لم يُقسم . فإذا وقعت الحدود و صرح و صرّح الطرق فلا شفعة ، والشفعة فى بيع الأرض والدور والعروض . وصرح بالشراء والبيع مع المشركين ، و بجلود الميتة قبل أن تدبغ ، فقد مر رسول الله ... عَلَيْتُهُ ... بشاة ميتة فقال :

- \_ هلا استمتعتم باهابها ؟
  - ـــــ إنها ميتة .
  - ـــــ إنما حُرم أكلها .

وحرم الإسلام بيع الحر وجعله إثما كبيرا، قال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ: \_ قال الله على في ثم غدر، ورجل \_ قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل

باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ولم يعطه أجره .

يأمر الإسلام أن يعطى أجر الأجير قبل أن يجف عرقه ، ليسعد بالأجر ويستشعر أنه مكافأة عن العمل والجهد والعرق . وكان صحابة رسول الله حير الته المنافر الله عن العمل والجهد والعرق . وكان صحابة رسول الله وعلي الوزراعا وصناعا ، فأبو بكر وعمر وعثمان وعبدالر حمن بن عوف وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب كانوا يشتغلون بالتجارة ، وكان الزبير ابن العوام وسلمان الفارسي وكثير من الأنصار يشتغلون بالزراعة ، وكان خباب ابن الأرت حدادا ، وكان كثير من الرجال والنساء يشتغلون بالنجارة ، فقد بعث ابن الله حري الله المنافرة من الأنصار أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ، فعمل له المنبر ، فلما كان يوم الجمعة قعد النبى حريات على المنبر الذي صنع .

« لا ينظر الإسلام كالاشتراكية بعين الرضا إلى جمع الثروات دون مراعاة لصالح المجتمع لما لذلك من نتائج مزعجة تلحق بالجماعة ، ولكنه يتخذ لنفسه أسلوبا آخر ، و نظامه هو التدرج الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يتجاهل خير المجموع .

قال تعالى : ﴿ وَالله يبسط الرزق لمن يشاء ﴿ (١) .

وهو يبيح للإنسان كسب المال وتملكه ، ولا يعتبر المشاريع الاقتصادية الفردية حراما ينبغى أن يتجنبه الناس ولكنها إذا ما اتخذت دورا عدوانيا يلحق الضرر بالجماعة أو يحرم أبناءها من وسيلة كسب العيش فإنه لا يوافق عليها ، وقد سد الإسلام الطريق في وجه كل ما قد تتجه إليه التجارات والأعمال من تطورات ضارة .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٦.

وقد سمح الإسلام بالملكية الفردية من أجل تشجيع الابتكار الفردى وإنقاذ الفرد من أن يصبح مجرد آلة مسيرة، كا أعطاه الحق فى أن يتسع نشاطه المالى كا يشاء ما دام غير متجاوز الحدود التي تخل بالتوازن الاجتماعي. ومن أجل ضمان نمو التجارة والصناعة نموا صحيحا سليما وضع الإسلام قيودا لحرية النشاط الشخصي، ذلك لما بين الملكية الخاصة والمصلحة العامة من علاقة حيوية تحتم ضرورة الاحتفاظ بالانسجام فيما بينهما »(١).

«لن تستطيع الدولة المسلمة تحقيق الرسالة الإلهية التي ألقيت على عاتقها إلا إذا جرد أفرادها أنفسهم من الطمع والبخل وخلصوا عقولهم من الرغبة في العدوان على بعضهم البعض. والآيات القرآنية تسد الطريق على هؤلاء الذين يكنزون المال ويستغلون الظروف لتحقيق الكسب وتضخيم الثروات بحيث يصبح خطرا على الجماعة ، كا نرى أمام أعيننا في ظل الرأسمالية الفاسدة ، هذا النظام الذي أفسد نشاط الدولة لتحقيق مصالح الناس بشعاره المزيف «حرية العمل وحرية الانتقال»، والذي يغرى الفرد بالتنافس لتحقيق الربح ولو أصبح جيرانه شعاذين .

ولقد لعن الإسلام كل نظام يقوم على المبدأ الهدام القائل «كل فرد لنفسه وليذهب الآخرون إلى الجحيم». وحرم أساليب التنافس الحسيس الذي يشبه تنافس الكلاب على أكل بعضها البعض، والإسلام لا يسمح بمثل هذا التنافس الاجتماعي الهدام لأن وجود فرد مفرط الغني يعني عبودية اقتصادية للكثيرين، والكسب المفرط الزائد على حاجة الأفراد مزرعة خصبة ينمو فيها الصدام الطبقي. ولن تتحقق أخوة اجتماعية دائبة إذا فصلت بين الطبقات هوات

<sup>(</sup>١) الاشتراكية والإسلام ـــ ميرزا محمد حسين .

اقتصادية عميقة ، بل سيكون هناك طائفة من السادة فى ناحية وطائفة من المستعبدين فى ناحية أخرى ، وحرصا من الإسلام على القضاء على هذه التفرقة التى تفضى إلى تحكم طبقة فى أخرى ، نهى عن الربح الجشع والتهوس فى طلب الغروة ، والآية الكريمة : ﴿ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا » . ـ سورة البقرة ـ مليئة بالدلالة فهى تؤيد أن ما خلقه الله من خير ملك للجماعة الإنسانية فى عمومها ، وليس لإنسان كائنامن كان أن يحتفظ لنفسه بنصيب الأسد من هذا الخير المشترك » (١) .

إن النروة الزائدة أو « العفو » لا يصح أن تبقى فى يد مالكها بل عليه أن يتخلى عنها بطريقة تحقق الخير العام: ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » (٢) . ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ (٣) .

والإسلام يعمل على إعادة توزيع النروة تحقيقا للخير العام وذلك بفرض الزكاة على القادرين ، ثم حض الأغنياء على إنفاق فضول أموالهم لما فيه مصلحة الجميع : ﴿ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة »(1) .

ويروى أبو سعيد الحدرى عن رسول الله ... عَلَيْتُ الله عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، و من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا ظهر له ، و من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، و قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل .

وقال د. د. سانتيلانا فى كتابه تراث الإسلام: «لكل إنسان الحق فى ملكية أى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. (٢)البقرة ٢١٩

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٩٩ (٤) البينة ٥

شيء لأن خيرات الدنيا قد خلقت من أجل نفع الناس، ولكن الله سبحانه و تعالى بإباحة الملكية قد وضع حدودا تبين لكل فرد نصيبه الذى منحه إياه من هذه الثروة المشتركة، فوضع بذلك أساسا لتأمين النظام الاجتماعي. ومن الخطأ أن يظن الفرد أنه لا حدود لحق الملكية، لأن تقرير هذا الحق والغاية التي من أجلها تقرر أن يكون له حدود يقف عندها. وقد منح الله خيرات الأرض للإنسان ليتمكن من الجياة، أي ليستعملها استعمالا نافعا لا ليبعثرها هنا وهناك دون هدف خضوعالنزوات تافهة، ويعتبر القرآن والحديث الشريف استهلاك المال في غير حاجة حقيقية استعمالا سيئا غير مباح. والتبذير نوع من الهوس في نظر الإسلام الذي يصر على التوسط في إنفاق المال لأن التوسط أمر يتفق مع طبيعة الأشياء، ومع الغرض الذي من أجله أسبغ الله على الإنسان نعمه ».

والزكاة نقيض الربا، فالرباجشع وطمع واستغلال وضرر بالخير العام، بينا الزكاة سماحة وجود وإنفاق في سبيل الخير العام استجابة لأمر الله صاحب المال: « يمحق الله الربا ويربى الصدقات »(١).

جعل الله الزكاة أساسا للدين وإحدى مبانى الإسلام وقربها بالصلاة: 
وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (٢). ﴿ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة (٣) ﴿ وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله (٤) ﴿ وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عندربهم ﴾ (٥)، ﴿ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧٦ (٢) البقرة ٤٣

<sup>(</sup>٣) البقرة ٨٣ (٤) البقرة ١١٠

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢٧٧ (٦) النساء ١٦٢

وقال \_ عَلَيْكِ : « بنى الإسلام على خمس » : شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وشدد الله الوعيد على المقصرين فيها فقال : ﴿ و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ﴾ . ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة .

وقال أبو ذر: «انتهيت إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الكعبة ، فقلت : ومن هم؟ قال : الأكثرون فلما رآنى قال : هم الأخسرون ورب الكعبة . فقلت : ومن هم؟ قال : الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم . ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت إليه أو لاها حتى يقضى بين الناس .

ولاتجب<sup>(١)</sup>الزكاة وغيرها إلا على حرمسلم، ولا يشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي و المجنون . هذا شرط من عليه ، وأما المال فشروطه خمسة :

ا .... أن يكون نعما فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم أما الخيل والبغال والبغال والحمير والمتوالد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها ، وقد وضعت الزكاة عن الخيل لأنها عدة القتال: «وأعدو الهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »(٢).

٢ ــ سائمة ، فلا زكاة فى معلوفة ، وإذا أسيمت (٣) فى وقت وعلفت فى وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها .

٣ ــ حال عليها الحول ، قال ــ عَلَيْكُم : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه

<sup>(</sup>١) كتاب أسرار الزكاة ، إحياء علوم الدين للغزالي .

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٦٠

<sup>(</sup>٣) السوم: الرعى بالنفس. أسيمت: رعت بنفسها.

الحول، ويستثنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه حكم المال و تجب الزكاة فيه لأول الأصول، ومهما باع المال في أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول » . على الملك والتصرف: فتجب في الماشية المرهونة لأن صاحبها هو الذي حجر على نفسه في ملكيته، ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فتجب زكاة ما مضى عند عوده، ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به، إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة .

ه \_ كال النصاب: أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الطأن \_ والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية \_ و في عشر شاتان ، و في خمس عشرة ثلاث شياه ، و في خمس عشرة ثلاث شياه ، و في خمس عشرة ثلاث شياه ، و في عشر ين أربع شياه ، و في خمس وعشرين بنت مخاض \_ و هي التي في السنة الثانية ، عشرين أربع شياه ، و في خمس وعشرين بنت مخاض فابن لبون ذكر \_ و هو الذي في السنة الثانية \_ يؤخذ و إن كان قادر اعلى شرائها . و في ست و ثلاثين : ابنة لبون ، ثم إذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة \_ و هي التي في السنة الرابعة ، فإذا صارت إحدى و ستين ففيها بنتا ففيها جذعة \_ و هي التي في السنة الحامسة ، فإذا صارت ستا و ستين ففيها بنتا ففيها بنتا و مائة ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا صارت إحدى و عشرين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا صارت مائة و ثلاثين فقد استقر الحساب ففي و مائة ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا صارت مائة و ثلاثين فقد استقر الحساب ففي

أما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ــو هو الذي في السنة الثانية ، ثم في ستين تبيعان ، واستقر ثم في أربعين مسنة ــوهي التي في السنة الثالثة ، ثم في ستين تبيعان ، واستقر الحساب بعد ذلك ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع .

وأما الغنم فلاز كاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان، إلى مائتي شاة

وواحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم استقر الحساب في كل مائة شاة .

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب، فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة ، وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم، وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ، والاحكم للخلطة مع الذمي والمكاتب .

و يجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة مَنْ، ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن، ولكن فى الحبوب التى تقتات وفى التمر والزبيب، ويعتبر أن تكون ثمانمائة مَنّ تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنبا، ويخرج ذلك بعد التجفيف.

ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر فى خلطة الشيوع، كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانمائة مَنّ من زبيب، فيجب على جميعهم ثمانون منّا من زبيب بقدر حصصهم . ولا يعتبر خلطة الجوار فيه ، ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير، ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه .

هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة ، فإن كان يسقى بنضح (جمل السقيا) أو دالية (دلو) فيجب نصف العشر ، ذلك لأن الإسلام لا يحرم العمل من نصيبه ، فإن اجتمع السقاية بالمطر أو القنوات والسقاية بالدلاء أو جمال السقى فالأغلب يعتبر .

أما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية . ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك ، فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب، ووقت الأداء بعد الجفاف .

وفرضت الزكاة على النقدين ، فإذا تم الحول على وزن مائتى درهم نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر ، ولو زاد فبحسابه ولو درهما . ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا ففيها ربع العشر ، ومازاد فبحسابه وإن نقص من النصاب حبة فلازكاة . وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة . وتجب الزكاة في التبر وفي الحلى المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب في الحلى المباح ، وتجب في الدين الذي هو على ملى ءولكن تجب عند الاستيفاء ، وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الأجل .

وفرضت الزكاة على التجارة ، وهى كزكاة النقدين وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقدين الذى بها اشترى البضاعة إن كان النقد نصابا ، فإن كان ناقصا أو اشترى بعرض عل نية التجارة فالحول من وقت الشراء ، و تؤدى الزكاة من نقد البلد و به يقوم ، فإن كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقديم به أولى من نقد البلد . ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به شيئا ، ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة ، والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة ، وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه يحول رأس المال ولم يستأنف له حولا كإفي النتاج . وأموال الصيار فة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات .

وتجب الزكاة في الركاز والمعادن ؛ والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في الرض لم يجر عليها في الإسلام ملك. فعلى واجده في الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبر ، والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا ، لأن إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة ، واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصر فه مصر ف الزكاة ، لذلك يخصص على الصحيح بالنقدين .

وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين ، وعلى هذا يعتبر النصاب ، و فى الحول قولان ، و فى قول يجب الخمس ، فعلى هذا لا يعتبر ، و فى النصاب قولان ، والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق فى قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب ، وفى الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ، ويعتبر النصاب كالمعشرات . والاحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير و من عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات ، فإنها ظنون قريبة من التعارض ، و جزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه .

وصدقة الفطر واجبة على لسان رسول الله ... على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع مما يقتات »، بصاع رسول الله ... علي الله يقتات »، بصاع رسول الله ... علي الله يقتال منه .. فإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها اقتات بالحنطة لم يجز الشعير ، وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خيرها ومن أيها أخرج أجزأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ، ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق .

و يجب على الرجل المسلم فطرة زوجته و مماليكه وأولاده و كل قريب هو ف نفقته ، أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد ، قال على الشريكين ادواصدقة الفطر عمن تمونون » . و تجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجب صدقة العبد الكافر . وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها ، وللزوج الإخراج عنها دون إذنها ، وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم .

ولأداء الزكاة شروط باطنة وظاهرة ، فيجب على مؤدى الزكاة مراعاة خمسة أمور:

ا ــالنية ، وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ، ويسن عليه تعيين الأموال . فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن كان سالما وإلا فهو نافلة جاز ، لأنه إن لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه . ونية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبى ، ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن الزكاة ، ولكن في ظاهر حكم الدنيا أعنى قطع المطالبة عنه ، أما في الآخرة فلا ، بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة .

وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه ، لأن توكيله بالنية نية .

٢ ـــ البدار عقيب الحول ، وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر ، ويدخل يوم وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، ووقت تعميلها وقت رمضان كله . ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله و تمكنه بمصادفة المستحق ، وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه .

و تعجيل الزكاة جائز بشرطأن يقع بعد كال النصاب وانعقاد الحول، و يجوز تعجيل زكاة حولين. ومهما عجل فمات المسكين قبل الحول أو ارتدأو صارغنيا بغير ما عجل إليه أو تلف مال المالك أو مات فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه غير مكن، إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع، فليكن المعجل مراقبا آخر الأمور وسلامة العافية.

س\_ألا يخرج بدلا باعتبار القيمة ، بل يخرج المنصوص عليه ، فلا يجزئ ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة . ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعي رضى الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سد الحلة وما أبعده عن التحصيل ، فإن سد الحلة مقصود وليس هو كل المقصود ، بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه، وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى إليها، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبدرقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق و العبودية، إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر، وأكثر أعمال الحج كذلك، ولذلك قال علي المنافية واحرامه: لبيك بحجة حقا، تعبدا ورقا. تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد لجرد الأمر و أمتثاله، كما أمر من غير استئناس العقل بما يميل إليه و يحث عليه . القسم الثانى: من و اجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد

القسم الثانى: من و اجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد ، كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب ، فلا جرم لا يعتبر فيه فعله ونيته ، ومهما وصل الحق إلى مستحقه يأخذ المستحق أو يبدل عنه عند رضاه تأدى للوجوب وسقط خطاب الشرع ، فهذان قسمان لا تركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس .

والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعا، وهو حظ العباد والامتحان المكلف بالاستعباد . فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحف رد المقوق ، فهذا قسم في نفسه معقول ، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ، ولا ينبغي أن ينسي أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما ، ولعل الأدق هو الأهم ؛ والزكاة من هذا القبيل . ولم ينتبه له غير الشافعي رضى الله عنه ، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الأفهام ، وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود المشرع وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مبادئ الإسلام . ولا شك في أن على المكلف تعبا في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته ، ثم

توزيعه على الأصناف الثانية كاسيأتى ، والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير ولكنه قادح في التعبد ، ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع أوجب في خمس من الإبل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم ، وإن قدر أن ذلك لقلة النقد في أيدى العرب بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين ، فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة ؟ ولم قدر بعشرين درهما وشاتين ، وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناها ؟ فهذا وأمثاله من التخصيصات تدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كا في الحبح ، ولكن جمع بين المعنيين ، والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه .

الرابع: ألا ينقل الصدقة إلى بلد آخر ، فإن أعين المساكين فى كل بلدة تمتد إلى أمو الها و فى النقل تخييب للظنون ، فإن فعل ذلك أجزأه فى قول ، ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى ؟ فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة ، ثم لا بأس أن يصرف على الغرباء فى تلك البلدة .

الخامس: أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده ، فإن استيعاب الأصناف واجب ، وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : ﴿ إِنمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴾ (١) . فإنه يشبه قول المريض إنما ثلث للفقراء والمساكين و ذلك يقتضى التشريك في التمليك ، والعبادات ينبغى أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر ، وقد عدم من الثمانية صنفان في أغلب البلاد يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر ، وقد عدم من الثمانية صنفان في أغلب البلاد وهم المؤلفة قلوبهم و العاملون على الزكاة ، ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف:

<sup>(</sup>١) التوبة ٦٠.

الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون ... أعنى أبناء السبيل ، وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون ، فإن وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل صنف قسما ، ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه إما متساوية أو متقاربة ، وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد ، وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان ، فلا ينبغى أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد ثم أو لم يجب إلا صاع للفطرة ، ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفرا ، ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد ، فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليشارك جماعة عمن عليهم الزكاة وليخلط مال نفسه بمالهم وليجمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه ، فإن ذلك لا بد منه .

ولبيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف:

الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها وجه الامتحان فيها وأنها لم جعلت من مبادئ الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان، وفيه ثلاثة معان: الأول أن التلفظ بكلمتى الشهادة التزام للتوحيد، وشهادة بإفراد المعبود، وشرطتمام الوفاء به ألا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد، فإن الحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة الحب بمفارقته الحبوب، والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء الحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال المذى هو مرموقهم بمعشوقهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ومعشوقهم ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بأن لهم الجنة (١) وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء الله عز وجل، والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى فى بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا دينارا ولا درهما فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة فى مائتى درهم ؟ فقال: أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم، وأما نحن فيجب علينا البذل، ولهذا تصدق أبو بكر رضى الله عنه بجميع ماله، وعمر رضى الله عنه بشطر ماله، فقال عليه أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله، وقال لأبى بكر رضى الله عنه: ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. فقال عليه عنده، وهو الله ورسوله.

القسم الثانى: درجتهم دون درجة هذا ، وهم الممسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات ، فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر ، مهما ظهر وجودها .

وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة ، وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعى والشعبى وعطاء ومجاهد. قال الشعبى بعد أن قيل له : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، أما سمعت قوله عز وجل : ﴿ وَمَا هُو اللّه على حبه ذوى القربي ﴾ (٢) . واستدلوا بقوله عز وجل : ﴿ وَمَا رزقناهم ينفقون ﴾ (٢) . وبقوله تعالى : ﴿ أنفقوا مما رزقنا كم ﴾ (٤) . وزعموا أن

<sup>(</sup>۱) التوبة ۱۱۱ (۲) البقرة ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) البقرة ٣

ذلك غير منسوخ بآية الزكاة ، بل هو داخل في حق المسلم على المسلم ، و معناه أنه يجب على الموسر مهما و جد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة ، والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أر هقته حاجته كانت إز التها فرض كفاية ، إذ لا يجوز تضييع مسلم ، ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلا بتسليم ما يزيل الحاجة قرضا ، ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه ، ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في الحال و لا يجوز له الاقتراض ، أي لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض و هذا مختلف . و الاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام وهي درجة القسم الثالث : الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه و هي أقل الرتب ، وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة ؟ قال تعالى : ﴿ إن يسألكموها فيحفكم ونفسه بأن له الجنة ، وبين عبد لا يستقصي عليكم ، فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له الجنة ، وبين عبد لا يستقصي عليه لبخله ، فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال .

المعنى الثانى: التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات، قال \_ عَيِّكَة: « ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه». وقال تعالى: ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (١). وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال، فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا، فالزكاة بهذا المعنى طهرة، أى تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله و بقدر فرحه بإخراجه و استبشاره بصر فه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) محمد ۳۷ (۲) الحشر ۹

المعنى الثالث: شكر النعمة فإن لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه و فى ماله ، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن ، والمالية شكر لنعمة المال ، وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه ، بربع العشر أو العشر من ماله .

الوظيفة الثانية: في وقت الأداء، ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوب إظهارا للرغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات ، وعلما بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبدله من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب. ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم ، وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعا شهرا معلوما ، وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لنماء قربته وتضاعف زكاته ، وذلك كشهر المحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم ، أو رمضان فقد كان \_ عَلَيْتُهُ \_ أجود الخلق وكان في رمضان كالريح المرسلة لا يمسك فيه شيئا ، ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن ، وكان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان . وذو الحبجة أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحبج الأكبر، وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول ، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق . وأفضل أيام رمضان العشر الأواخر ، وأفضل أيام ذي الحجة العشر الأول . الوظيفة الثالثة: الإسرار، فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة، قال - عَلَيْكَ : أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير معسر . وقال بعض العلماء: ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة ، وقد روى أيضا مسندا .

وقال ... عَلَيْكَ : «إن العبد ليعمل عملا في السر فيكتبه الله له سرا ، فإن أظهره

نقل من السر و كتب في العلانية ، فإن تحدث به نقل من السر و العلانية و كتب رياء» و في الحديث المشهور: «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت يمينه ، وفي الخبر: « صدقة السر تطفي علم غضب الرب » . وقال تعالى : ﴿ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهـو خير لكم ١٥٠١) . وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة ، فقد قال \_ عَلَيْكُم : « لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان » . والمتحدث بصدقته يطلب السمعة ، و المعطى في ملأ من الناس يبغى الرياء ، و الإخفاء و السكوت هو المخلص منه، وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدو أن لا يعرف القابض المعطى ، فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى ، وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى ، و بعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم ، وبعضهم كان يوصل إلى يدالفقير على يدغيره بحيث لا يعرف المعطى وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه . كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازا من الرياء والسمعة ، ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لايعرف أولى ، إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء. ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله ، لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال، وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال، وكل

الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء، ويحرس سره من داعية الرياء. فقد قال الله عز و جل: «إن تبدو االصدقات فنعما

واحد منهما مهلك في الآخرة .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧١

هي (١). وذلك حيث يقتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملاً من الناس، فلا ينبغى أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار، بل ينبغى أن يتصدق و يحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان. و هذا لأن في الإظهار محذور اثالثا سوى المن و الرياء و هو هتك ستر الفقير، فإنه ربما يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج. فمن أظهر السؤال فهو الذى هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره، وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه محظور، و التجسس فيه و الاعتياد بذكره منهى عنه، فأما من أظهره فإقامة الحد عليه إشاعة ولكن هو السبب فيها، وبمثل هذا المعنى قال \_ عَلِيلًا : ( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له »، وقد قال الله تعالى : ﴿ وأنفقوا ممارز قناهم سرا و علانية ﴾ (٢). ندب المائدة بالمحذور الذي فيه، فإن ذلك يختلف بالأحوال و الأشخاص، فقد يكون الفائدة بالمحذور الذي فيه، فإن ذلك يختلف بالأحوال و الأشخاص، فقد يكون والغوائل و لم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى و الأليق بكل حال.

الوظيفة الخامسة: ألا يفسد صدقته بالمن والأذى . قال الله تعالى: ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فقيل: المن أن يذكرها ، والأذى أن يظهرها ، وقال سفيان: من من فسدت صدقته ، فقيل له: يذكرها ، والأذى أن يظهرها ، وقال سفيان: من من فسدت صدقته ، فقيل له: كيف المن ؟ قال: أن يذكره و يتحدث به . وقيل المن أن يستخدمه بالعطاء ، والأذى أن يعيره بالفقر ، وقيل: المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه ، والأذى أن ينتهره أو يو بخه بالمسألة ، وقد قال \_ عَيْنَهُم : « لا يقبل الله صدقة منان » .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٧١ ٪ (٢) الرعد ٢٢

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢٦٤

وعندي أن المنّ له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته ، ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح، فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعماعليه. وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله عز و جل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار، وأنه لو لم يقبله لبقي مرتهنا به ؛ فحقه أن يتقلد منه الفقير إذ جعل كفه نائبًا عن الله عز وجل في قبض حق الله عز وجل. قال رسول الله \_ عَلَيْكِم: «إن الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل». فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه ، والفقير آخذ من الله تعالى رز قه بعد صيرو رته إلى الله عز وجل. ولو كان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تعت منته سفها و جهلا، فإن المحسن إليه متكفل برزقه ، أما هو فإنما يقضى الذي لزمه بشراء ما أحبه ، فهو ساع في حق نفسه ، فلم يمن به على غيره ؟! ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير نفسه محسنا إلا في نفسه ، إما ببذل ماله إظهار الحب الله تعالى ، أو تطهير النفسه عن رذيلة البخل ، أو شكر اعلى نعمة المال طلباللمزيد، وكيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسنا إليه ، مهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه عسنا إليه تفرع منه على ظاهره ما ذكر في معنى المن ، وهو التحدث به وإظهاره ، وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم ف المجالس والمتابعة في الأمور، فهذه كلها تمرات المنة، ومعنى المنة في الباطن ما ذكرناه.

أما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك السر بالإظهار وفنون الاستخفاف، وباطنه وهو منبعه أمران: أحدهما كراهيته لرفع اليدعن المال وشدة ذلك على نفسه، فإن ذلك يضيق الخلق لا محالة، والثانى رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشأ

الجهل. أما كراهيته تسليم المال فهو حمق ، لأن من كره بذل درهم في مقابلة ما يساوي ألفا فهو شديد الحمق ، ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله عز وجل والثواب في الدار الآخرة وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكر الطلب المزيد، وكيفما فرض فالكر اهية لا وجه لها. وأما الثاني فهو أيضا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغني وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته ، فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ، ولذلك قال \_ عَلِيكِ : «هم الأخسرون ورب الكعبة . فقال أبو ذر: من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا». ثم نكيف يستحقر الفقير وقد جعله الله تعالى متجرة له ، إذ يكتسب المال بجهده ويستكثر منه و يجتهد في حفظه بمقدار الحاجة. وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته و يكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلم إليه. فالغني مستخدم للسعى في رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه ، فإذن مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له في أداء الواجب وتقبيضه الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه انتفى الأذى والتوبيخ وتقطيب الوجه ، وتبدل بالاستبشار والثناء والقبول والمنة .

فهذا منشأ المن والأذى ، فإن قلت فرؤيته نفسه فى درجة المحسن أمر غامض ، فهل من علامة يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لم ير نفسه محسنا ؟ فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة ، وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أو مالا عدو اله عليه مثلا ، هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدق ؟ فإن زاد لم تخل صدقته عن شائبة المنة ، لأنه توقع بسببه ما لم يكن يتوقعه قبل ذلك . فإن قلت فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فما دواؤه ؟ فاعلم أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا . أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التى ذكرناها فى فهم

الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول ، وأما الظاهر فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة ، فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصبغ القلب بالأخلاق .

و طذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير و يتمثل قائما بين يديه يسأله قبو لها حتى يكون هو في صورة السائلين و هو يستشعر مع ذلك كراهية رده، وكان بعضهم يسط كفه ليأخذ الفقير من كفه و تكون يد الفقير هي العليا . وكانت عائشة وأم سلمة رضى الشعنهما إذا أرسلتا معرو فا إلى فقير قالتاللرسول: احفظ ما يدعو به . ثم كانتا تر دان عليه مثل قوله و تقو لان : هذا بذاك حتى تخلص لنا صدقتنا . فكانوا لا يتو قعون الدعاء لأنه شبه المكافأة و كانوا يقابلون الدعاء بمثله . و هذا فعل عمر بن الخطاب و ابنه عبد الله رضى الله عنهما . و هكذا كان أرباب القلوب يداو و ن قلوبهم و لا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل و التواضع و قبول المنة . و من حيث الباطن المعارف التي ذكر ناها ، على التذلل و التواضع و قبول المنة . و من حيث الباطن المعارف التي ذكر ناها ، و العمل ، و هذه الشريطة من الزكوات تجرى بحرى الخشو ع من الصلاة . و ثبت ذلك بقوله ... عالم الله صدقة منان » . و كقوله عز و جل : « لا تبطلوا صدقانكم بالمن و الأذى » (۱) .

الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطية ، فإنه إن استعظمها أعجب : به والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال . قال تعالى : ﴿ ويوم حنين إذ أعجب من المهلكات وهو معنط للأعمال . قال الطاعة كلما استصغرت أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم شيئا » (٢) . ويقال إن الطاعة كلما استصغرت

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٤ التوبة ٢٥

عظمت عند الله عز وجل، والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز وجل. وقيل: لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره، وتعجيله، وستره.

وليس الاستعظام هو المن والأذى فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والأذى ، بل العجب والاستعظام يجرى في جميع العبادات و دواؤه علم وعمل . أما العلم فهو أن يعلم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير ، وأنه قد قنع لنفسه بأخس درجات البذل كاذكرنا في فهم الوجوب ، فهو جدير بأن يستحى منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال وإلى ماذا يصرفه ؟ فالمال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله ، فلم يستعظم في حق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه ، وإن كان مقامه يقتضى أن ينظر إلى الآخرة وأقه يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه ؟! وأما العمل فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار والحياء كهيئة من يطالب بردو ديعة فيمسك بعضها ويرد البعض ، لأن المال كله والخياء كهيئة من يطالب بردو ديعة فيمسك بعضها ويرد البعض ، لأن المال كله يشق عليه بسبب بخله كا قال عز وجل : فيحفكم تبخلوا .

الوظيفة السابعة: أن ينتقى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا كان الخرج من شبهة فربما لا يكون ملكاله مطلقا فلا يقع الموقع، وفي حديث إبان عن أنس بن مالك: «طوبى لعبد أنفق من مالى اكتسبه من غير معصية». وإذا لم يكن الخرج من جيد المال فهو من سوء الأدب إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عز وجل غيره و ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أرداً طعام في بيته لأوغر بذلك صدره، هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل . وإن كان نظره إلى نفسه و ثوابه في الآخرة فليس بعاقل من نظره إلى الله عز وجل . وإن كان نظره إلى نفسه و ثوابه في الآخرة فليس بعاقل من

يؤثر غيره على نفسه ، وليس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى ، والذى يأكله قضاء وطر فى الحال ، فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار ، وقد قال الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنو اأنفقو امن طيبات ما كسبتم و مما أخر جنا لكم من الأرض و لا تيمموا الجبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴿(١) ، أى لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض ، فلا تؤثروا به ربكم .

وفي الخبر: «سبق درهم مائة ألف درهم». وذلك بأن يخرجه الإنسان و هو من أحل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل، وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشيء مما يكبه ، وبذلك ذم الله تعالى قوما جعلوا الله ما يكرهون. فقال تعالى: ﴿ و يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار ه (٢).

الوظيفة الثامنة: أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة ، ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثانية فإن في عمومهم خصوص صفات ، فليراع خصوص تلك الصفات وهي ستة :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٧ (٢) النحل ٦٢

فقال: «لا، هؤ لاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم، فلان أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى من أن أعطى ألفا بمن همته الدنيا». فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال: «هذا ولى من أولياء الله تعالى» وقال: «ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا». ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال: «اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت، فإن التجارة لا تضر مثلك». وكان هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه.

الصفة الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة ، فإن ذلك إعانة له على العلم والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية ، وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: (الو عممت ) ، فقال: (إنى لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء ، فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم ، فتفريغهم للعلم أفضل .

الصفة الثالثة: أن يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد، وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطته، فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه، وفي وصية لقمان لابنه: ﴿ لا تجعل بينك وبين الله منعما، واعدد نعمة غيره عليك مغرما، ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم، ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عز وجل، إذا سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب فأعطى وهو مقهور، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز وجل في قلبه أن صلاح دينه و دنياه في فعله، فمهما قوى الباعث أو جب ذلك جزم الإرادة و انتهاض القدرة، ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذي لا تردد فيه، والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها لا تردد فيه، والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها

ومسخر القدر للانتهاض بمقتضى البواعث ، فمن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب .

وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره ، فذلك حركة لسان يقل فى الأكثر جدواه ، وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع ، وأما الذى يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة . وقد روى أنه \_ عيل إلى بعض الفقراء وقال للرسول : « احفظ ما يقول » . فلما أخذ قال : « الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره ، ولا يضيع من شكره » ، ثم قال : « اللهم إنك لم تنس فلانا \_ يعنى نفسه \_ فاجعل فلانا لا ينساك » . يعنى بفلان نفسه ، فأخبر رسول الله \_ عيل الله قصر التفاته على الله وحده .

وقال \_ عَلَيْكُ \_ لرجل: « تب » . فقال: « أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد » . فقال \_ عَلَيْكُ : « عرف الحق لأهله » ، ولما نزلت براءة عائشة رضى الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضى الله عنه : « قومى فقبلى رأس رسول الله \_ عَلَيْكُ » . فقالت : « لا والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله » . فقال \_ عَلَيْكُ : « دعها يا أبا بكر » ، وفي لفظ آخر أنها رضى الله عنها قالت لأبى بكر رضى الله عنه : « بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك » . فلم ينكر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ عليها ذلك ، مع أن الوحى وصل إليها على لسان رسول الله \_ عَلَيْكُ .

ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين ، قال الله تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه

إذا هم يستبشرون »(١). ومن لم يصفُ باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشر الخفي سره ، فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه .

الصفة الرابعة: أن يكون مستقرا مخفيا حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو أن يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته، فهو يتعيش في جلباب التجمل. قال الله تعالى: ﴿ يُحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا » (٢) أى لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم، أعزة بصبرهم، وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين في كل محله، ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال.

الصفة الخامسة: أن يكون معيلا أو محبوسا بمرض أو سبب من الأسباب ، فيوجد فيه معنى قوله عز وجل: «الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» (٣) ، أى حبسوا في طريق الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب: « لا يستطيعون ضربا في الأرض» (٤) لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف ، فبهذه الأسباب كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها ، وكان مرضى الله عنه يعطى العطاء على مقدار العيلة . وسئل عمر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال : « كارة العيال وقلة المال » .

الصفة السادسة : أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فتكون صدقة و مسلة رحم ، وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى . قال على رضى الله عنه :

(١) الزمر ٥٥ (٢) البقرة ٢٧٣

(٣) البقرة ٢٧٣ (٤) البقرة ٢٧٣

«لأن أصل أخامن إخواني بدرهم أحب إلى من أن أتصدق بعشرين درهما ، ولأن أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أعتق رقبة » .

والأصدقاء وإخوان الخير أيضا يتقدمون على المعارف كايتقدم الأقارب على الأجانب ، فليراع هذه الدقائق فهذه هي الصفات المطلوبة ، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها ، فإن وجد من جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمي ، ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، فإن أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل ، وتأكيد حب الله عز وجل في قلبه واجتهاده في طاعته ، وهذه الصفات هي التي تقوى في قلبه فتشوقه إلى لقاء الله عز وجل . والأجر الثاني ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته ، فإن قلوب الأبرار لها آثار في الحال والمآل ، فإن أصاب حصل الأجران ، وإن أخطأ حصل الأول دون الثاني ، فبهذا يضاعف أجر المصيب في الاجتهاد هلهنا وفي سائر المواضع والله أعلم .

وقال الغزالي في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضته: اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي ، اتصف صفة الأصناف الثمانية (١) المذكورين في كتاب الله عز وجل ، ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي . أما الصبي و المجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض و ليهما ، فلتذكر صفات الأصناف الثمانية :

الصنف الأول: الفقراء. والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة له على الكسب، فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير ولكنه مسكين،

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَمَا الصِدَقَاتِ لَلْفَقِرَاءُ وَالْمُسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِفَةُ قَلُوبُهُمْ وَفَ الرقابِ والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ﴾ .

وإن كان معه نصف قوت يومه فهو فقير ، وإن كان معه قميص وليس معه منديل ولا خف ولا سروال ولم تكن قيمة القميص بحيث تفي بجميع ذلك كا يليق بالفقراء فهو فقير ، لأنه في المال قد عدم ما هو محتاج إليه وما هو عاجز عنه ، فلا ينبغي أن يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلو ، والغالب أنه لا يوجد مثله ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال ، فلا يجعل السؤال كسبا بخلاف مالو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر ، فإن قدر على الكسب بآلة فهو فقير و يجوز أن يشترى له آلة ، وإن قدر على كسب لا يليق بروءته و بحال مثله فهو فقير ، وإن كان متفقها و يمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير و لا تعتبر قدرته ، وإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب ، لأن الكسب أولى من ذلك . قال العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب ، لأن الكسب أولى من ذلك . قال وقال عمر رضى الله عنه : «كسب في شبهة خير من مسألة » . وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب ، فليس بفقير .

الصنف الثانى: المساكين، والمسكين هو الذى لا يفى دخله بخرجه، فقد علك ألف درهم وهو مسكين، وقد لا يملك إلا فأساو حبلا وهو غنى. والدويرة التى يسكنها والثوب الذى يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين، وكذا أثاث البيت أعنى ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به، وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة، وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه بالكتاب، فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض، التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعة، أما حاجة التفرج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك عما لا ينفع فى الآخرة ولا يجرى إلا مجرى التفرح والاستئناس، فهذا يباع فى الكفارة وزكاة الفطر وتمنع اسم المسكنة، وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم السم المسكنة، وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم

والمدرس بأجرة فهذه آلته فلاتباع في الفطرة كأدوات الخياط وسائر المحترفين، وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلاتباع ولايسلبه ذلك اسم المسكين لأنها حاجة مهمة . وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخار كتب طب ليعالج بها نفسه ، أو كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به ، فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه ، وإن لم يكن فهو محتاج إليه ، ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدة ، فينبغي أن يضبط مدة الحاجة ، والأقرب أن يقال ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه ، فإن من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة ، فإذا قدر نا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغي أن تقدر بالسنة ، فلاتباع ثياب الصيف في الشتاء، والكتب بالثياب والأثاث أشبه، وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهما ، فإن قال : إحداهما أصح والأخرى أحسن فأنا محتاج إليهما . قلنا : اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرج والترفه ، وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما بسيطة والأخرى وجيزة ، فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط ، وإن كان قصده التدريس فيحتاج إليهما إذ في كل واحدة فائدة ليست في الأخرى، وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولم يتعرض له في فن الفقه ، وإنما أور دناه لعموم البلوي و التنبيه بحسن هذا النظر على غيره، فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن، إذ يتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها وعددها ونوعها ، وفي ثياب البدن وفي الدار وسعها وضيقها ، وليس لهذه الأمور حدود محدودة ، ولكن الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب في التحديدات بما يراه ويقتحم به فيه خطر الشبهات، والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ، والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقاربة الجلية كثيرة ولا ينجى منها إلا الاحتياط والله أعلم .

الصنف الثالث: العاملون . وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى

الخليفة والقاضى ، ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال . ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل ، فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف ، وإن نقص كمل من مال المصالح .

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم على الإسلام. وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في قومهم، وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام و ترغيب نظائرهم وأتباعهم.

الصنف الخامس: المكاتبون. فيدفع إلى السيد سهم المكاتب، وإن دفع إلى الكاتب جاز ؛ ولا يدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبدا له .

الصنف السادس: الغارمون. والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير، فإن استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب، وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة.

الصنف السابع: الغزاة . الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف إليهم سهم وإن كانوا أغنياء ، إعانة لهم على الغزو .

الصنف الثامن: ابن السبيل. وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصية أو اجتاز بها، فيعطى إن كان فقيرا وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته. فإن قلت فيم تعرف هذه الصفات؟ قلنا أما الفقر والمسكنة فيقول الآخذ ولا يطالب ببينة ولا بحلف، بل يجوز اعتاد قوله إذا لم يعلم كذبه، وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز، فإن لم يف به استرد، أما بقية الأصناف فلا بدفيها من البينة، فهذه شروط الاستحقاق وأما مقدار ما يصرف إلى كل واحد فسيأتى.

وتكلم الغزالي عن وظائف القابض وهي خمس:

١ \_ أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفي همه ويجعل

همومه هما واحدا، فقد تعبد لله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وهو المعنى بقوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعِبْدُونَ ﴾ (١) .

٢\_أن يشكر المعطى ويدعوله ويثنى عليه، ويكون شكره و دعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من جعله الله طريقا وواسطة وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله سبحانه وتعالى، فقد قال \_ عَيِّلِهِ : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » .

٣\_أن ينظر فيما يأخذه ، فإن لم يكن من حل تورع عنه ، و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال .

٤ \_ أن يتوق مواقع الريب والاشتباه في مقدار ما يأخذه ، فلا يأخذ إلا المقدار المباح ، ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق . فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين ، وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل ، وإن أعطى زيادة أبى وامتنع إذليس المال للمعطى حتى يتبرع به ، وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده ، وإن كان غازيا لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو وخاصة من خيل وسلاح و نفقة و تقدير ذلك بالاجتهاد وليس له حد ، وكذا زاد السفر ، والورع ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أو لا إلى أثاث بيته وثيابه و كتبه هل فيها ما يستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيمكنه أن يبدله بما يكفى و يفضل بعض قيمته و كل ذلك إلى اجتهاده ، و فيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق ، و طرف آخر مقابل ذلك إلى اجتهاده ، و فيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق ، و طرف آخر مقابل

<sup>(</sup>۱) الذاريات ۲ه

يتحقق معه أنه غير مستحق ، وبينهما أوساط مشتبهة ، ومن حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه ، و الاعتماد في هذا على قول الآخذ ظاهرا ، وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق والتوسيع ولا تنحصر مراتبه . وميل الورع إلى التضييق وميل المتساهل إلى التوسيع حتى يري نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع، ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا بل ما يتمم كفايته من و قت أخذه إلى سنة ، فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل، ومن حيث إن رسول الله ـ عَلِيلَة ـ ادخر لعياله قوت سنة ، فهذا أقرب ما يحد به حد الفقير والمسكين ، ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى ، ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة ، فمن مبالغ في التقليل إلى حد أو جب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته ، وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية أنه \_ عَلَيْكُم \_ نهي، عن السؤال مع الغني ، فسئل من غناه فقال ــ عَلَيْتُهُ : « غذاؤه وعشاؤه » . وقال آخرون يأخذ إلى حد الغني وحد الغني نصاب الزكاة ، إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا: له أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة . وقال آخرون : حد الغني خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، لما روى ابن مسعود من أنه ... عَلِينَة ... قال: من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة و في وجهه خموش. فسئل: وماغناه ؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. وقيل راوية ليس بقوى . وقال قوم : أربعون . ولما رواه عطاء بن يسار منقطعا أنه \_ عَلَيْتُهِ \_ قال: « من سأل وله أو قية فقد ألحف في السؤال » . و بالغ آخرون في التوسيع فقالوا: له أن يأخذ مقدار ما يشترى به ضيعة فيستغنى به طول عمره ، أو يهيئ بضاعة ليتجربها ويستغني بهاطول عمره، لأن هذا هو الغني. وقدقال عمر رضي الله عنه: «إذا أعطيتم فأغنوا». حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ

بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم ، إلا إذا خرج عن حد الاعتدال . ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة . قال عمالة عله في قرابتك فهو خير لك » . فأعطاه حسان وأبا قتادة ، فحائط من نخل لرجلين كثير مغن . وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابيا ناقة معها ظئر لها . فهذا ما حكى فيه .

فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر ، بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحتمال وهو أيضا مائل إلى الإسراف والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة ، فما وراءه فيه خطر ، وفيما دونه فيه تضييق ، وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يقع له ، ثم يقال للورع: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك ، كما قاله من عليه ولا يترخص تعللا القلوب ، فإذا وجد القابض في نفسه شيئا مما يأخذ فليتق الله فيه ولا يترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر ، فإذا لفتواهم قيود و مطلقات من الضرورات ، و فيها تغمينات واقتحام شبهات ، والتوق من الشبهات من شيم قوى الدين وعادات سالكي طريق الآخرة .

الخامسة: أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه ، فإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه ، فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن ، فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه . وهذا السؤال واجب على أكار الخلق ، فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل ، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم .

وقال الغزالي في بيان فضيلة صدقة التطوع و آداب أخذها وإعطائها: (من الخوال ) قوله من الجائع وتعلفي الخطيئة الأخبار) قوله من الجائع وتعلفي الخطيئة

كا يطفى الماء النار ». وقال على القوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوا فكلمة طيبة ». وقال على الله إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها كايربي أحدكم فسيلة طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها كايربي أحدكم فسيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد ». وقال على الدرداء: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف ». وقال على المرع في ظل أحسن الله عز وجل الخلافة على تركته ». وقال على قال على الناس ». وقال وقال على قال المرع في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ». وقال ما يعلنه : « كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ». وقال على تطفئ غضب الرب عز وجل وقال على قال على قال الله عن الله عن من سعة بأفضل أجرامن الذي يقبل من حاجة التفرغ ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين ، فيكون مساويا للمعطى الذي يقصد بإعطائه عمارة دينه .

وسئل رسول الله \_ عَيْنِيْ : أى الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدق وأنت صديح شحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقة ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » . وقد قال \_ عَيْنِية \_ يوما لأصحابه : « تصدقوا » . فقال رجل : «إن عندى دينارا » . قال : «أنفقه على نفسك » . فقال : « إن عندى آخر » . قال : « أنفقه على خادمك » . قال : « أنفقه على خادمك » . قال : « أن عندى آخر » . قال : « أنفقه على خادمك » . قال : « إن عندى آخر » . قال : « أنت أبصر به » . وقال \_ عَيْنِية : « لا تحل الصدقة لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » . وقال : « وقال يوقال يوقال يوقال . عينية : « لو صدق السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام » . وقال \_ عينية : « لو صدق السائل ما أفلح من رده » . وقال عيسى عليه السلام : « من رد سائلا خائبا من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام » . وكان نبينا \_ عَيْنِية \_ لا يكل

خصلتين إلى غيره: كان يضع طهوره بالليل و يجمره، وكان يناول المسكين بيده، وقال عقل الله الله و الله و

الإيثار): قال عروة بن الزبير: «لقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بخمسين الفاوإن درعها لمرقع». وقال مجاهد: قوله عزوجل: «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» (١). فقال: وهم يشتهونه، وكان عمر يقول: «اللهم المجعل الفضل عند خيار نالعلهم يعودون به على ذوى الحاجات منا». وقال عمر ابن عبد العزيز: «الصلاة تبلغك نصف الطريق، والصوم يبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه». وقال ابن مسعود: «إن رجلا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط أعمله، ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له أصاب فاحشة قاحبط أعمله، ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له فأعط الصدقة. وقال يحيى بن معاذ: «ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من فأعط الصدقة». وقال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان يقال ثلاثة من كنوز الجنة: كتمان المرض، وكتمان الصدقة، وكتمان المصائب». وقال عمر بن الخطاب: «إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة: أنا أفضلكن».

وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول: «سمعت الله يقول: لمن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون. والله يعلم أنى أحب السكر ». وقال النخعى: «إذا كان الشيء لله عز و جل لا يسرني أن يكون فيه عيب ». وقال عبيد الله ابن عمير:

<sup>(</sup>١) الإنسان ٨

( يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم لله عز وجل أشبعه الله ، ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ، ومن كسا لله عز وجل كساه الله » . وقال الحسن : ( لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقراء فيكم ، ولكنه ابتلى بعضكم ببعض » . وقال الشعبى : ( من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته ، فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه » وقال مالك : ( لا نرى بأسا بشرب الموسر من الماء الذي يتصدق به ويسقى في المسجد ، لأنه إنما جعل للعطشان من كان ، لم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص » . ويقال إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية فقال النخاس : (أترضى ثمنها الدرهم والدرهمين . قال : لا . قال : فاذهب فإن الله رضى في الحور العين بالفلس والمقمة » .

وقال الغزالي في بيان إخفاء الصدقة وإظهارها: قد اختلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك ، فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإخهار أفضل، ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات، ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه .

أما الإخفاء ففيه خمسة معان:

الأول : أنه أبقى للستر على الآخذ ، فإن أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة ، وكشف عن الحاجة ، وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف .

الثانى: أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم، فإنهم ربما يحسد ون أوينكرون عليه أخذه، ويظنون أنه آخذ مع الاستغناء، أو ينسبونه إلى أخذ زيادة. والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى. وقال أبو أيوب السختيانى: «إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني

حسدا ». وقال بعض الزهاد: « ربما تركت استعسال الشيء لأجل إخواني يقولون: من أين له هذا؟ ». وعن إبراهيم التيمي أنه رؤى عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه: « من أين لك هذا؟ فقال: كسانيه أخى خيثمة ، ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته » .

الثالث: إعانة المعطى على أسر ار العمل، فإنه فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر، والإعانة على إتمام المعروف معروف، والكتمان لا يتم إلا باثنين فمهما أظهر هذا انكشف أمر المعطى، و دفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه، و دفع إليه آخر شيئا في السر فقبله، فقيل له في ذلك فقال: إن هذا عمل بالأدب في خفاء معروفه فقبلته، و ذاك أساء أدبه في عمله فر ددته عليه». و أعطى رجل لبعض الصوفية شيئا في الملأ فرده، فقال له: « لم ترد على الله عز و جل ما أعطاك المعض فقال: «إنك أشركت غير الله سبحانه فيما كان الله تعالى، و لم تقنع بالله عز و جل فرددت عليك شركك». وقبل بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية فرددت عليك شركك». وقبل بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية فقيل له في ذلك فقال: «عصيت الله بالجهر فلم أك عو نالك على المعصية، و أتلعته بالإخفاء فأعنتك على برك». وقال الثورى: « لو علمت أن أحدهم لا يذكر ملدقته و لا يتحدث بها لقبلت صدقته».

الرابع: أن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانا ، وليس للمؤمن أن يذل نفسه . كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول : « إن في إظهار ه إذلالا للعلم وامتهانا لأهله ، فما كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم و إذلال أهله » .

الخامس: الاحتراز عن شبهة الشركة. قال ... عَلَيْكُ : « أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورِقا وبأن يكون ورقا أو ذهبا لا يخرج عن كونه هدية. وقال ... عَلَيْنَكُ : « أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورِقا أو يطعمه خبزا » . فجعل الورق ... عَلَيْنَكُ : « أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورِقا أو يطعمه خبزا » . فجعل الورق

( الفضة ) هدية بانفراده ، فما يعطى في الملاً مكروه إلا برضا جميعهم ولا يخلو عن شبهة ، فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة .

أما الإظهار والتحدث ففيه معان أربعة:

الأول: الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس المال والمراءاة .

الثانى: إسقاط الجاه و المنزلة و إظهار العبودية و المسكنة و التبرى عن الكبرياء و دعوى الاستغناء و إسقاط النفس من أعين الخلق. قال بعض العار فين لتلميذه: «أظهر الأخذعلى كل حال إن كنت آخذا، فإنك لا تخلو عن أحدر جلين: رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك، فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك و أقل لآفات نفسك، أو رجل تزداد في قلبه بإظهارك الصدق، فذلك الذي يريده أخوك لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك و تعظيمه إياك فتوجر أنت إذ كنت سبب مزيد ثوابه».

الثالث: هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية في حقه واحدة ، فاختلاف الحال شرك في التوحيد، قال بعضهم: «كنا لا نعباً بدعاء من يأخذ في السر ويرد في العلانية ، والالتفات للخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال ، بل ينبغي أن يكون النظر مقصورا على الواحد الفرد».

حكى أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة المريدين، فشق على الآخرين، فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال: «لينفرد كل واحد منكم بها وليذبحها حيث لا يراه أحد»، فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد، فإنه رد الدجاجة فسألهم فقالوا: «فعلنا ما أمرنا به الشيخ». فقال الشيخ للمريد: «مالك لم تذبح كا ذبح أصحابك؟». فقال ذلك المريد: «لم أقدر على مكان لا يراني فيه أحد، فإن الله يراني في كل موضع». فقال الشيخ: «لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عز وجل».

الرابع: أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى : « وأما بنعمة ربك

فحدث (۱). والكتمان كفران النعمة. وقد ذم الله عز وجل من كتم ما آتاه الله عز وجل وقرنه بالبخل . فقال تعالى : ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله (۲) . وقال حيالي : ﴿ إِذَا أَنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى نعمته عليه ﴾ . وأعطى رجل بعض الصالحين شيئا في السر فرفع به يده وقال : ﴿ هذا من الدنيا والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل » ، ولذلك قال بعضهم : ﴿ إِذَا أُعطيت في الملا فخذ ثم اردد في السر » . والشكر فيه عثوث عليه . قال حيالي : ﴿ من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل » . والشكر قائم مقام المكافأة ، حتى قال حيالي : ﴿ من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فأثنوا عليه به خيرا و ادعواله حتى تعلموا أنكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فأثنوا عليه به خيرا و ادعواله حتى تعلموا أنكم فد كافأتموه » . ولما قال المهاجرون في الشكر : ﴿ يَارسول الله مار أينا خيرا من قوم نزلنا عندهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله » . فقال حيالية : ﴿ كُلُ مَا شكرتم لهم و أثنيتم عليهم به فهو مكافأة » .

فالآن إذا عرفت هذه المعانى ، فاعلم أن ما نقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فى المسألة ، بل هو اختلاف حال ، فكشف الغطاء فى هذا أنا لا نحكم حكما باتا بأن الإخفاء أفضل فى كل حال أو الإظهار أفضل ، بل يختلف ذلك باختلاف النيات ، وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص . فينبغى أن يكون المخلص مراقبالنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور ، ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان . و المكر و الخداع أغلب فى معانى الإخفاء منه فى الإظهار ، مع أن له دخلا فى كل و احد منهما ، فأما مدخل الخداع فى الإسر ار فمن ميل الطبع إليه لما فيه من حفظ الجاه و المنزلة و سقوط القدر عن أعين الناس ، و نظر الخلق إليه بعين فيه من حفظ الجاه و المنزلة و سقوط القدر عن أعين الناس ، و نظر الخلق إليه بعين

(۱) الضحى ۱۱ · (۲) النساء ۳۷

الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم المحسن. فهذا هو الداء الدفين ويستكن فى النفس، والشيطان بواسطته يظهر معانى الخير حتى يتعلل بالمعانى الخمسة التى ذكر ناها. ومعيار كل ذلك و محكه أمر واحد و هو أن يكون تألمه بانكشاف أخذه الصدقة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله، فإنه إن كان يبغى صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن، أو يتقى انتهاك الستر، أو إعانة المعطى على الأسرار، أو صيانة العلم عن الابتذال، فكل ذلك يحصل بانكشاف صدقة أخيه، فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديره المخذر من هذه المعانى أغاليط وأباطيل من مكر الشيطان و خدعه، فإن إذلال العلم محذور من حيث إنه علم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو، والغيبة عذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لا من حيث إنها لعرض زيد على الخصوص، ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربما يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ.

وأما جانب الإظهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطبيب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله ، وإظهاره عند غيره أنه من المبالغين في الشكر حتى يرغبوا في إكرامه و تفقده ، و هذا داء دفين في الباطن ، والشيطان لا يقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له : الشكر من السنة ، والإخفاء من الرياء . ويورد عليه المعانى التي ذكرناها ليحمله على الإظهار وقصده الباطن ما ذكرناه ، و معيار ذلك و محكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لا ينتهي الخير إلى المعطى ولا إلى من يرغب في عطائه ، وبين يدى جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها ، وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها ، وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخفى ولا يشكر . فإن استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر ، والتحدث بالنعمة ، وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر .

الشكر فلا ينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى ، فينظر فإن كان هو ممن يحب الشكر والنشر فينبغى أن يخفى ولا يشكر ، لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الشكر والنشر فينبغى أن يخفى ولا يشكر ، لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم ، وطلبه الشكر ظلم . وإذا علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته ، ولذلك قال على الرجل الذى مدح بين يديه : «ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح». مع أنه على يزيد في رغبتهم للخير ، فقال وجوههم لثقته وعلمه بأن ذلك لا يضرهم بل يزيد في رغبتهم للخير ، فقال لواحد : «إنه سيد أهل الوبر » . وقال عني آخر : «إذا جاء كم كريم قوم فأكرموه » . وسمع كلام رجل فأعجبه فقال على الني إن من البيان لسحرا» . وقال على الني إذا علم أحد كم من أخيه خيرا فليخبره فإنه يز دادرغبة في الخير» وقال عرف نفسه لم يضره مدح الناس » . وقال أيضا ليوسف بن أسباط : « إذا عرف نفسه لم يضره مدح الناس » . وقال أيضا ليوسف بن أسباط : « إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منك ، ورأيت في ذلك نعمة من الله عز وجل على . و الشكر و إلا فلا تشكر » .

و دقائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبة فإن إعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع . ومثل هذا العلم هو الذى يقال فيه: إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة ، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر ، وبالجهل به تموت عبادة العمر كله و تتعطل . وعلى الجملة فالأخذ في الملأ والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها ، فلا ينبغى أن يدفع بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوى السر والعلانية وذلك هو الكبريت الأحمر الذى يتحدث به ولا يرى ، نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق .

وقال الإمام الغزالي في بيان الأفضل، من أنْحذ الصدقة أو الزكاة: كان إبراهيم

الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل، فإن في أخذ الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقا عليهم ، ولأنه ربما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كاوصف في الكتاب العزيز. وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع. وقال قائلون بأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب، ولو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأثموا، ولأن الزكاة لا منة فيها وإنما هو حق واجب الله سبحانه وتعالى رزقا لعباده المحتاجين ، ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعا، وأخذ الصدقة أخذ بالدين، فإن الغالب أن المتصدق يعطى من يعتقد فيه حيرا، ولأن مرافقة المساكين أدحل في الذل والمسكنة وأبعد من التكبر، إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميز عنه ، وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته. والقول الحق في هذا أن هذا يختلف بأحو ال الشخص و ما يغلب عليه وما يحضره من النية . فإن كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغي أن يأخذ الزكاة ، فإذا علم أنه مستحق قطعا كاإذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه ، فهو مستحق قطعا ، فإذا خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة، فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك المال لولم يأخذه هو فليأخذ الصدقة ، فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها ، ففي ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين . وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو مخير ، والأمر فيها يتفاوت ، وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال والله أعلم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انتهى كتاب الزكاة من كتاب إحياء الدين للغزالي .

كانت الدولة قبل الإسلام وبعده مجرد رجل شرطة سلبى كايقول هربرت سبنسر، فالدولة الإيرانية كانت تفرض ضرائب عقارية وضرائب شخصية، وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة في السنة. والإمبراطورية الرومانية كانت تعيش على الضرائب، وقد اتبعت نظاما عجيبا يربط بين المقاطعات الغنية والفقيرة، فكانت الأولى تسدد بعض ما على الثانية من ضرائب، فكانت الضرائب في حقيقة الأمر «أجراملكيا» ليقوم الملك بحماية الشعب من المجرمين في الداخل و الغازين القادمين من الخارج؛ فلم تكن الضرائب سوى نظام سياسى تدخل في الدراسات السياسية أكثر مما تدخل في دراسات الاقتصاد.

وجاء الإسلام بنظام مالى فريد فى بابه ، فلم يجعل هم الحاكم تكديس الأموال. فى بيت المال بل شرع له ما يحقق الخير العام للجميع . فوظيفة المال فيه اجتماعية للناس جميعا حق فيه ، فلم تعد الدولة مجر در جل شرطة سلبى ، ولم تعد الضرائب أجرا ملكيا ، بل سار الحاكم والمحكوم فى مال الله سواء ، يأكل الحاكم بالمعروف ، ويشكر الغنى الله على أن جعله مستخلفا فى ماله ، ويعطى للدولة والفقراء والمساكين ما أمر الله به ، فأرهف حس المؤمنين ، فكان خروج المال من خزائنهم أحب إليهم من كسب المال ؛ فكسب المال فريضة ، وإنفاق المال فى وجوهه التى تحقق المصلحة العامة فريضة ، وكنز المال محرم ، فكان العدل والمساواة والحب النابع من قلوب طهرها الإسلام من الأنانية والأثرة والكبرياء .

نجح الإسلام في أن يجعل أتباعه رقباء على أنفسهم فلم يتهربوا من دفع الزكاة كا يتهرب الممولون من دفع ضرائب الدولة ، فانمحى من نفوسهم الظلم ، وقضى على عدم المساواة ، وخفقت الأفئدة بمشاعر الأخوة بين الفقراء والأغنياء ، وأزيلت الفوارق الاجتماعية بنعمة الله ، فلا صراع بين الطبقات ، ولا حمامات دم ، ولا ظلم طبقة لطبقة ، بل محبة منبثقة من قلوب راضية ، فدافع الزكاة إنما

يدفع من مال الله الذي آتاه ، و آخذ الزكاة إنما يأخذ حقه من مال الله ، و المعطى و القابض أن والقابض أن يكون عطاؤه لوجه الله ، و على القابض أن يكون مستحقا لمال الله .

كانت الزكاة محور نظام المالية العامة في الإسلام ، وهي تختلف عن الضرائب فهي تسمو بالروح و تغمر دافعها بسعادة نفسية لاستجابته لأو امر الله و تطهير ها لأمو الله . إنها تقيم صرح البناء الروحي الشامخ للمجتمع الإسلامي ، ذلك الصرح الذي محالفقر و العوز من المجتمع ، حتى إنه في أيام عمر بن عبد العزيز لم تجد الدولة مستحقا للزكاة فكانت تنفق ما تجمع من مال الأغنياء في تحرير الرقاب .

فرضت الزكاة للتحكم في النفس والهوى وحماية المجتمع من آفات الفقر والعوز ؛ فالغنى يورث الشح والأنانية ويشيع الكراهية بين الناس ، بل وينزل بالمستوى الخلقي لأصحابه ، وخير علاج لذلك أن ينفق الإنسان من مال الله الذي آتاه في الخير ، فيقطع بذور البخل من نفسه ، ويدرأ كراهية الناس له ، فيصبح الأغنياء والفقراء بنعمة الله إخوانا ، فلا إنقسام ولا حقد ولا ثورات هدامة ولا أزمات اقتصادية ، فالزكاة خير منظم لدورة المال .

وإن عجزت الزكاة عن أن تنهض بالتزامات الدولة و محو الفقر والعوز من المجتمع، فللدولة الحق فى فرض ضرائب أخرى على الأغنياء تحقيقا للخير العام، وليس للأغنياء الحق فى أن يتبرموا فما هم إلا مستخلفون فى مال الله، وأخذ فضول أموالهم إنما هو استجابة لأوامر الله: لا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (١). لا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »(١). والعفو هو فضل المال، وواجب الأغنياء أن يردوا وقت الحاجة فضول أموالهم على الفقراء: لا لن تنالوا

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٩٩ (٢) القرة ٢١٩

البرحتى تنفقوا مما تحبون »(١). وكان عبد الله بن عمر يقول: «في مالك حق سوى الزكاة»، وكان على بن أبي طالب كرم الله وجهه يرى أن الله فرض على مال الأغنياء ما يكفى لسد حاجة كل محتاج، ولو وجد في المجتمع جائع أو عار فذلك راجع إلى أن الأغنياء لم ينهضوا بما وجب عليهم.

ويقول ميرزا محمد حسين فى كتابه: « الإسلام والاشتراكية »: « ... فنجاح الزكاة مرتبط بتهيئة الجو النفسى لحب الخير ، والتنفير من الطمع والبخل ، ولعل المساواة فى درجة إلحاح الإسلام على الصلاة والزكاة تدل على قوة الرابطة النفسية بينهما ، هذه الرابطة التى تشبه رابطة الجذور بالثمر .

والزكاة أمر لا روح فيه إن لم تنبع من نفس تهتز بالصلاة و تتخلص من كل آثار الأنانية ، والصلاة بدورها لا فائدة منها إن لم تهيئ نفس المؤمن للاستجابة عن طواعية لما تفرضه المصلحة الحقيقية للمجتمع على الفرد . وإن هذا التفاعل النشيط بين نظام روحي و نظام مادي من نظم المجتمع الإسلامي لهو خير مثال على العلاقة العميقة بين الاقتصاد والدين . والدين بدون الاقتصاد كالطفيليات ترتفع على سنادة طويلة من غيرها ، والاقتصاد بغير الدين بربرية عارية . والرأسمالية هي القمة في النشاط الاقتصادي الذي لا يخضع للمقاييس الخلقية التي تفرضها الأديان . ولما كان الحافز الخلقي من وراء الزكاة مستمدا من مصدر روحي دائم هو الصلاة ، فإن آثارها الاجتماعية والاقتصادية لا بدأن تكون سليمة ، كاأنه لا بدأن يكون النظام الاجتماعية والاقتصادية حملها نقيا من مساوئ الرأسمالية من ناحية ، وغير متورط في روح القسر وفرض أنموذج عام معين على الفرد كا يحدث في المجتمع الشيوعي . وقد كان هذا الانسجام الشامل سببا فيما لاحظه هد . ج . ويلز

<sup>(</sup>١) آل عمران ٩٢

من أن: «الإسلام قد خلق مجتمعا أكثر تحررا من القسوة توالظلم الاجتاعى فى روسيا أسوأ ما فيه أنه مفروض من الدولة وبقوة القانون. ومن هنا فإن إحساس الفرد وملكاته العقلية والخلقية تهبط حتى تصبح مجرد آلات اجتماعية ، وليس للفرد حرية الحكم والتصرف باعتباره عنصرا مفكرا يستجيب لنزعات الخير فى نفسنه .

ويدعى الشيوعيون أن هذا ليس إخضاع « الفردية الفظة » لخلق الظروف التي تكفل نمو الشخصية الجماعية بمعانيها الكبيرة ، ومن المفهوم أن يفرض على الفرد أن يتنازل عن بعض حريته من أجل مصلحة المجتمع الكبرى ، ولكن هذا التنازل لا بدأن يكون عن طوع واختيار إذا أردنا به أن يحقق ما نرجوه من خير .

ويتحقق عنصر الاختيار إذا ماكان الفرد قادرا على تقدير ظروف غيره من الناس، متأثر ابحب العدالة والرحمة والرفق. وهذه النظرة الإنسانية الشاملة تتأتى بالتجديد الروحي لا بإجراء جراحة اجتماعية هي سلاح السوفييت الوحيد لتحقيق الضمان الاجتماعي.

والإسلام ... في كل برامجه للارتقاء بالمجتمع ... يفترض أن كل فرد يمثل مركزا فكريا و ثقافيا له قيمته ، وله كذلك كرامته الذاتية . ومن ثم فليس من المقبول أن يحرم من الفرص المختلفة لتنمية شخصيته . ووجهة النظر هذه تفترض في بادئ الأمر أن يكون نشاط الكفايات والطاقات الطبيعية للإنسان نشاطا حرامتناسقا مع نشاط سواه ، ويلقى الإسلام على عاتق الدولة تبعة التخطيط الاجتاعى ، ولكن هذا لا يعنى أنه يؤيد فكرة فرض الانسجام فرضا . والإسلام يغرس فى نفس المرء حب جاره ويتخذ من هذا الحب رابطة اجتاعية قوية . وقد قال نفس المرء حب جاره ويتخذ من هذا الحب رابطة اجتاعية قوية . وقد قال نعوه نواة كل تخطيط اجتاعي في المجتمع الإسلامي .

النظام الشيوعي للتأمين الاجتماعي نظام طيب من بعض النواحي فحسب، وقد يكون نظاما ممتازا إذا ما قورن بالفوضي المتفشية في الجماعات الرأسمالية، ولكنه أمر تافه إذا ما قورن بالزكاة التي هي نظام يحقق الضمان الاجتماعي دون أن يتجاهل ذاتية الناس. والتخطيط الاجتماعي في الإسلام يلغي الامتيازات التي تتعارض مع خير الجماعة، ولكنه لا يلغي حرية الفرد بمختلف مظاهرها إذا لم تتعارض مع الخير العام، وقد قضي في روسيا و في الدول الدكتاتورية على الذاتية الفردية قضاء تاما بعد أن ضغطت ذاتيات الأفراد جميعا لتكون كلا اجتماعيا جامدا لا يتقدم».

جاء فى القرآن العظيم: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ﴿ (١) . فلما مات رسول الله \_ عَلَيْهُم إِن صلاتك سكن لهم والله من بعده رأى بعض المسلمين ألا يؤدوا إليه الزكاة التي كانوا يؤدونها لرسول الله \_ عَلِينَا الله عليهم كانت سكنا لهم . فقال أبو بكر رضى الله عنه :

\_ الزكاة حق المال . والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله \_\_ متالة \_\_ لقلتلتهم على منعها .

وكانت حروب الردة ولم تكن من أجل استرداد الخليفة مكانته ، بل من أجل حق من حقوق الله وركن من أركان الإسلام قرن بالصلاة ، ركن تقوم عليه السياسة المالية في الدولة الإسلامية ، وترسى عليه أساسات روحية لنظام مادى تحقيقا للخير العام .

كان الناس في عهد الرسول \_ عَيْضًا لِهِ \_ يسار عون في الخيرات ويدعون الله رغبا ورهبا وكانوا الله خاشعين، فكان أناس لا يكتفون بإخراج الزكاة بل كانوا يخرجون عن كل أموالهم أو نصفها، فلما لحق رسول الله \_ عَيْضًا لِهِ بالرفيق

الأعلى كانت حروب الزكاة بين أبي بكر الصديق والمرتدين، ثم جمع الجباة الزكاة وقسمت في وجوهها وتولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخلافة بعدأبي بكر فكانت الفتوحات وتدفقت الأموال على المدينة ، فدون عمر الدواوين ولم يقسم بالسوية بين المسلمين كما كان الحال في عهد الرسول \_ عَلَيْكُ \_ وخليفته الصديق. فعمر وضع الناس على حسب منازلهم في الإسلام، فالسابقون في الإسلام ميزهم عن الذين تأخر إسلامهم ، ولم يساو بين الذين حاربوا مع الإسلام والذين حاربوا الإسلام. فلما ولى على بن أبي طالب أمر المسلمين سوى بين الجميع. وانتقلت الخلافة في زمن بني أمية إلى ملك، فكان الخلفاء يحاولون أن يتبعوا في المال ما جاء في القرآن والسنة واجتهادات الخلفاء الراشدين، وانقضت الخلافة الأموية وجاء العباسيون ، فلما أصبح هارون الرشيد أمير المؤمنين سأل قاضي القضاء أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة أن يضع له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات، فوضع أبو يوسف كتاب الخراج وهو أول كتاب يبين موارد الدولة في التاريخ وسبل إنفاقها ، وأول كتاب يهتم بالمالية والاقتصاد قبل أن يهتم آدم سميث بالاقتصاد بأكثر من ألف عام. ولو أنصف الاقتصاديون لقالوا إن أبا يوسف أبو الاقتصاد وأبو المالية العامة. وإن أروع ما كتب للحكام والملوك تلك المقدمة التي قدم بها أبو يوسف كتابه لهارون الرشيد: « . . . يا أمير المؤمنين إن الله وله الحمد قد قلَّدك أمراعظيما، ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب . قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبنى لخلق كثير قد استرعاكهم وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم. وليس يلبث البنيان \_ إذا أسس على غير التقوى \_ أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية ، فإن القوة في العمل بإذن الله . . . وإن الله بمنه ورحمته جعل ولاة الأمر

خلفاء في أرضه، وجعل لهم نورا يضىء للرعية ماأظلم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم . وإضاءة نور و لاة الأمر إقامة الحدود، ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والأمر البين، وإحياء السنن التى سنها القوم الصالحون أعظم موقعا ؛ فإن إحياء السنن من الخير الذى يحيا ولا يموت . وجور الراعى هلاك للرعية ، واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ، فاستتم ما آتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها ، والتمس الزيادة فيها بالشكر عليها ، فإن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه العزيز «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذا يي لشديد (١) . وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح ، و لا أبغض إليه من الفساد . والعمل بالمعاصى كفر النعم ، وقل من كفر من قوم قط النعمة ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبواعزهم ، وسلط الله عليهم عدوهم . وإنى أسأل الله يا أمير المؤمنين الذى من عليك بمعرفته فيما و لاك ، ألا يكلك في شيء من أمرك إلى نفسك ، وأن يتولى منك ما تولى من أوليائه وأحبائه ، فإنه ولى ذلك والمرغوب إليه فيه » .

واستمر أبو يوسف في كتابة موعظته يسوق أحاديث ترغيب وترهيب، ثم بدأ كتاب الخراج بباب في قسمة الغنائم قال فيه:

«أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو وكيف يقسم ذلك ، فإن الله تبارك و تعالى قد أنزل بيان ذلك فى كتابه ، فقال فيما أنز له على رسوله ب عليه الله و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير (١) . فهذا والله

<sup>(</sup>١) الأنفال ١٤

أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك ، وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع ، فإن ذلك الخمس لمن سمى الله عز وجل فى كتابه العزيز ، وأربعة أخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم ، يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له ، وللراجل سهم على ما جاء فى الأحاديث والآثار ، ولا يفضل الخيل بعضها على بعض لقوله تعالى فى كتابه : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة كولقوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو كم ﴾ (١) . والعرب تقول : هذه الخيل و فعلت الخيل . لا يعنون بذلك الفرس دون البرذون ، ولعامة البراذين أقوى من كثير من الخيل وأو فق للفرسان ، و لا يخص منها شىءدون شىء ، ولا يفضل الفرس القوى على الفرس الضعيف ، ولا يفضل الرجل الشجاع التام السلاح على الرجل الجبان الذى لا سلاح معه إلا سيفه .

وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: للرجل سهم وللفرس سهم. وقال: لاأفضل بهيمة على رجل مسلم، ويحتج بأن عاملالعمر بن الخطاب قسم في بعض الشام للفرس سهم وللراجل سهم فرفع ذلك إلى عمر فسلمه وأجازه. فكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل سهما، وما جاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين وللرجل سهما أكثر

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٠

من ذلك وأوثق والعامة عليه . ليس هذا على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغى أن يكون للفرس سهم وللرجل سهم ، لأنه قدسوى بهيمة برجل مسلم ، إنما هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر وليرغب الناس فى ارتباط الخيل فى سبيل الله . ألا ترى أن سهم الفرس إنما ير دعلى صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه ؟ والمتطوع وصاحب الديوان فى القسمة سواء . فخذ يا أمير المؤمنين أى القولين رأيت واعمل بما ترى أنه أفضل وأخير للمسلمين ، فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله تعالى ، ولست أرى أن تقسم للرجل أكثر من فرسين . عن الحسن فى الرجل يكون فى الغزو و معه الأفراس قال : لا يقسم له من الغنيمة لأكثر من فرسين » .

كان الخمس فى عهد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على خمسة أسهم: عَلَيْكُ وللرسول سهم، ولذى القربى سهم، والبتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، في قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذوى القربى وقسم على الثلاثة الباقى. ثم قسمه على بن أبى طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان. وقد روى لنا عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال:

--عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أيّمنا ، ونقضى منه عن مغرمنا . فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبي ذلك علينا .

و كتب الزهرى إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوى القربى لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: (كتبت إلى تسألنى عن سهم ذوى القربى لمن هو؟ وهو لنا وإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعانا إلى أن ننكح منه أيّمنا، ونقضى منه عن مغرمنا، وغدم منه عائلنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا.

فما كان رأى على كرم الله وجهه في الحمس ؟ كان رأيه فيه رأى أهل بيته ؛

ولكنه لما أصبح أميرا للمؤمنين كره أن يخالف أبا بكر وعمر . وقد قال على رضى الله عنه : « قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا في الخمس فأقسمه في حياتك كي لا يناز عنا أحد بعدك فافعل . ففعل فو لانيه رسول الله على الله على فقسمته في حياته ، ثم و لانيه أبو بكر رضى الله عنه فقسمته في حياته ، ثم و لانيه عمر رضى الله عنه فقسمته في حياته ، ثم و لانيه عمر وفأتاه عمر رضى الله عنه فقسمته في حياته ، حتى إذا كان آخر سنة من سنى عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا ، ثم أرسل إلى فقال : خذه فاقسمه . فقلت : يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى و بالمسلمين إليه حاجة ، فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامى هذا ، فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد خروجي من عند عمر رضى الله عنه فقال : يا على لقد حر متنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إلى يوم القيامة .

وقيل: اختلف الناس بعدوفاة رسول الله على الله على هذين السهمين: سهم الرسول عليه السلام وسهم ذوى القربى ، فقال قوم: سهم الرسول للخليفة من بعده. وقالت طائفة: سهم ذوى القربى لقرابة الرسول عليه السلام. فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.

وكان أبو حنيفة رحمه الله وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم .

قال أبو يوسف: فعلى هذا تقسم الغنيمة. فلما أصاب المسلمون من عساكر أهل الشرك وما أجلبوا به من المتاع و السلاح و الكراع و غير ذلك ، وكذلك كل ما أصيب في المعادن من الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الرصاص ، فإن في ذلك الخمس في أرض العرب كان أو في أرض العجم و خمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات .

و فيما يستخرج من البحر من حلية وعنبر ، فالخمس يوضع في مواضع الغنائم

على ما قال الله عز وجل في كتابه: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل » .

فى كل ماأصيب من المعادن فى قليل أو كثير الخمس، ولو أن رجلا أصاب فى معدن أقل من وزن مائتى درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا ، فإن فيه الخمس ؛ ليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم ، وليس فى تراب ذلك شيء ، إنما الخمس من الذهب الخالص وفى الفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص ، ولا يحسب لمن استخر جذلك من نفقته عليه شيء . وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه ، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا ، ولا يحسب له من نفقته شيء .

وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج والكحل والرئبق والكبريت والمغرة فلا خمس في شيء من ذلك ، فإنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب .

ولو أن الذى أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه. ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ينظر أعليهم دين أم لا ، ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس .

وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذى خلقه الله عز وجل فى الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس. فمن أصاب كنز اعاديا فى غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو ثياب في ذلك الخمس، وأربعة أخماس للذى أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقى فلهم.

ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازاً وكان قد دخل بأمان ، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شيء ، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كإيؤ خذ من المسلم

وسلم له أربعة أخماس. وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس، وكذلك العبد وأم الولد والمدبر.

وإذا وجد المسلم ركازا في دار الحرب، فإن كان دخل بغير أمان فهو له ولا خمس في ذلك حيثا وجد، كان في ملك إنسان من أهل الحرب أو لم يكن في ملك إنسان فلا خمس فيه، لأن المسلمين لم يو جفوا عليه بخيل ولا ركاب. وإن كان إنما دخل بأمان فو جده في ملك إنسان منهم فهو لصاحب الملك، وإن و جده في عير ملك إنسان منهم فهو للدى و جده .

وقال أبو يوسف في الفيء والخراج: فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا ، خراج الأرض والله أعلم ، لأن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه: ﴿ وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ (١) . حتى فرغ من هؤلاء ، ثم قال عز وجل: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » (٢) . ثم قال تعالى : « والذين تبوء واالدار و الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أو توا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (٢) . ثم قال تعالى : ﴿ والذين جاء وامن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رء و ف رحيم ﴾ (٤) . فهذا والله أعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>۱) الحشر ۷ (۲) الحشر ۸

<sup>(</sup>۳) الحشر ۹ (٤) الحشر ۱۰

وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا:

\_ قسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر.

فأبي عمر ذلك عليهم وتلا عليهم هذه الآيات وقال:

بعدكم شيء ، ولئن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفيء و دمه في بعدكم شيء ، ولئن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفيء و دمه في وجهه .

وكتب عمر رضى الله عنه إلى سعد بن أبى وقاص حين افتتح العراق: «أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع و مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء . وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال ، فمن أجاب إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم و عليه ما عليهم وله سهم فى الإسلام ، ومن أجاب بعد القتال و بعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين و ماله لأهل الإسلام ، لأنهم أحرزوه قبل إسلامه ، فهذا عهدى إليك » .

قال أبو يوسف: وحد ثنى غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، شاور أصحاب محمد علي الله سنة تدوين الدواوين. وقد كان اتبع رأى أبى بكر فى التسوية بين الناس ، فلما فتح العراق شاور الناس فى التفضيل ورأى أنه الرأى ، فأشار عليه بذلك من رآه . وشاور هم فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فنكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم المسلمين من أرض العراق والشام فنكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم

وما فتحوا ، فقال عمر رضي الله عنه :

\_ فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت . ما هذا برأى .

فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:

ــ فما الرأى ؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم .

فقال عمر:

\_ ما هو إلا كا تقول ولست أرى ذلك ، والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟

فأكثروا على عمر رضي الله عنه وقالوا:

\_\_ أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا ؟

فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول:

<u>۔</u> هذا رأى .

\_ فاستشر.

فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، فأما عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأى عثمان وعلى و طلحة و ابن عمر رضى الله عنهم رأى عمر . فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :

\_ إنى لم أز عجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني

واحد كأحدكم ، وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفنى من خالفنى ووافقنى من واخد كأحدكم ، وأنتم اليوم تقرون بالحق هواى ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق .

ــ قل نسمع يا أمير المؤمنين .

\_ سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم، وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلما. لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضيهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم.

أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها . أرأيتم هذه المدن العظام -كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لا بد لها من أن تشحن بالجيوش
وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟
فقالوا جميعا :

\_الرائى رأيك، فنعم ماقلت و مارأيت، إن لم تشحن هذه الثغور و هذه المدن بالرجال و تجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم .

\_\_قد بان لى الأمر ، فمن رجل له جزالة عقل يضع الأرض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون ؟

فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا:

\_ تبعثه إلى أهم ذلك ، فإن له بصرا وعقلا وتجربة .

فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض العراق، فأدت جباية سواد الكوفة قبل

أن يموت عمر رضى الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم ، والدرهم يومئذ درهم و دانقان ونصف ، و كان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال .

وقال أبو يوسف في كيفية فرض عمر لأصحاب رسول الله عليه : قدم على أبي بكر رضى الله عنه مال فقال:

\_ من كان له عند النبي \_ عَلِيلَة \_ عدة فليأت.

فجاءه جابر بن عبد الله فقال:

\_قال لى رسول الله \_عَيْضَة : لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا و هكذا . يشير بكفيه : فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه :

ـــ خذ .

فأخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة ، فقال :

\_ خذ إليها ألفا.

فأخذ ألفا ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله ... عَلَيْكُ يَسُوعَده شيئا، وبقيت بقية من المال فقسمها بين الناس بالتسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى، فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان. فلما كان العام المقبل جاء مال كثير هو أكثر من ذلك، فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان عشرين درهما. فجاء ناس من المسلمين فقالوا:

...يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم .

\_\_أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه ، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة .

فلما جاءت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفتوح وجاءت الأموال

قال :

\_ إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه رأى فى هذا المال رأيا ولى فيه رأى آخر . لا أجعل من قاتل رسول الله \_ عليه كمن قاتل معه .

ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي عشر ألفا اثنى عشر ألفا اثنى عشر ألفا، إلاصفية وجويرية فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، فأبتا أن تقبلا فقال لهما:

\_ إنما فرضت لهن للهجرة.

فقالتا:

\_ لا . إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وكان لنا مثله . فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثنى عشر ألفا ، وفرض للعباس عمر سول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ اثنى عشر ألفا ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ، وفرض لعبد الله ابن عمر \_ ابنه \_ ثلاثة آلاف ، فقال :

ـــياأبت لم زدته على ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له ما لم يكن لى ؟

\_\_إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله\_عَلَيْكِ \_\_من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك .

ـــزيدوه ألفا .

فقال له عمر بن عبد الله بن جحش:

\_ ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا ، وما كان له ما لم يكن لنا .

\_\_إنى فرضت له بأبيه أبى سلمة ألفين ، وزدته بأمه أم سلمة ألفا ، فإن كان لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا .

وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة ثمانمائة، فجاء طلحة بن عبيدالله بأخيه عثمان ففرض له ثمانمائة ، فمر به النضر بن أنس فقال عمر :

ــ افرضوا له ألفين .

فقال له طلحة:

ــ جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة ، وفرضت لهذا ألفين .

\_إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال: ما فعل رسول الله ؟ فقلت: ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه و كسر غمده وقال: إن كان رسول الله \_ عَلِيلِه \_ قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وأبو هذا يرعى الشاة في مكان كذا وكذا. فعمل عمر بهذا خلافته.

لما فتح الله على عمر وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب رسول الله . . عَلَيْنَا لَهُ ... فقال:

ـــماترون؟ فإنى أرى أن أجعل عطاء الناس فى كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة .

\_ اصنع ما رأيت ، فإنك إن شاء الله موفق .

ففرض الأعطيات فدعا باللوح فقال:

\_\_ بمن أبدأ ؟

فقال له عبد الرحمن بن عوف:

\_\_ ابدأ بنفسك .

\_ لا والله ولكن أبدأ ببني هاشم رهط النبي \_ عَلَيْكُم .

فبدأ بالأقرب من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ففرض للعباس ثم لعلى رضى الله عنهما ، حتى والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى بنى عدى بن كعب (رهطه). وقال أبو يوسف عن أبى هريرة: قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم، فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه ممسيا فقلت:

ــ يا أمير المؤمنين اقبض هذا المال .

\_ خمسمائة ألف درهم.

\_ وتدرى كم خمسمائة ألف؟

ــ نعم مائة ألف ومائة ألف خمس مرات .

ــ أنت ناعس ، اذهب فبت الليلة حتى تصبح .

فلما أصبحت أتيته فقلت:

\_ اقبض مني هذا المال .

ــ وكم هو؟

\_ خمسمائة ألف درهم.

\_ أمن طيب هو ؟

\_ لا أعلم إلا ذاك .

فقال عمر رضي الله عنه:

\_أيها الناس إنه قد جاء مال كثير ، فإن شئتم أن نكيل لكم كلنا ، وإن شئتم أن نعد لكم عددنا ، وإن شئتم أن نزن لكم وزنًا لكم .

فقال رجل من القوم:

ـــ يا أمير المؤمنين دون للناس دواوين يعطون عليها .

فاشتهي عمر ذلك فرض للمهاجرين وللأنصار ولأزواج النبي، فلما أتى

زينب بنت جحش مالها قالت:

\_غفر الله لأمير المؤمنين ، لقد كان في صويحباتي من هو أقوى على قسمة هذا المال منى .

فقيل لها:

\_ إن هذا كله لك.

فأمرت به فصب وغطته بثوب ، ثم قالت لبعض من عندها :

ــ أدخلي يدك لآل فلان وآل فلان .

فلم تزل تعطى لآل فلان وآل فلان حتى قالت لها التي تدخل يدها :

\_ لا أراك تذكريني ولي عليك حق .

\_ لك ما تحت الثوب.

فكشفت الثوب فإذا ثم خمسة وثمانون درهما . ثم رفعت يدها فقالت :

ــاللهم لا يدركني عطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد عامي هذا أبدا.

فكانت رضي الله عنها أول أزواج النبي لحوقا به عليه السلام.

وذكر لنا أنها كانت أسخى أزواج النبي ــ عَلَيْكُ ــ وأغطاهن.

وجعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى زيد بن ثابت عطاء الأنصار ، فبدأ بأهل العوالى ، فبدأ ببنى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ، ثم الخزرج حتى كان هو آخر الناس وهم بنو مالك بن النجار وهم حول المسجد .

وحمل أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ألف ألف، فقال

## عمر:

\_ بكم قدمت ؟

ــ بألف ألف .

فأعظم ذلك عمر وقال:

\_ هل تدرى ما تقول ؟

\_ نعم . قدمت بمائة ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات .

\_\_ إن كنت صادقا ليأتين الراعى نصيبه من هذا المال و هو باليمن و دمه في رجهه .

وقال عمر:

سوالله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو مُنعه ، وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله سر علي سه فالرجل و تلاده في الإسلام ، والرجل و عناؤه في الإسلام ، والرجل و حناؤه في الإسلام ، والرجل و حاجته في الإسلام . والله لين بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه ( يعني في طلبه ) .

قال عمر: الرجل و حاجته، قبل أن يقولها ماركس بأكثر من ألف عام ا. وأسهب أبو يوسف في خراج الأرض وقال إن القطائع ما كان منها سيحا على العشر، أى ما كانت تسقى بالمطر أو الترع أو الأنهار، وما سقى منها بالدلو والغرب والساقية فعلى نصف العشر لمؤنة الدالية والغرب والساقية، فالإسلام يعطى ثمن الجهد، وليس على الخضر الني لا بقاء لها و لا على الأعلاف و لا على الحطب عشر، والذي لا يبقى في أيدى الناس هو مثل البطيخ والقثاء والخيار والقول والرياحين وأشباه هذا فليس في هذا عشر. والقرع والباذنجان والجزر والفول والرياحين وأشباه هذا فليس في هذا عشر. وأماما يبقى في أيدى الناس مما يكال بالقفيز ويوزن بالأرطال مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز والحبوب والسمسم واللوز والبندق والجوز والفستق والزعفران والزيتون والقرطم والكزيرة والكراويا والكمون والبصل والثوم وما أشبه والزيتون والقرطم والكزيرة والكراويا والكمون والبصل والثوم وما أشبه فلك، فإذا أخرجت الأرض من ذلك خمسة أوسق أو أكثر ففيه العشر إذا كان ف

أرض تسقى سيحا أو سقتها السماء، وإذا كانت فى أرض تسقى بغرب أو دالية أو ساقية ففيه نصف العشر، وإذا نقص عن خمسة أوسق لم يكن فيه شيء. وإذا أخرجت الأرض نصف خمسة أوسق حنطة و نصف خمسة أوسق شعيرا كان فيها العشر، وكذلك لو أخرجت قدر وسق من حنطة وقدر وسق من شعير وقدر وسق من أرز وقدر وسق من تمر وقدر وسق من زبيب، وتم ذلك خمسة أوسق وسق أو أقل أو أكثر لم يكن فيه كان فى ذلك العشر، وإن نقص عن خمسة أوسق وسق أو أقل أو أكثر لم يكن فيه العشر ما خلا الزعفران، فإنه إذا كان فى أرض العشر وأخرج الله منه ما يكون قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض من الحبوب مما عليه العشر ففيه العشر إذا كان يسقى سيحا أو تسقيه السماء، وإذا سقى بغرب أو دالية فنصف العشر، وإذا كان فى أرض الجراج ففيه الخراج على هذه الصفة، وإذا لم تبلغ قيمة ذلك قيمة خمسة أوسق فلا شيء فيه .

وكان أبو حنيفة يقول: إذا كان الزعفران في أرض العشر ففيه العشر وإن لم تخرج الأرض منه إلا رطلا واحدا، وإن كان في أرض الخراج ففيه الخراج . والوسق ستون صاعا بصاع النبي علي المنطق الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث .

وقال أبو يوسف في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما: وما سألت يا أمير المؤمنين عن الأرضين التي افتتحت عنوة أو صولح عليها أهلها، وفي بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليها أثر زراعة ولا بناء لأحد، ما الصلاح فيها؟ فإذا لم يكن في هذين الأرضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن فيئا لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دو ابهم وأغنامهم وليست علك لأحد ولا في يد أحد، فهي موات فمن أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له. ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت و تؤاجره و تعمل فيه بما ترى أنه صلاح.

وكل من أحيا أرضا مواتا فهي له .

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازها الإمام، ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك.

وقيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء، لأن الحديث قد جاء عن النبي - عَلَيْكُ : « من أحيا أرضا مو اتا فهي له » . فبين لنا ذلك الشيء فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئا يحتج به .

قال أبو يوسف: حجبه في ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا وكل واحد منهما منع صاحبه، أيهما أحق به ؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيى أرضا ميتة بفناء رجل وهو مقر أن لاحق له فيها فقال: لا تحيها فإنها بفنائى و ذلك يضرنى ، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك هاهنا فصلا بين الناس، فإذا أذن الإمام في ذلك لانسان كان له أن يحيبها وكان ذلك الإذن جائز امستقيما ، وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا، ولم يكن بين الناس اتشاح في الموضع الواحد و لا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه ، وليس ما قال أبو حنيفة يرد الأثر ، إنما رد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام فليست له ، فأما من يقول: هي له فهذا اتباع الأثر ، ولكن بإذن الإمام ليكون إذنه فصلا فيما بينهم من خصوماتهم وإضرار بعضهم ببعض .

وقال عمر بن الخطاب على المنبر: لا من أحيا أرضا ميتة فهى له ، وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين لا . وذلك لأن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعلمون . وقال أبو يوسف في حد أرض العشر من أرض الخراج: فأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من حد أرض العشر من حد أرض الخراج، فكل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو أرض العجم فهي لهم وهي أرض عشر ، بمنزلة

المدينة حين أسلم عليها أهلها وبمنزلة اليمن. وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ومن عبدة الأوثان من العرب فأرضهم أرض عشر وإن ظهر عليها الإمام، لأن رسول الله علي الشاعة . العرب و تركها فهي أرض عشر حتى الساعة .

وأيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدى أهلها فهى أرض خراج وإن قسمها بين الذين غنموها فهى أرض عشر. ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ظهر على أرض الأعاجم و تركها في أيديهم فهى أرض خراج، وكل أرض من أراضى الأعاجم صالح عليها أهلها و صاروا ذمة فهى أرض خراج.

وقال أبو يوسف فيما يخرج من البحر: وسألت يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنبر، فإن فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس، فأما غيرهما فلا شيء فيه. وقد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلي رحمهما الله يقولان: ليس في شيء من ذلك شيء لأنه بمنزلة السمك، وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس وأربعة أخماسه لمن أخرجه، لأنه قدروينا فيه حديثا عن عمر رضى الله عنه ووافقه عليه عبد الله بن عباس، فاتبعنا الأثر ولم نر خلافه. واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلى بن أمية على البحر، فكتب إليه في عنبرة و جدها رجل على الساحل يسأله عنها وعما فيها، فكتب إليه عمر: ﴿إنه سيب من سيب الله. وفيما أخرج الله جل ثناؤه من البحر الخمس». وقال عبد الله بن العباس: ﴿وذلك رأيي». وأما العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك، فإن في العسل العشر إذا كان في أرض الخراج فليس فيه شيء، وإذا كان في المفاوز والجبال على الأشجار أو في الكهوف فلا شيء فيه، وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال و الأودية لا خراج عليها ولا عشر.

كتب أمير الطائف إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبى \_ عَلِيلًا \_ ويسألون مع ذلك أن نحمى لهم أو ديتهم ، فاكتب إلى برأيك فى ذلك . فكتب إليه عمر : «إن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبى \_ عَلِيلًا \_ فاحم أو ديتهم ، وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبى \_ عَلِيلًا حم أم و كانوا يؤدون إلى النبى \_ عَلِيلًا \_ من كل عشر النبى \_ عَلِيلًا \_ من كل عشر قربة .

وأما اللوز والجوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان في أرض العشر ، والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه يكال .

وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا في التبن ولا في السعف عشر ولا خمس ولا خراج .

وأما قصب السكر ففيه العشر إذا كان في أرض العشر ، والخراج إذا كان في أرض الخراج ، لأنه ثمر يؤكل .

وقال أبو يوسف في الصدقات: وسألت يا أمير المؤمنين عما يجب فيه الصدقة في الإبل والبقر والغنم والخيل، وكيف ينبغي أن يعامل من وجب عليه شيء من الصدقة في كل صنف من هذه الأصناف؟ فمر يا أمير المؤمنين العاملين عليها بأخذ المحق وإعطائه من وجب له وعليه، والعمل في ذلك بما سنه رسول الله على المحتم الخلفاء من بعده، واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء . هكذا روى لناعن نبينا ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء . هكذا روى لناعن نبينا والله أن يجعلك ممن استن بفعله ورضي عمله وأعظم عليه ثوابه ، وأن يعينك على ما و لاك و يحفظ لك ما استرعاك ، وقد ذكرت ما بلغنا أنه أوجب على كل صنف من هذه الأصناف ، وعليه أدركت فقهاءنا ، وهو المجمع

عليه عندنا، وهو أحسن ما سمعنا في ذلك حديثا عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه الله عنهما أن رسول الله عنوس عليه الله على الله عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم قال بوصيته، فلم يخرجه حتى قبض على أربعين شاة شاة ، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة ، ولى مخس من الإبل شاة ، وفى خمس من الإبل شاة ، وفى خمس عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه ، وفى خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » .

لما بعث رسول الله على الله على الله على الله المن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وقد بلغنا مثل ذلك عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه .

وعن على رضى الله عنه عن النبي \_ عَلَيْكَ : ( تَجَاوِزت لَكُم عن صدقة الخيل والرقيق ) .

فأما الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فيها صدقة ، لم يأخذ معاذ منها شيئا ، وهو قول على رضى الله تعالى عنه قال: «والجواميس والبخت بمنزلة الإبل والبقر ، وهي كمعز الشاة وضأنها » .

ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها من ملكه إلى

ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة منها، بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل و البقر و الغنم ما لا يجب فيه الصدقة، و لا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب .

ولا ينبغى أن يدخل مال الصدقة في مال الخراج ، لأن الخراج في جميع المسلمين والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه : ﴿ إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ﴾ (١) . فالمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا ، والعاملون عليها يعطيهم الإمام ما يكفيهم ، وإن كان أقل من الثمن أو أكثر أعطى الوالى منها ما يسعه ويسع عماله من غير سرف ولا تقتير ، وقسمت بقية الصدقات بينهم فللفقراء والمساكين سهم ، وللغارمين وهم الذين لا يقدرون على قضاء ديونهم سهم ، وفي أبناء السبيل المنقطع بهم سهم يحملون به ويعانون ، وفي الرقاب سهم ، وسهم في إصلاح طرق المسلمين ، ولا بأس أن تعطى الصدقة في صنف واحد .

وسألت أمير المؤمنين عن بيع السمك في الآجام ومواضع مستنقع الماء، فلا يجوز بيع السمك في الماء لأنه غرر و هو للذي يصيده، فإن كان يؤخذ باليد من غير أن يصاد فلا بأس ببيعه . و مثله إذا كان يؤخذ بغير صيد كمثل سمك في حُب (خابية) ، وإلا فإذا كان لا يؤخذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبى في البرية أو طير في السماء ، ولا يجوز بيع ذلك لأنه غرر و هو للذي صاده ، وقد رخص في بيع السمك في الآجام أقوام ، فكان الصواب عندنا والله أعلم في قول من كرهه . قال عمر بن الخطاب : «لا تبايعو االسمك في الماء فإنه غرر» . و كتب أبو زناد إلى عمر بن عبد العزيز في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق : «أنؤ اجرها؟»

<sup>(</sup>۱) التوبة ۲۰

فكتب أن افعلوا. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز عن بيع صيد الآجام فكتب أن لا بأس به وسماه الحسن .

وتكلم أبو يوسف في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل والمزارعة عنده على وجوه: منها عارية ليست فيها إحارة ، وهو الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها ولا يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته فالزرع له والخراج على رب الأرض ، فإن كانت من أرض العشر فالعشر على الزارع وبه يقول أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه .

ووجه آخر: تكون الأرض للرجل، فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا والنفقة والبذرة عليهما نصفان، فهذا مثل الأول الزرع بينهما والعشر في الزرع إن كانت أرض عشر، وإن كانت أرض خراج فالخراج على رب الأرض.

ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين ، والأرض البيضاء هي التي تخلو من النخل والشجر فهذا جائز والخراج على رب الأرض في قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وإن كانت أرض عشر فالعشر على رب الأرض .

وقال أبو يوسف: المزارعة جائزة على شروطها، والخراج على رب الأرض، والعشر عليهما جميعا في الزرع، فهذا الوجه الرابع.

ووجه آخر: أن يكون للرجل أرض وبقر وبذر فيدعو فلاحا فيدخله فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع. فهذا فاسد في قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ومن وافقه ، والزرع في قولهم لرب الأرض ، وللفلاح أجر مثله . والخراج على رب الأرض ، والعشر في الطعام .

وهو عندأبي يوسف جائز على مااشترط عليه على ما جاءت به الآثار ، قال أبو يوسف : ولو أن رجلا دفع إلى رجل رحى ماء يقوم عليها ويؤاجرها ويطحن للناس فيها بالأجر على النصف فهذا فاسد لا يجوز ، وكذلك الرجل يدفع إلى الرجل بيوت قرية أو دار أو دواب أو سفينة يؤاجرها ويكتسب عليها فما أخرج الله من شيء فبينهما نصفان فهذا لا يجوز في قول أبى حنيفة وفي قول ، وليس هذا بمنزلة ما ذكرنا من المعاملة والمزارعة ، للأجير في هذا الوجه الفاسد أجر مثله على مالك ذلك ، وما كان من غلة الرحى والسفينة فهي لصاحبها .

وقال أبو يوسف في الجزر: وسألت يا أمير المؤمنين عن الجزائر التي تكون في دجلة والفرات ينضب عنها الماء ، فجاء رجل وهي جزيرة أرض له فحصنها من الماء وزرع فيها ، أو إذا نضب الماء عن جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل ملاصق الجزيرة بأرض له فحصنها من الماء وزرع فيها فهي له ، وهذا مثل الأرض الموات إذا كان ذلك لا يضر بأحد ، وإن كان يضر أحدا منع من ذلك ولم يترك يحصنها ولا يزرع فيها ويحدث فيها حدثا إلا بإذن الإمام .

وشرح أبو يوسف رأية فى القنى والآبار والأنهار والشرب ، فقال إن كان النهر الذى أضر بمنازل قوم قديما فإنه يترك على حاله ، وإن كان محدثا من فعل وال أو غيره نظر فى ذلك إلى منفعته وإلى ضرره ، فإن كانت منفعته أكثر ترك على حاله ، وإن كان ضرره أكثر أمر بهدمه وطمه وتسويته بالأرض .

وكل من له عين أو يئر قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من أن يشرب منها ويسقى دابته وبعيره وغنمه منها ، وليس له أن يبيع من ذلك شيئا للشفة والشفة : الشرب لبنى آدم والبهائم والنعم والدواب ، وله أن يمنع السقى للأرض والزرع والنخل والشجر ، وليس لأحد أن يسقى شيئا من ذلك إلا بإذنه ، فإن أذن له فلا بأس بذلك ، وإن باعه ذلك لم يجز البيع ولم يحل للبائع والمشترى لأنه مجهول غرر لا يعرف . وكذلك إذا كان في مصنعة يجتمع فيها الماء من السيول فلا خير في بيعه أيضا ، ولو سمى كيلا معلوما أو عدد أيام

معلومة لم يجز ذلك أيضا للحديث الذي جاء في ذلك والسنة .

ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية ، هذا ماء قد أحرز فإذا أحرزه في وعائه فلا بأس ببيعه . وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته حتى جمع فيها ماء كثيرا ثم باع من ذلك فلا بأس إذا وقع في الأوعية ، فقد أحرزه وقد طاب بيعه ، فإذا كان يجتمع من السيول فلا خير في بيعه ، وإن كان في بئر أو عين يزداد ويكثر أو لا يزداد ولا يكثر فلا خير في بيعه ولو باعه لم يجز البيع . ومن استقى منه شيئا فهو له ، ولو كان يجوز بيعه ما طاب للذي يستقيه حتى يستطيب نفس صاحبه ، ألا ترى أنه لا يطيب لرجل أن يأخذ ماء من سقاء صاحبه إلا بإذنه وطيب نفسه إلا أن يكون حال ضرورة يخاف فيها على

قال \_ عليه : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والكلاً والنار » . وقال \_ عليه عليه والكلاً والنار » . وقال \_ عليه مناع للمقوين وقوة للمستصعفين » .

والمسلمون جميعا شركاء فى كل نهر أو واد يستقون منه ويسقون الشفة والحافر والحف ، وليس لأحد أن يمنع ، ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم لا يحبس الماء عن أحد دون أحد ، وليس النهر الأعظم لعامة المسلمين كنهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم ، وأصحاب هذا النهر فيه شفعاء لو باع أحدهم أرضا له ، ولهم أن يمنعوا من أن يسقى أحد من نهرهم أرضه أو شجره أو نخله ، وليس النهر العظيم كذلك فإنه يسقى منه من شاء وتمر فيه السفن ، ولا يكونون فيه شفعاء لشركتهم فى شربه .

لو أن رجلا اتخذ مشرعة في أرضه على شاطئ النهر يستقى منها السقاءون ويأخذ منهم فيها الأجرة ، فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح ، لأنه لم يبعهم شيئا ولم

يؤاجرهم أرضا .

وإن كانت أرض لرجل وأراد المسلمون أن يمروا فيها ليستقوا الماء فمنعهم من ذلك ، فإن الإمام ينظر فى ذلك ، فإن لم يكن لهم طريق يستقون منه الماء غيره لم يكن له أن يمنعهم ومروا فى أرضه ومشر عته بغير أجر و لا كرى ، لأنه لا يستطيع أن يمنع الشفة ؛ وإن كان لهم طريق غير ذلك كان له أن يمنعهم من الممر .

وقال أبو يوسف في الكلا والمروج: ولو أن أهل قرية لهم مروج يرعون فيها ويحتطبون منها قد عرف أنها لهم فهى لهم على حالها يتبايعونها ويتوارثونها ويحدثون فيها ما يحدث الرجل في ملكه ، وليس لهم أن يمنعوا الكلا ولا الماء ، ولأصحاب المواشى أن يرعوا في تلك المروج ويستقوا من تلك المياه ، ولا يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضى من أهله ، وليس شرب المواشى والشفة كسقى الحرث ، وليس لأحد أن يحدث مرجا في ملك غيره ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه ، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله ، فإذا أحدثه لم يكن لأحد أن يزرع فيما زرع ولا يحتجزه ، وإذا ذلك كله ، فإذا أحدثه لم يكن لأحد أن يزرع فيما زرع ولا يحتجزه ، وإذا كان مرجا فصاحبه وغيره فيه سواء مشتركون في كلفه ومائه .

وليست الآجام كالمروج ، ليس لأحد أن يُعتطب من أجمة أحد إلا بإذنه ، فإن فعل ضمن ، وإن صاد فيها شيئا من السمك أو الطير فهو له من قبل أن رب الأجمة لا يملك ذلك . ألا ترى أن رجلا لو صاد فى دار رجل أو بستانه شيئا من الوحش أو الطير أن له ذلك ، وليس لصاحب الدار ملك عليه ، وله أن يمنعه من دخول داره وبستانه ، فإن دخل بغير إذنه فقد أساء ، وما صاد فهو له أيضا ، وإذا كان السمك قد حظر عليه فإنه كان لا يؤخذ إلا بصيد فالمحظور عليه وغير المحظور سواء لا يجوز بيعه حتى يصاد ، وإن كان يؤخذ فالمحفور عليه وغير المحظور سواء لا يجوز بيعه حتى يصاد ، وإن كان يؤخذ

باليد بغير صيد فهو لصاحبه الذي حظر عليه ، وإن صاده غيره ضمن الذي يصيده ، وإن باعه صاحبه قبل أن يأخذه فإن بيعه هذا بمنزلة بيع ما أحرزه في إنائه .

ولو أن صاحب بقر رعى بقره فى أجمة غيره لم يكن له ذلك ، وضمن ما رعى وأفسد ، ألا ترى أنى أبيع قصب الأجمة وأدفعها معاملة فى قصبها ؟ هذا على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه عامل أهل أجمة بُر سعلى أربعة آلاف درهم و كتب لهم كتابا فى قطعة أديم . والكلأيباع ولا يدفع معاملة . ولو لم يكن لأهل هذه القرية الذين تكون لهم هذه المروج وفى ملكهم موضع مسرح ومرعى لدوابهم ومواشيهم غير هذه المروج ، كا لأهل كل قرية من قرى السهل والجبل ، فإن لكل قرية من قرى السهل والجبل ، فإن لكل قرية من ومرعى ومحتطب فى أيديهم ، وينسب إليهم وترعى فيه مواشيهم ودوابهم و يحتطبون منه ، وكانوا متى أذنوا للناس فى رعى تلك المروج والاحتطاب منها وأضر ذلك بهم وبمواشيهم ودوابهم كان لهم أن يمنعوا كل من أراد أن يرعى فيها أو يحتطب منها ، وإن كان لهم مرعى وموضع احتطاب حولهم ليس له مالك فإنه لا ينبغى لهم ، ولا يحل لهم أن يمنعوا الاحتطاب والرعى من الناس .

وإذا كان الحطب في المروج وهي ملك إنسان فليس لأحد أن يحتطب منها إلا بإذنه ، فإن احتطب منها ضمن قيمة ذلك لصاحبه ، فإن لم يكن في تلك لأحد ملك فلا بأس أن يحتطب منه جميع الناس ، ولا بأس أن يحتطب ما لم يعلم له مالكا ، وكذلك الثمار في الجبال والمروج والأودية من الشجر ما لم يغرسه الناس، ولا بأس يأكل من ثمارها ويتزود ما لم يعلم أن ذلك في ملك إنسان ، وكذلك العسل يوجد في الجبال والغياض فلا بأس أن يأكله ، وليس العسل في الجبال ما العسل في الجبال مما

لا يكون في ملك إنسان من قبل أن الذي يتخذه الناس يكون في الكُوارات (١) فما لم يحرز منها فهو مباح كفراخ الصيد من الطير، وبيضه يكون في الغياض. ولو أن رجلا أحرق كلاً في أرضه فذهبت النار فأحرقت مال غيره لم يضمن رب الأرض لأن له أن يوقد في أرضه، وكذلك لو أحرق حصائد في أرضه كان مثل ذلك. وكذلك صاحب الأجمة يحرق ما فيها من القصب فتحرق النار مال غيره فلا ضمان عليه، وهما مثل الذي يسقى أرضه فيغرق الماء أرض رجل إلى جنبه أو تنز فليس عليه في ذلك ضمان، ولا يحل لمسلم أن يعتمد الإضرار لجاره ولا القصد لتغريق أرضه، ولا لتحريق زرعه بشيء يحدثه في أرض نفسه.

وقال أبو يوسف في تقبيل (٢) السواد واختيارهم الولاة لهم والتقدم إليهم: ورأيت أن لا تقبّل شيئا من السواد و لا غير السواد من البلاد ، فإن المتقبل (المتعاقل على توريد قيمة ثابتة محدودة عن الخراج) إذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف (ظلم) أهل الخراج و حملهم عليهم ما لا يجب عليهم : وظلمهم وأخذهم بما يجايجحف بهم ليسلم مما دخل فيه . و في ذلك وأمثاله خراب البلاد و هلاك الرعية . و المتقبل لا يبالي بهلا كهم بصلاح أمره في قبالته ، و لعله أن يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كثيرا ، وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية ، وضرب لهم شديد ، وإقامته لهم في الشمس ، و تعليق الحجارة في الأعناق ، و عذاب عظم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهي الله عنه ، إنما أمر الله عز و جل أن يؤخذ منهم العفو ، وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقهم .

<sup>(</sup>١) كوارة النحل : شيء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين ضيق الرأس .

<sup>(</sup>٢) التقبيل: هو الالتزام بعقد بأن يلتزم أحد الولاة بدفع مبلغ معين للخراج ويطلق يده في الخراج . . .

وإنما أكره القبالة لأنى لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم ، فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا ، ويدعوه فينكسر الخراج ، وليس يبقى على الفساد شيء ، ولن يقل مع الصلاح شيء . إن الله قد نهى عن الفساد ، قال عز وجل : ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ (١) . وقال : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾ (٢) . وإنما هلك من الأمم بحبسهم الحق حتى يشترى منهم ، وإظهارهم الظلم حتى يفتدى منهم . والحمل على أهل الخراج ما ليس بواجب عليهم من الظلم الظاهر الذي لا يحل ولا يسع .

وإن جاء أهل ناحية أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف موسر فقال: أنا أتضمن عن أهل هذه الناحية أو أهل هذا البلد خراجهم ورضواهم بذلك فقالوا: هذا أخف علينا نظر فى ذلك، فإن كان صلاحا لأهل هذا البلد والناحية قبل وضمن وأشهد عليه، وصير معه أميرا من قبل الإمام يوثق بدينه وأمانته و يجرى عليه من بيت المال، فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج أو الزيادة عليه أو تحميله شيئا لا يجب عليه منعه الأمير من ذلك أشد المنع.

وأمير المؤمنين أعلى عينا بما رأى من ذلك ، وما رأى أنه أصلح لأهل الخراج وأو فر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الأعذار والتقدم إلى المتقبل والوالى برفع الظلم عن الرعية ، والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم به أو بماليس بواجب عليهم . فإن فعل فغدا له بما أو عد به ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره إن شاء الله .

ورأيت (أبقى الله أمير المؤمنين) أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين

<sup>(</sup>۱) الأعراف ۸۵ (۲) البقرة ۲۰۰

والأمانة فتوليهم الخراج. ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل الرأى عفيفا، لا يطلع الناس منه على عورة و لا يخاف في الله لومة لائم، ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة، وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت. تجوز شهادته إن شهد و لا يخاف منه جور في حكم إن حكم. فإنك إنما تولية جباية الأموال وأخذها من حلها و تجنب ما حرم منها، يرفع من ذلك ما يشاء و يحتجن منه ما يشاء ؟ فإذا لم يكن عد لا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال، إنى قد أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج، إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين و جباية خراجهم، ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية ولا بعفاف و لا باستقامة طريقة و لا بغير ذلك، وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيئا من أمر الخراج و البحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم كا يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء.

وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله ولا محتقرا لهم ولا مستخفا بهم ، ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم ، واللين للمسلم ، والغلظة على الفاجر ، والعدل على أهل الذمة ، وإنصاف المظلوم ، والشدة على الظالم ، والعفو عن الناس ؛ فإن ذلك يدعوهم إلى الطاعة وأن تكون جبايته للخراج كايرسم له ، وترك الابتداع فيما يعاملهم به ، والمساواة بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده في الحق سواء ، وترك اتباع الهوى فإن الله ميز من اتقاه و آثر طاعته وأمره على من سواهما .

وإنى الأرجوإن أمرت بذلك وعلم الله من قبلك إيثارك ذلك على غيره، ثم بدل منه مبدل أو خالف منه مخالف أن يأخذه الله به دو نك، وأن يكتب لك أجرك وما نويت إن شاء الله .

ولتسير مع الوالي الذي وليته، قوما من الجند من أهل الديوان في أعناقهم بيعة على النصح لك، فإن مِن نصحك أن لا تظلم رعيتك، وتأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهر ابشهر ، ولاتجرى عليهم من الخراج درهما فيماسواه ، فإن قال أهل الخراج نحن نجري على ولينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك منهم ولم يحملوه ، فإنه قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة ؛ منهم من له به حرمة ، ومنهم من له إليه وسيلة ، ليسوا بأبرار ولا صالحين ، ويستعين بهم ويوجههم في أعماله يقضي بذلك الذمامات ، فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ، ولا ينصفون من يعاملونه ، إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو أموال الرعية ، ثم إنهم يأخذون ذلك فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي، ثم لا يزال الوالي ومن معه قد نزل بقرية يأخذ أهلها من نزُله بما لا يقدرون عليه ولا يجب عليهم حتى يكلفوا ذلك فيجحف بهم ، ثم قد بعث رجلا من هؤلاء الذين وصفت لك أنهم معه إلى رجل ممن له عليه الخراج ليأتي به فيأخذ منه الخراج فيقول له: قد جعلت لك أن تأخذ منه كذا وكذا . حتى لقد بلغني أنه ربما وظف له أكثر مما يطالب به الرجل من الخراج، فإذا أتاه الموجنه إليه قال له: أعطني جعلى الذي جعله لي الوالي ، فإن جعلي كذا وكذا . فإن لم يعطه ضربه وعسفه وساق البقر والغنم ، ومن أمكنه من ضعفاء المزارعين حتى يأخذ ذلك منهم ظلما وعدوانا، وهذا كله ضرر على أهل الخراج ونقص للفيء مع ما فيه من الإثم، فمره بحسم هذا وماأشبه وترك التعرض لمثله ، حتى لا يكون مع الوالي من هؤلاء الذين سميت أحد، ويكون ما يؤخذ لك من المال من باب حله و لا يوضع إلا في حقه. وتقدم في اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالي وليكونوا من صالحي الجند ومن له الفهم واليسر والنعمة منهم إن شاء الله تعالى .

وتقدم فى أن يكون حصاد الطعام و دياسه (١) من الوسط، و لا يحبس الطعام بعد الحصاد إلا بقدر ما يمكن الدياس، فإذا ما أمكن الدياس وفع إلى البيادر و لا يترك بعد إمكانه للدياس يوما و احدا، فإنه ما لم يحرز فى البيادر تذهب به الأكرة ( الحراث) و المارة و الطير و الدواب، و إنما يدخل ضرر ذلك على الخراج، فأما على صاحب الطعام فلا لأن صاحب الطعام يأكل منه فيما بلغنى وهو سنبل قبل الحصاد إلى أن يبلغ المقاسمة، فحبس الطعام فى الصحراء و البيادر ضرر على الخراج، وإذا رفع إلى البيادر وصير أكداسا أخذ فى دياسه.

ولا يحبس الطعام إذا صار في البيادر الشهر والشهرين والثلاثة ولا يداس، فإن في حبسه في البياذر ضررا على السلطان وعلى أهل الخراج وبذلك تتأخر العمارة والحرث، ولا يخرص عليهم ما في البيادر ولا يحرز عليهم حرزا ثم يؤخذوا بنقائص الحرز، فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد.

وليس ينبغى للعامل ولا يسعه أن يدعى على أهل الخراج ضياع غلة فيأخذ بذلك السبب أكثر من الشرط، وإذا ديس الطعام و ذرى قاسمهم ولا يكيله عليهم كيل مفرط، ثم يدعه في البيادر الشهر والشهرين ثم يقاسمهم فيكيله ثانية، فإن نقص عن الكيل الأول قال: أو فونى وأخذ منهم ماليس له، ولكن إذا ديس الطعام ووضع فيه القفيز قاسمهم وأخذ حقه ولا يحبسه ولا يكيل للسلطان كيل بزيهار وللأكار كيل السرد، بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين سردا مرسلا.

ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجره ولا احتقان ولا نزلة ولا حمولة طعام لسلطان ، ولا يُدَّعى عليهم بنقيصه فتؤخذ منهم ، ولا يؤخذ منهم ثمن صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ( رسل البريد ) ولا أجور الكيالين

<sup>(</sup>١) داس الرجل الحنطة دوسا ودياسا مثل الدراس.

ولا مؤنة عليهم في شيء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة سوى الذين وصفنا من المقاسمة ، ولا يؤخذوا بأثمان الأتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلا ، أو تباع فيقسم ثمنها على ما وصفت في القطيعة في المقاسمة .

ولا يؤخذ منهم ما قد يسمونه رواجا لدراهم يؤدونها في الخراج، فإنه بلغني أن الرجل منهم يأتى بالدراهم ليؤديها في خراجه فيقتطع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها .

ولا يضربن رجل في دراهم خراج ولا يقام على رجله . فإنه بلغني أنهم يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة ، وهذا عظم عند الله شنيع في الإسلام . ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن في بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة ، وأنهم إن استخرجوا لهم تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في خراجهم ، كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه وأمانته فتوجهه في ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخيرة والبصيرة به ، ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد ، ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد عن له بصيرة ومعرفة ، ولا يجر إلى نفسه بذلك منفعة ولا يدفع عنها به مضرة ، فإذا اجتمعوا على أن في ذلك صلاحا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال ، ولا تحمل النفقة على أهل البلد فإنهم إن يعمروا عيرا من أن يخربوا ، وأن يفروا (١) خير من أن يذهب ما لهم ويعجزوا ، وكل ما فيه مصلحة لأهل الحراج و في أرضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه مصلحة لأهل الحراج في أرضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه

<sup>(</sup>١) يفروا من الوفر .

إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم من أهل ناحية أخرى ورستاق (١) آخر مماحولهم، فإن كان في ذلك ضرر على غيرهم و ذهاب بغلاتهم و كسر للخراج لم يجابوا إليه. وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التى تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج، ولا يحمل كله على أهل الخراج، وأما الأنهار التى يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء.

فأما البثوق والمسنيات والبريدات (٢) التي تكون في دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار العظام، فإن النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل الخراج من ذلك شيء، لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه أمر عام لجميع المسلمين، فالنفقة عليه من بيت المال لأن عطب الأرضين من هذا و شبيهه، وإنما يدل الضرر من ذلك على الخراج، ولا يولى النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لله عرفت أمانته وحمد مذهبه، ولا يولى من يخونك و يعمل في ذلك بما لا يحل ولا يسعه يأخذ المال من بيت المال لنفسه و لمن معه، أو يدع المواضع المخوفة و يهملها ولا يعمل عليها شيئا يحكمها به حتى تنفجر فتغرق ما للناس من الغلات و تخرب مناز لهم وقراهم.

قال أبو يوسف: وأنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد، وكيف جبوا

<sup>(</sup>١) الرستاق: (معرب) ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقلم.

<sup>(</sup>٢) البثوق: جمع بثق و هو ما يخرقه الماء في جانب النهر. والمسنيات: جمع مسناة و هو السد يبنى في وجه الماء. البريدات: مفاتيح الماء و هي فارسية.

الخراج على ما أمروا به ، وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر ، فإذا ثبت ذلك عندك وصح أجذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة والنكال ، حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إليهم فيه ، فإن كل ما عمل به والى الخراج من الظلم والعسف فإنما يحمل أنه قد أمر به وقد أمر بغيره .

وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف ، وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترءوا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بما لا يجب عليهم. وإذا صح عندك من العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجان شيء من الفيء أو خبث طعمته أو سوء سيرته ، فحرام عليك استعماله والاستعانة به وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك ، بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له ، وإياك و دعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة .

قال معاذ: «صل ونم واطعم واكتسب حلالا ولا تأثم ولا تموتن إلا وأنت مسلم ، وإياك ودعوات \_ أو دعوة \_ المظلوم » .

إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما فى ذلك من الأجريزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد. والبركة مع العدل تكون، وهى تفقد مع الجور، والجراج المأخوذ من الجور تنقص البلاد به وتخرب. هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه تعالى كان يجبى السواد مع عدله فى أهل الخراج وإنصافه لهم ورفعه الظلم عنهم مائة ألف ألف، والدرهم إذ ذاك وزنه وزن مثقال. فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعبتك فى الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم و تنكر على الظالم، رجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته، ولعلك لا تجلس إلا مجلسا أو مجلسين حتى يسير ذلك فى الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على الظلم، ويأمل الضعيف

المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه ، فإن لم يمكنك الاستاع في المجلس الذي تجلسه من كل من حضر من المتظلمين نظرت في أمر طائفة منهم في أول مجلس وفي أمر طائفة أخرى في المجلس الثانى و كذلك في المجلس الثانى ، ولا تقدم في ذلك إنسانا على إنسان ، من خرجت قضته أو لا دعى أول ، وكذلك من بعده . مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر في أمور الناس يوما في السنة ليس يوما في الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من أنفسهم ؛ وإني لأرجو لك بذلك أعظم الثواب . إنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله زلته يوم القيامة » و قال عن قليله و بكثيره ، فمن خان خيطا فما سواه فإنما هو غلول يأتي به يوم القيامة » .

و كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة يبعثون إليه رجلا من أخيرهم وأصلحهم ، وإلى أهل البصرة كذلك ، وإلى أهل الشام كذلك ، فبعث إليه أهل الكوفة عثمان بن فرقد ، وبعث إليه أهل الشام معن بن يزيد ، وبعث إليه أهل البصرة الحجاج بن علاط ، كلهم سلميون ، فاستعمل كل واحد منهم على خراج أرضه .

وقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: دنست أصحاب رسول الله عرفي الله عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين ؟ قال: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة. يقول: إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق لا يحتاجون. قال عبد الله بن العباس: « بعث إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأتيته فقال عبد الله بن العباس، إن عامل حمص هلك و كان من أهل الخير والخير قليل، وقد

رجوت أن تكون منهم فدعوتك لأستعملك عليها وفي نفسي منك شيء أخافه ولم أره منك وأنا أخشاه عليك. فما رأيك في العمل ؟ قلت: فإني لا أرى أن أعمل لك عملاحتي تخبر في بما في نفسك. قال: وما تريد إلى ذلك ؟ قلت: أريد إن كنت بمن أحشى على نفسي خشيت بريئا من مثله عرفت أني لست من أهله وإن كنت بمن أخشى على نفسي خشيت عليها مثل الذي خشيت على ؛ فقلما رأيتك ظننت شيئا إلا جاء عليه الوحى. فقال: يا بن عباس إني أطمع حالك أنك لا تجدني إلا قريب الجد، وإني خشيت عليك أن تأتي على الفيء الذي هو آت وأنك في عملك، فيقال لك هلم إلينا ولا علم إليكم دون غير كم ، إني رأيت رسول الله حيقيلية — استعمل الناس علم إليكم دون غير كم ، إني رأيت رسول الله حيقيلية — استعمل الناس وترككم . وقلت ؛ والله لقد رأيت الذي رأيت، ولم تراه فعل ذلك؟ قال: والله منا أدرى أصر فكم عن العمل وأرفعكم عنه وأنتم أهل ذلك ، أم خشي أن تعاونوا لكانكم منه فيتبع العتاب عليكم و لا بدمن عقاب ، فقد فرغت لي وفرغت لك فما رأيك ؟ قلت : لا أرى أن أعمل لك . قال : لم ؟ قلت : لأني إن عملت لك وف نفسك لم أبرح قذاة في عينك . قال : في قلت : لأني إن عملت لك وف نفسك لم أبرح قذاة في عينك . قال : فأشر علي . قلت : أشير عليك أن تستعمل صحيحا عليك » .

وعن أبى هريرة أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعا أصحاب رسول الله سعالة منالة منالة منالة منالة منالة منالة الله منالة الم تعينونى فمن يعيننى ؟ قالوا: نحن نعينك. فقال: يا أبا هريرة الت البحرين و هجر أنت العام. قال: فذ هبت فجئته فى آخر السنة بغر ارتين فيهما خمسمائة ألف. فقال عمر رضى الله عنه، ما رأيت مالا مجتمعا قط أكثر من هذا. فيه دعوة مظلوم أو مال يتيم أو أرملة ؟ قلت: لا والله ، بئس والله الرجل أنا إذن إن ذ هبت أنت بالمهنأ وأنا أذ هب بالمؤنة.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل من بقايا أهل الشام قد انقطع إلى الشام يذكر له ما وقع مما ابتلى به من أمر المسلمين وقلة الأعوان على الخير ، ويسأله المعاونة على ما هو فيه ، فكتب إليه الرجل: بلغنى كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما ابتلى به من أمور المسلمين وقلة الأعوان على الخير ، ويطلب منى المعاونة ، واعلم أنك إنما أصبحت في خلق بال ورسم دارس ، خاف العالم فلم ينطق ، وجهل الجاهل فلم يسأل ، وتسألني المعاونة فيما أنعم الله على فلن أكون ظهيرا للمجرمين .

وكان عمر بن الخطاب يجبى العراق كل سنة مائة ألف ألف ثم يخرج إليه عشرة من أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات بالله أنه من طيب ، ما فيه ظلم مسلم ولا معاهد .

وكتب ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة الحكم و الجبلة ، وكان قاضى الجزيرة وعلى خراجها ، فكتب إليه عمر : إنى لم أكلفك ما يعنيك ، اجتن الطيب و اقض بما استبان لك من الحق ، فإذا التبس عليك أمر فار فعه إلى ، فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين و لا دنيا .

وضرب عمر رجلا فقال له الرجل: إنما كنت أحدر جلين ، رجلا جهل فعلم أو أخطأ فعفي عنه . فقال له عمر : صدقت ، دو نك فامتثل . فعفا الرجل عنه .

وضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجالا و نساء از دحموا على حوض ، فلقيه على فسأله فقال: إنى أخاف أن أكون قد هلكت . فقال على رضى الله عنه : إن كنت ضربتهم على غش وعداوة فقد هلكت . وإن كنت ضربتهم على نصح وإصلاح فلا بأس . إنما أنت راع . إنما أنت مؤدب .

وكان عمر إذا بعث عماله قال: إلى لم أبعثكم جبابرة ولكن بعثتكم أثمة ، فلا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، و لا تحمدوهم فتفتنوهم ، و لا تمنعوهم فتظلموهم ، وأدروا لقحة المسلمين .

وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: إنى والله ما أبعث إليكم عمالي

ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا من أموالكم ؛ ولكنى أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم . فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذى نفسى بيده لأقصنه منه . فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسلمين واليا على رعية فأدب بعضهم أنك لتقصه منه ؟ فقال : إى والذى نفسى بيده لأقصنه منه ، وقدرأيت رسول الله عقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوا بهم تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم .

وكتب عمر رضى الله تعالى عنه إلى عماله أن يوافوه بالموسم فوافوه ، فقام فقال : يأيها الناس إنى بعثت عمالى هؤلاء ولاة بالحق عليكم ، ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشار كم ولا من دمائكم ولا من أموالكم ، فمن كانت له مظلمة عند أحد منهم فليقم ، فما قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد فقال : يا أمير المؤمنين عاملك ضربنى مائة سوط . فقال عمر : أتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه .

فقام إليه عمرو بن العاص فقال له: يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على عمالك كبر عليهم وكانت سنة يأخذ بها من بعدك. فقال عمر: ألا أقيده منه وقد رأيت رسول الله عمرو: دعنا إذا فلنرضه. فقال: دونكم.

فأرضوه بأن اشتُريَت منه بمائتي دينار ، كل سوط بدينارينِ .

وكان عمر رضى الله عنه إذا استعمل رجلا أشهد رهطا من الأنصار وغيرهم واشترط عليه أربعا: أن لا يركب برذونا، ولا يلبس ثوبا رقيقا، ولا يأكل نقيا، ولا يغلق بابا دون حوائج الناس ولا يتخذ حاجبا. فبينا هو يمشى فى بعض طرق المدينة إذ هتف به رجل: يا عمر أترى هذه الشروط تنجيك من الله تعالى و عاملك عياض بن غنم على مصر وقد لبس الرقيق واتخذ الحاجب ؟

فدعا محمد بن مسلمة ، وكان رسوله إلى العمال ، فبعثه وقال : ائتنى به على الحال التي تجده عليها . فأتاه فوجد على بابه حاجبا فإذا عليه قميص رقيق . قال : أجب أمير المؤمنين . فقال : دعنى أطرح على قبائى . فقال : لا ، إلا على حالك هذه .

فقدم به عليه. فلما رآه عمر قال: انزع قميصك، و دعا بمدرعة من صوف وبريضة من غنم وعصا فقال: البس هذه المدرعة وخذ هذه العصا و ارع هذه الغنم واشرب واسق من مرّ بك و احفظ الفضل علينا. أسمعت؟ قال: نعم والموت خير من هذا. فجعل ير ددها عليه و ير ددالموت خير من هذا. فقال عمر: ولم تكره هذا و إنما سمى أبوك غنها لأنه كان يرعى الغنم؟ أترى يكون عندك خير؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: انزع. ورده إلى عمله فلم يكن له عامل يشبهه. وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا بلغه أن عامله لا يعود المريض و لا يدخل عليه الضعيف نزعه، وكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبى موسى الأشعرى أن سوّ بين الناس في مجلسك و جاهك، حتى لا يبأس ضعيف من عدلك، ولا يطمع شريف في حيفك.

وخطب عمر رضى الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبى الله و خطب عمر رضى الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم صلى على النبى الله ، وذكر أبا بكر فاستغفر له ثم قال: أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق حقه أن يطاع فى معصية الله ، وإنى لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق ، ويعطى فى الحق ، ويمنع من الباطل ، وإنما أنا و مالكم كولى اليتيم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ، ولست أدع أحدا يظلم أحدا ولا يعتدى عليه ، حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الحد الآخر حتى يذعن للحق ، ولكم على أيها الناس خصال أذكر ها لكم فخذونى بها ؛ لكم حتى يذعن للحق ، ولكم على أيها الناس خصال أذكر ها لكم فخذونى بها ؛ لكم على أن لا أجتبى شيئا من خراجكم و لا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ، ولكم على أن لا أجتبى شيئا من خراجكم و لا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ، ولكم

على إذا وقع في يدى أن لا يخرج منى إلا في حقه ، ولكم على أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم ، ولكم على أن لا ألقيكم في المهالك ولا أجمركر (١) في ثغوركم ، وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء ، قليل الفقهاء كثير الأمل ، يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كا تأكل النار الحطب . ألاكل من أدرك ذلك منكم فليتق الله به وليصبر . يأيها الناس إن الله عظم حقه فوق حق خلقه ، فقال فيما عظم من حقه : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ه(٢) ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين ولكن بعثتكم أئمة الهدى مسلمون ه(٢) ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم ، فأدروا على المسلمين حقوقهم ، ولا تضربوهم فتذلوهم ، ولا تعمدوهم فتفتنوهم ، ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ، ولا تستأثر واعليهم فتظلموهم ، ولا تجهلوا عليهم ، وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم ، فإذا رايتم بهم كلالة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم .

أيها الناس إنى أشهدكم على أمراء الأمصار أنى لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ، ويقسموا عليهم فيئهم ، ويحكموا بينهم ، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلى .

وكان عمر بن الخطاب يقول: لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة في غير تجبر، ولين في غير وهن.

و كتنب على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى كعب بن مالك وهو عامله: «أما بعد فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك تمر بأرض السواد

<sup>(</sup>١) تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم . آل عمران ٨٠

كورة كورة فتسألهم عن أعمالهم و تنظر في سيرتهم ، حتى تمر بمن كان منهم فيما بين دجلة والفرات ، ثم ارجع إلى البهقباذات (١) فتول معونتها واعمل بطاعة الله فيما و لاك منها . واعلم أن الدنيا فانية ، وأن الآخرة آتية ، وأن عمل ابن آدم محفوظ عليه ، وأنك مجزى بما أسلفت ، وقادم على ما قدمت من خير ، فاصنع خيرا تجد خيرا ».

وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا وأوصاه فقال له: «أوصيك بتقوى الله الذي لا بدلك من لقائه ، وعليك بالذي يقربك إلى الله فإن ما عند الله خلف من الدنيا ».

وكان رباح بن عبيد مع عمر بن عبد العزيز فقال له: إن لى بالعراق ضيعة وولدا، فائذن لى يا أمير المؤمنين أتعاهدهم، قال: ليس على ولدك بأس ولا على ضيعتك ضيعة.

فلم يزل به حتى أذن له ، فلما كان يوم و دعه قال : يا أمير المؤمنين حاجتك أوصنى بها . قال : حاجتى أن تسأل عن أهل العراق وكيف سيرة الولاة فيهم ورضاهم عنهم ؟

فلما قدم العراق سأل الرعية عنهم فأخبر بكل خير عنهم ، فلما قدم على عمر بن سلم عليه وأخبره بحسن سيرتهم في العراق وثناء الناس عليهم ، فقال عمر بن عبد العزيز: «الحمد لله على ذلك، لو أخبر تنى عنهم بغير هذا عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدا ، إن الراعى مسئول عن رعيته ، فلا بدأن يتعهد رعيته بكل ما ينفعهم الله به ، ويقربه إليه ، فإن من ابتلى بالرعية فقد ابتلى بأمر عظيم .

<sup>(</sup>١) بهقباذ، اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقى الفرات منسوبة إلى قباذ فيروز والد أنو شروان .

وكتب عدى بن أرطأة عامل كان لعمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد فإن أناسا قِبلنا لا يؤدون ما عليهم من خراج حتى يمسهم شيء من العذاب » . فكتب إليه عمر: «أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياى في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله ، وكأن رضاى ينجيك من سخط الله . إذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قِبّله عفوا وإلا فأحلفه ، فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم ، والسلام » .

وأتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسدوه فعوضه عشرة آلاف .

وقال أبو يوسف في الجزية: والجزية واجبة على جميع أهل الذمة بمن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان ، من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ، ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة ، وإنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان ، على الموسر ثمانية وأربعون درهما ، وعلى الوسط أربعة وعشرون ، وعلى المحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهما ، يؤخذ ذلك منهم في كل سنة ، وإن جاءوا بعرض قبل منهم من الدواب والمتاع وغير ذلك ، ويؤخذ منهم بالقيمة ولا يؤخذ منهم في الجزية ميتة ولا خنزير

وأسهب أبو يوسف فيمن تجب عليه الجزية وكيفية جبايتها والرفق في تحصيلها: « فلا يضرب أحد من أهل الجزية في استيدائهم الجزية ، ولا يقاموا في الشمس ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ، ولكن يرفق بهم ) .

وقال أبو يوسف في العشور: أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به ، فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما يجب عليهم ، وأن يمتثلوا ما رسمناه لهم ، ثم

تنفقد بعد أمر هم و ما يعاملون به من يمر بهم ، و هل يجاوزون ما قد أمروا به ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت و عاقبت و أخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر مما يجب عليه ، وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به و تجنبوا ظلم المسلم و المعاهد أثبتهم على ذلك الأمر و أحسنت إليهم ، فإنك متى أثبت على حسن السيرة و الأمانة و عاقبت على الظلم و التعدى لما تأمر به فى الرعية ، يزيد المحسن في إحسانه و نصحه ، وار تدع الظام عن معاودة الظلم و التعدى ، وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها إلى بعض القيمة ، ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر ، من كل ما مر به العاشر و كان للتجارة و بلغ قيمة ذلك مائتى در هم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتى در هم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتى در هم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتى در هم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتى در هم في خذ منه شيء » .

وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ، فإن كانت قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منها شيء ، وإذا اختلف عليه بذلك مرات كل مرة لا يساوى مائتى درهم لم يؤخذ منه شيء . وإن أضاف بعض المرات إلى بعض وكانت قيمة ذلك تبلغ ألفا فلا شيء فيه ، ولا يضاف بعض ذلك إلى بعض .

وإذا مر عليه بمائتي درهم مضروبة ، أو عشرين مثقالا مضروبة ، أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم ، و نصف العشر من الذمي ، والعشر من الحربي ، ثم لم يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك الوقت من الحول ، وإن مر بها غير مرة .

وكذا إذا مر بمتاع قد اشتراه للتجارة ، فإن كان المتاع يساوى مائتى در هم أو عشرين مثقالا أخذ منه ، وإن كان لا يساوى وكانت قيمته تنقص عن مائتى در هم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء ، فأما الحربي خاصة فإذا أخذ منه العشر ، وعاد و دخل فى دار الحرب ثم خرج بعد شهر منذ أخذ منه العشر ، فمر على العاشر فإنه يأخذ منه إذا كان معه ما يساوى مائتى در هم أو عشرين مثقالا ،

من قِبَل أنه حيث عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام الإسلام، وإن كان معه أقل من ماثتي در هم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء، إنما السنة في المائتي در هم أو عشرين مثقالا، فعلى المسلم في المائتين خمسة دراهم، وعلى الذمي في المائتين عشر و ندر هما، وعلى هذا الحساب المائتين عشر ة دراهم، وعلى الحربي في المائتين عشر و ن در هما، وعلى هذا الحساب الذي وضعت لك يؤخذ في الذهب إذا وجب: على المسلم نصف مثقال، وعلى الذمي مثقال، وعلى الحربي مثقالان.

وما لم يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس يؤخذ منه شيء، وإذا مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير قُوم ذلك على أهل الذمة ، يقومه أهل الذمة ثم يؤخذ منهم نصف العشر ، وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير والحمور فإن ذلك يُقوم عليهم ثم يؤخذ منهم العشر ، وإذا مز المسلم على العاشر بغنم أو بقر أو إبل فقال إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك ، فإذا حلف كف عنه . وكذلك كل طعام يمر به عليه فقال : هو من زرعى ، وكذلك التمرير به فيقول : هو من ترعى ، وكذلك التمرير به فيقول : هو من تمر نخلى ، فليس عليه فى ذلك عشر ، إنما العشر فى الذى اشترى للتجارة ، وكذلك الذمى ، أما الحربى فلا يقبل منه ذلك .

وإذا مر التاجر على العاشر بمال وبمتاع وقال: قد أديت زكاته. وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه. ولا يقبل في هذا من الذمى ولا من الحربى لأنه لا زكاة عليهما يقولان قد أديناها، ومن مر بمال فادعى أنه مضاربة أو بضاعة لم يعشر بعد أن يحلف على ذلك. وكذلك العبد يمر بمال سيده وبمال نفسه فهو سواء وليس عليه عشر حتى يحضر مولاه، وكذلك المكاتب ليس على ماله العشم.

وإذا مر عليه التاجر بالعنب أو بالرطب أو بالفاكهة الرطبة قد اشتراها للتجارة وهي تساوي مائتي درهم فصاعدا أخذ منه ربع العشر إن كان مسلما . وإن كان ذميا فنصف العشر، وإن كان حربيا فالعشر، وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتى درهم لم يؤخذ منه شيء. وإن اختلف عليه بذلك مرارا، وكل ذلك لا يساوى مائتى درهم. ولو أضاف بعض المرات إلى بعض فكانت قيمة ذلك إذا جمع تبلغ ألفا فلا زكاة فيه أيضا، ولا ينبغى أن يضاف بعض المرار إلى بعض. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة، وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج، وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا من جزية رءوسهم فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج. ويقسم فيما يقسم فيه الخراج. وليس هو الصدقة، قد حكم الله في الصدقة حكما قد قسمها عليه فهى على ذلك، وحكم في الخمس حكما فهو على ذلك.

قال زياد بن حدير: «أول من بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه في العشور أنا ، فأمرنى أن لا أفتش أحدا ، وما مر على من شيء أخذت من حساب أربعين در هما واحدا من المسلمين ، ومن أهل الذمة من كل عشرين واحدا ، ومن لاذمة له العشر » .

وقال أنس بن مالك: «بعثنى عمر رضى الله تعالى عنه على العشور، وكتب لى عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع العشر، ومن أهل الحرب العشر».

وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب: « إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر». فكتب إليه عمر: « خذ أنت منهم كا يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما، وليس دون المائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه».

وكتب أهل نيبج ــ قوم من أهل الحرب ــ وراء البحر إلى عمر بن الخطاب:

« دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا » ، فشاور عمر أصحاب رسول الله الحرب . على خلالة لله فاشارواعليه به ، فكانواأول من عشر من أهل الحرب . وبعث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه زياد بن حدير الأسدى على عشور العراق والشام ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب العشر ، فمر عليه رجل من بنى تغلب من نصارى العرب ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفا ، فقال حدير : أعطنى الفرس وخذ منى تسعة عشر ألفا أو أمسك الفرس فأعطنى ألفا ، فأعطاه ألفا وأمسك الفرس .

ثم مر عليه راجعا في سنة فقال له: أعطني ألفا أخرى ، فقال له التغلبي: كلما مررت بك تأخذ منى ألفا؟ قال: نعم. فرجع التغلبي إلى عمر بن الخطاب فوافاه بمكة وهو في بيت فاستأذن عليه فقال: من أنت؟ فقال: رجل من نصارى العرب. وقص عليه قصته فقال له عمر: كفيت ، ولم يزده على ذلك.

فرجع التغلبي إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفا أخرى ، فوجد كتاب عمر قد سبق إليه : من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئا إلى مثل ذلك اليوم من قابل ، إلا أن تجد فضلا .

وكان رزيق بن حيان على مكس مصر أيام عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه عمر : «انظر من مر عليك من المسلمين فخذ بما ظهر من أموالهم العين ، ومما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا . فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، وإذا مر عليك أهل الذمة فخذ مما يدبرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ، ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا . واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول » .

وإذا مر أهل الذمة بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشر، ولا يقبل قول الذمي في قيمتها حتى يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه فيأخذ نصف العشر من قيمتها .

قال أبو يوسف: وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص إذا أخذوا في شيء من الجنايات وحبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في الحبس؟ والذي يجرى عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة ؟ و ما ينبغى أن يعمل به فيهم ؟

لا بدمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا وجدشيء يقيم به بدنه أن يجرى عليه من الصدقة أو من بيت المال ، من أى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك ، وأحب إلى أن تجرى من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته ، فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك .

والأسير من أسرى المشركين لا بدأن يطعم و يحسن إليه حتى يحكم فيه ، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب ، يترك يموت جوعا ؟ وإنما حمله على ماصار إليه القضاء أو الجهل. ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم و أدمهم و كسوتهم الشتاء والصيف ، وأول من فعل ذلك على ابن أبي طالب كرم الله و جهه بالعراق ، ثم فعله معاوية بالشام ، ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده .

كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه ، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله ، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مالى المسلمين وقال: يحبس عنهم شره ، وينفق عليه من بيت مالهم .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته: « لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ، ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا

بدم ، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم والسلام ». فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم ، وصير ذلك دراهم تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوّام والجلاوزة (الشرطة). وولذلك رجلامن أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السبجن بمن تجرى عليهم الصدقة ، و تكون الأسماء عنده يدفع ذلك إليهم شهرا بشهر ، يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده ، فمن كان منهم قد أطلق و خلى سبيله رد ما يجرى عليه . ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد، وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه، وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار . يجرى على النساء مثل ذلك ، وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء ، وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة ، وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس ، فإن هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطئوا وقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا، يخرجون في السلاسل يتصدقون . وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين في أيديهم ، فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام ؟ وإنما صاروا إلى الخروج في السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع، فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا . إن ابن آدم لم يعرّ من الذنوب، فتفقد أمرهم، ومربالإجراء عليهم مثلما فسرت لك، ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه و دفن، فإنه بلغني وأخبرني به الثقات أنه زيما مات منهم الميت الغريب فيمكث في السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه ، وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من حمله إلى المقابر فيدفن بلا غسيل ولا كفن ولا صلاة عليه ، فما أعظم هذا في الإسلام وأهله .

ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس، ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه، وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمر هم، إنما هو حبس وليس فيه نظر. فمر و لاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل الأيام، فمن كان عليه أدب وأطلق، ومن لم يكن له قضية خلى عنه.

وتقدم إليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع، فإنه بلغنى أنهم يضربون الرجل في التهمة وفي الخيانة الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل، وهذا مما لا يحل ولا يسع، ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حد، وليس يضرب في شيء من ذلك، كا بلغنى أن و لاتك يضربون، وأن رسول الله عين المصلين.

قال أبو بكر رضى الله عنه: «نهى رسول الله عن ضربهم من غير أن يجب عليهم ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حد يستحقون به الضرب. و هذا الذى يأتينى أن و لاتك يفعلونه ليس من الحكم و الحدود فى شيء ، ليس يجب هذا على جانى الجناية صغيرة و لا كبيرة . من كان منهم أتى ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقم عليه ذلك ، و كذلك من جرح منهم جراحة فى مثلها قصاص و قامت عليه البينة بذلك قيس جرحه و اقتص منه ، و الأن يعفو الجنى عليه . فإن لم يكن يستطاع فى مثلها قصاص حكم عليه بالأرش وعوقب و أطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه ، و كذلك من كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع ، إن الأجر فى إقامة الحدود عظيم ، و الصلاح فيه لأهل الأرض كثير .

قال رسول الله على الله على الله على الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا » .

ولا يحل للإمام أن يحابى فى الحدأحدا، ولا تزيله عنه شفاعة، ولا ينبغى له أن يخاف فى ذلك لومة لاعم إلا أن يكون حدا فيه شبهة، فإذا كان فى الحد شبهة درأه لما جاء فى ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله على الله على والتابعين وقولهم: « ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم . والخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة »، ولا يحل إقامة حد على من لم يستوجبه بغير شبهة فيه ، ولا يحل لمسلم أن يشفع إلى إمام فى حد قد وجب و تبين . فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء ، ولم يختلفوا فى التوقى للشفاعة فيه بعدر فعه إلى الإمام فيما علمنا والله أعلم .

مرواعلى الزبير بسارق فشفع فيه فقالواله: «أتشفع في حد؟ »قال: «نعم، ما لم يؤت به الإمام، فإن أتى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه ».

وشفع على رضى الله عنه في سارق ، فقيل له: «أتشفع في سارق؟ ، قال: نعم ، ما لم يبلغ به الإمام ، فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن عفا عنه ،

وقدرأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة في الحد ألبتة ، ويتوقاه و يحتج في ذلك بما قال ابن عمر : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد حاد الله في خلقه » .

سرقت امرأة من قريش قطيفة من بيت رسول الله - عَلِيلَة - فتحدث أن رسول الله - عَلِيلَة - عزم على قطع يدها ، فأعظم الناس ذلك . فجاءوا النبى - عَلِيلَة - يكلمونه وقالوا: نحن نفديها بأربعين أوقية . فقال: «تطهر خير لها» فلما سمعوا لين قول النبى - عَلِيلَة - أتوا أسامة فقالوا: «كلم رسول الله - عَلِيلَة - » فكلمه . فقام رسول الله - عَلِيلَة - خطيبا فقال: ما إكثار كم على فى حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها . ياأسامة لا تشفع في حد » .

وتكلم أبويوسف في الحدود على أهل الجنايات وعن الأمو ال التي تصاب مع اللصوص ثم قال: وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين مما بلغك واستقر عندك وكتب به إليك صاحب البريد في يد قاضي البصرة أرضين كثيرة فيها نخل و شجر ومزارع، وأن غلة ذلك تبلغ شيئا كثيرا في السنة، وقد صيرها في أيدي و كلاء من قبله يجر على الواحد منهم ألفا وألفين وأكثر وأقل وليس أحد يدعى فيها دعوى ، وأن القاضي وو كلاءه يأكلون ذلك ، فهذا وشبهه من الواجب عليك النظر فيه إذا استقر عندك، فما كان في يد القاضي مما ليس يدعى فيه أحد دعوى و قد استغله وكلاء القاضي وأخذوا غلة ذلك وطالت به المدة ولم يأت أحد يطلب فيه حقا، وقد أمسك القاضي عن الكتابة إليك بذلك لترى فيه رأيك . فقاضي سوء صير هذا وشبهه مأكلة له ولمن معه ، وهو آثم في ذلك . فتقدم إلى ولاتك في محاسبة القاضي على ما جرى على يديه وأيدى وكلائه حتى يخرجوا منه ، ويصير ماكان من غلات ذلك إلى بيت مال المسلمين بعدأن لا يكون لوارث و لالأحد فيها شيء يدعيه ، وإذا صبح مثل هذا على القاضي حتى تبين امتناعه من الكتابة إلى الإمام بذلك ، فقاضي سوء غاش لنفسه وللإمام وللمسلمين ، ولا ينبغي أن يستعان به على شيء من أمور المسلمين.

وقد رأيت أن تأمر بإخراج تلك الأرضين من أيدى القضاة الذين يأكلونها ويؤكلونها ، وأن تختار لها رجلا ثقة أمينا عدلا ، وأن تأمر أن يختار لها الثقات فيتولوا أمرها ، وتأمر بأن تحمل غلاتها إلى بيت مال المسلمين إلى أن يأتى مستحق لشيء منها ، فإن كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال ، إلا أن يدعى مدع منها شيئا بميراث يرثه عن بعض من مات و تركها ويأتى على ذلك بيرهان وبينة ، فيعطى منها ما يجب له ، ورأيك بعد ذلك .

وسألت من أي وجه تجرى على القضاة والعمال الأرزاق ؟ فاجعل ... أعز الله

أمير المؤمنين بطاعته ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين: من جباية الأرض، أو من خراج الأرض والجزية لأنهم في عمل المسلمين، فيجري عليهم من بيت مالهم، ويجرى على كل والى مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل، وكل رجل تصيره في عمنل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ، ولا تجر على الولاة والقضاة من منال الصدقة شيئًا ، إلا والى الصدقة فإنه يجرى عليه منها كما قال الله تعالى : « والعاملين عليها » . فأما الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك، من رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت، ومن رأيت أن تحط من رزقه حططت ، أرجو أن يكون ذلك موسعا عليك ، وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره ، فإني أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب، وأما قولك يجرى على القاضي إذا صار إليه ميراث من مواريث الخلفاء وبني هاشم وغيرهم، من الذي يصير إليه ويوكل من قلبه من يقوم بضياعهم ومالهم فلا . إنما يعطى القاضي رزقه من بيت المال ليكون قيما للفقير والغني، والصغير والكبير، ولا يؤخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا صارت إليه مواريثه رزقا، ولم تزل الخلفاء تجرى للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين، فأما من يوكل بالقيام بتلك المواريث في حفظها والقيام بما يجرى عليهم من الرزق بقدر ما يحتمل ما هم فيه لا يجحف بمال الوارث فيذهب به ، ويأكله الوكلاء والأمناء، ويبقى الوارث هالكا. وما أظن كثيرا من القضاة والله أعلم يبالي بما صنع وكيفما عمل، ولا يبالي أكثر من معهم أن يفقروا اليتيم ويهلكوا الوارث ، إلا من وفقه الله تعالى منهم .

وسألت يا أمير المؤمنين عن رجل الحرب يخرج من بلاده يريد الدخول إلى دار الإسلام فيمر على مسلحة من مسالح المسلمين عن طريق أو غير طريق فيؤخذ فيقول: خرجت وأنا أريد أن أصير إلى بلاد الإسلام أطلب أمانا على نفسي وأهلى

وولدى. أو يقول: إنى رسول. يصدق أو لا يصدق ؟ و ما الذى ينبغى أن يعمل به في أمره. فإن كان هذا الرجل الحربي إذا مر بمسلحة مر ممتنعا منهم ، لم يصدق ولم يقبل قوله ، وإن لم يكن ممتنعا منهم ، صدق وقبل قوله ، فإن قال: أنا رسول الملك بعثنى إلى ملك العرب ، وهذا كتابه معى ، و ما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه فإنه يصدق ويقبل قوله ، إذا كان أمر امعروفا . فإن مثل ما معه لا يكون إلا على مثل ما ذكر من قوله إنها هدية من الملك إلى ملك العرب ، ولا سبيل عليه ، ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال ، إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة ، فإنه إذا مر به على العاشر عشره ، ولا يؤخذ من الرسول الذى بعث به ملك الروم ولا من الذى قد أعطى أمانا عشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة ، فأما غير ذلك من متاعهم فلا عشر عليهم فيه .

وإذا قال هذا الحربي المأخو ذإنما خرجت من بلادى و جئت مسلما، فإن هذا لا يصدق و هو فئ للمسلمين إن لم يسلم، والمسلمون فيه بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه، وإن قدم لتضرب عنقه فقال: آمنت بدينكم، وأشهدأن لا إلله إلا الله، وأشهدأن محمدار سول الله علي الله على صاحبه الله على الله على صاحبه الذك وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك . وإن كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ، ورد ذلك على صاحبه الذلك .

الذى أبدله ، ولا ينبغى للإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب يدخل بأمان ، أو رسولا من ملكهم يخرج بشىء من الرقيق والسلاح أو بشىء مما يكون قوة لهم على المسلمين . فأما الثياب و المتاع فهذا و ما أشبهه لا يمنعون منه . ولا ينبغى أن يبايع الرسول و لا الداخل معه بأمان بشىء من الخير و الحنزير و لا الرباو ما أشبه ذلك ، لأن حكمه حكم الإسلام وأهله ، و لا يحل أن يبايع فى دار الإسلام ما حرم الله تعالى . ولو أن هذا الداخل إلينا بأمان أو الرسول زنى أو سرق فإن بعض فقهائنا قال : لا أقيم عليه الحد . فإن كان استهلك المتاع فى السرقة ضمنته . وقال إنه لم يدخل إلينا ليكون ذميا تجرى عليه أحكامنا ، قال : ولو قذف رجلا حددته ، وكذلك لو شتم رجلا عزرته ، لأن هذا حق من حقوق الناس .

وقال بعضهم: إن سرق قطعته ، وإن زني حددته ، وكان أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن تأخذه بالحدود كلها حتى تقام عليه .

وإن أقام هذا المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج ، فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليهم الجزية ، ولو أن مركبامن مراكب المشركين من أهل الحرب جملته الريح بمن فيه حتى ألقته على ساحل مدينة من مدائن المسلمين ، فأخذوا المركب وهذا ومن فيه فقالوا: نحن رسل بعثنا الملك ، وهذا كتابه معنا إلى ملك العرب ، وهذا المتاع الذى في المركب هدية إليه . فينبغى للوالى الذى يأخذهم أن يبعث بهم وما معهم إلى الإمام ، فإن كان الأمر على خلاف ما ذكروا كانوا فيئا لجميع المسلمين وما معهم ، والأمر فيهم إلى الإمام إن رأى أن يستبقيهم فعل ، وإن رأى قتلهم فعل ،

وإن كان أهل المركب إنما قالوا نحن تجار حملنا معنا تجارة لندخلها بلادكم لم يقبل ذلك منهم وصيروا ما معهم فيئا للمسلمين ، ولم يقبل قولهم إنا تجار . وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين ، فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة بمن يؤدى الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم ، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة .

وينبغى للإمام أن تكون له مسالح على المواضع التى تنفذ إلى بلاد أهل الشرك من الطرق ، فيفتشون من مر بهم من التجار فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد ، ومن كان معه رقيق رد ، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه ، فما كان من خبر من أخبار المسلمين قد كتب به أخذ الذى أصيب معه الكتاب و بعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه ، ولا ينبغى للإمام أن يدع أحدا ممن أسر من أهل الحرب في أيدى المسلمين يخرج إلى دار الحرب راجعا إلا أن ينادى به ، فأما على غير الفدا فلا .

ولو أن الإمام بعث سرية فأغاروا على قرية من قرى أهل الحرب فأخذوا من فيها من الرجال والنساء والصبيان فأمر بهم الإمام إلى دار الإسلام، فقسمهم الإمام واشتراهم من القسم وصارواله فأعتقهم جميعا، ثم أرادوا الرجوع إلى دار الحرب ــالرجال والنساء ــفلا ينبغى أن يتركهم وذاك، ولا يدع أحدا منهم يعود إلى دار الحرب بعد أن يصيروا في دار الإسلام إلا على ما وضعت لك من الفداء يفادى بهم .

قال الحسن: «لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين ، ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع ، .

وقد ترجم كتاب الخراج إلى الألمانية وإلى لغات أخرى ، وعكف عليه رجال الاقتصاد ورجال القانون الأجانب وأخذوا عنه الكثير ، فهل آن الأوان ليدرسه رجال القانون ورجال الاقتصاد عندنا دراسة مقارنة مستفيضة ؟ إنهم لو فعلوا لخرجوا بحقيقة لا تقبل الجدل ، وهي أن أغلب النظريات الاقتصادية المعاصرة ، وأغلب القوانين والشروح الفقهية الأجنبية ، إنما هي بضاعتنا قد ردت إلينا .

## المسراجع

القرآن الكريم ــ الكتاب المقدس ــ صحيح البخارى

السيرة النبوية لابن هشام

إنسان العيون ( السيرة الحلبية ) لعلى بن برهان الدين الحلبي

بلوغ الأرب للألوسي

نهاية الأرب للنويرى

إيران في عهد الساسانيين لكريستينسن ــ ترجمة د . يحيى الخشاب

نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشيخ الشبلنجي

إحياء علوم الدين للغزالي

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسى

حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافي

عمد رسول الله مدعلي

الرسول. حياة محمد ر.ف. بودلى ترجمة: محمد فرج وعبد الحميد جوده السحار

الإسلام والنظام العالمي الجديد مولاى محمد على ـــ ترجمة أحمد جو ده السحار

الدين القيم لأبي الأعلى المودودي

المستشرقون والإسلام للمهندس زكريا هاشم زكريا

نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ

عبقرية محمد لعقاد

الروض الأنف للسهيلي

تار يخ الطبرى

للدكتور زكريا إبراهيم

لعباس محمو د العقاد

للواحدي

لابن أبي الحديد

للشهر ستاني

مشكلة الحرية

فاطمة الزهراء والفاطميون

تفصيل آيات القرآن الحكيم

أسباب النزول

شرح نهج البلاغة

الوحى الحمدي

سلمالواعظين

كتاب الخراج

الملل والنحل

فجرالضمير

جيمس هنرى برستد\_ترجمة الدكتور سلم حسن

جول لابوم\_ترجمة محمد فؤاد عبدالباقي

السيد محمد رشيد رضا

عبدالله بن الشيخ حسن الفارسي الكو هجي

ستيفن رنسيمان

ميرزا محمد حسين

الحضارة البيز نطية لأبي يوسف

الإسلام والاشتراكية

ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب

النظرية العامة لكينز بين الرأسمالية والاشتراكية

دكتور جمال الدين محمد سعيد

كارل ماركس- ترجمة دكتور راشد البراوي ترجمة فاروق حلمي

الربافي الإسلام

**رأس المال** 

## مؤلفات الأستاذ عبد الحميد جودة السحار

|                        | ـــ أحمس بطل الاستقلال   |
|------------------------|--------------------------|
| ترجم إلى الاندونيسية   | ـــ أبو ذر الغفارى       |
|                        | ــ بلال مؤذن الرسول      |
| ( مجموعة أقاصيص )      | _ في الوظيفة             |
|                        | ـــ سعد بن أبي وقاص      |
| ( مجموعة أقاصيص )      | ـــ همزات الشياطين       |
|                        | ـــ أبناء أبي بكر الصديق |
| ( رواية )              | ـــ في قافلة الزمان      |
| ( قصة )                | ــــ أميرة قرطبة         |
| ( قصة )                | ـــ النقاب الأزرق        |
|                        | ـــ المسيح عيسي بن مريم  |
|                        | ـــ أهل بيت النبي        |
|                        | ــــ محمد رسول الله      |
| يف : مولاي محمد على    | ปี้บ                     |
| الاشتراك مع مصطفى فهمي | ترجمة با                 |
| ( مجموعة أقاصيص )      | _ قصص من الكتب المقدسة   |
| ( مجموعة أقاصيص )      | _ صدى السنين             |
| ترجمت إلى الإندونيسية  |                          |
|                        | _ حياة الحسين            |

| ( رواية )         | _ الشارع الجديد                |
|-------------------|--------------------------------|
| ( قصة )           | _ و کان مساء                   |
| (قصة )            | ـــ أذرع وسيقان                |
| ( قصة )           | _ المستنقع                     |
| ( نجموعة أقاصيص ) | ليلة عاصفة                     |
| ( رواية )         | _ الحصاد                       |
| ( قصة )           | _ جسر الشيطان                  |
| ( قصة )           | _ النصف الآخر                  |
| ( رواية )         | ـــ السهول البيض               |
| ( قصة )           | _ أم العروسة                   |
| (قصة)             | قلعة الأبطال                   |
|                   | ـــ وعد الله وإسرائيل          |
|                   | عمر بن عبد العزيز              |
|                   | هذه حياتي                      |
|                   | الحفيد                         |
|                   | ـــ ذكريات سينهائية            |
|                   | _ كشك الموسيقي                 |
|                   | _ خفقات قلب                    |
|                   | ـــ صور وذكريات                |
|                   | ــــالإسراء والمعراج           |
|                   | _ القصة من خلال تجاربي الذاتية |
|                   | عدو البشر                      |
|                   | أبطال الجزيرة الخضراء          |
|                   | النمو                          |

ـــ الله اكبر

ــ ثلاثة رجال في حياتها

ــ مسجد الرسول

ـــ فات الميعاد

\_ آدم إلى الأبد

ـــ العرب في أوربا

ـــ الدستور من القرآن العظيم

## السيرة النبوية في ٢٠ جزءًا

| ١١ ـــ الهجرة      | ١ ــــ إبراهيم أبو الأنبياء         |
|--------------------|-------------------------------------|
| ۱۲ ـــ غزوة بدر    | ٢ ـــ هاجر المصرية أم العرب         |
| ١٣ ـــ غزوة أحد    | ٣ ـــ بنو إسماعيل                   |
| ١٤ ــ غزوة الخندق  | ۽ ـــ العدنانيون                    |
| ١٥ _ صلح الحديبية  | ہ ۔۔ قریش                           |
| ١٦ ـــ فتح مكة     | ٣ ــ مولد الرسول                    |
| ۱۷ ــ غزوة تبوك    | ۷ ـــ اليتم                         |
| ۱۸ ــ عام الوفود   | ٨ ـــ خديجة بنت خويلد               |
| ١٩ ــ حجة الوداع   | <ul><li>ف ــ دعوة إبراهيم</li></ul> |
| ٢٠ ـــ وفاة الرسول | ١٠ ـ عام الحزن                      |

ثمن الجزء الواحد عادى جنيهان ثمن الجزء الواحد ممتاز ثلاثة جنيهات ونصف ثمن المجموعة المجلدة تجليدا فاخرا في ٢٠ مجلدا ٩٥ جنيها

> رقم الإيداع: ٩٥٩٥ الترقيم الدولي: ١ ــ ٣٢٦ ــ ٣١٦ ــ ٩٧٧

## السِنيرة النبوية



وون إلى السيول

عباد تميند حوده النيخار

## بسم الله الرحمن الوحيم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين \* وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ير د ثواب الدنيا نؤته منها ومن ير د ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ﴾ الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين ﴾ (قرآن كريم)

- \_\_ أحججت يا عبد الله بن قيس ؟
  - ـــ نعم يا رسول الله .
    - \_\_ كيف قلت ؟
  - \_ قلت لبيك إهلالا كإهلالك .
    - \_ فهل سقت معك هديا ؟
      - \_\_ لم أسق .
- \_ فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل.

وكان أبو موسى الأشعري يصغى إلى رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ هادئ النفس مطمئن الفؤاد ، وما دار بخلده أن ذلك كان آخر لقاء بينه وبين رسولى الله \_ عَلِيْنِكِ \_ .

وأطرق معاذ بن جبل فراحت الذكريات تتدفق إلى رأسه ؛ إنه يرى نفسه يوم بعثَه ـــ عَلَيْتُهُ ـــ وأبا موسى الأشعرى إلى اليمين ، بعث كل واحد منهما على مخلاف (١) ، واليمن مخلافان ، وراح صوت رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ يسرى في عين ذاته :

ــ يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا .

وتذكر معاذ ما قال أبو موسى في ذلك اليوم:

ـــ يا نبى الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر ، وشراب من العسل البتع (٢) .

ــ كل مسكر حرام .

ورن في جوف معاذ وصية نبي الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه :

\_\_ إنك ستأتى قوما من أهل الكتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدار سول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم (٣) ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب .

ورأى معاذ نفسه و هو فى أرضه . كان قريبا من صاحبه أبى موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه ، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس ،

<sup>(</sup>١) هو لليمن كالريف للعراق.

<sup>(</sup>٢) المزر : نبيذ الشعير . والبتع : نبيذ العسل .

<sup>(</sup>٣) كرائم جمع كريمة وهي النفيسة .

وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له:

\_ يا عبد الله بن قيس ، ما هذا ؟

\_ يهودي أسلم ثم ارتد .

\_ لا أنزل حتى يقتل .

ـــــ إنما جيء به لذلك ، فانزل .

\_ ما أنزل حتى يقتل .

فأمر به فقتل ، ثم نزل فقال :

ــ يا عبد الله كيف تقرأ القرآن ؟

ـــ أتفوقه تفوقا <sup>(١)</sup> .

- فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟

وطاف بذهن معاذ ذلك اليوم الذى قدم فيه اليمن ؛ إنه صلى بالناس الصبح فقراً سورة النساء فلما قال : ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ قال رجل خلفه : قرّت عين أم إبراهيم . واستمرت الأفكار تنال على رأس معاذ و لم يخطر له على قلب أن لقاءه رسول الله ... علي الله على موسم الحج هو آخر لقاء بينهما إلى يوم الدين .

وانطلق جرير بن عبد الله البجلي على ظهر جواده ثابتا ، وكان لا يثبت على الحيل . إنه يذكر ذلك اليوم الذي قال له فيه نبى الإسلام عليه السلام : إلا تريحني من ذي الخلصة ؟ إنه الكعبة اليمانية ، إنه بيت خثعم

<sup>(</sup>٢) أي ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء . (٢) أي أطلب الثواب من نومتي .

بيت قومه، وإن قومه أصحاب خيل وهو لا يثبت على الخيل. فذكر ذلك للنبى \_ على الخيل. فذكر ذلك للنبى \_ على اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فما وقع عن فرس بعد.

ورأى جرير نفسه وهو ينطلق مسرعا فى مائة وخمسين راكبا، حتى إذا ما بلغوا الكعبة اليمانية دخلوا على ذى الخلصة فكسروه وقتلوا من وجدوا عنده، ورأى جرير أن ينزف البشرى إلى نبسى الإسلام، عليه السلام فبعث إليه رسولا من أحمس يكنسى أبا أرطأة، فجاء رسول جرير إلى المدينة وقال لرسول الله عليه :

\_ والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فقال رسول الله \_ عليه:

\_ اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها.

ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقيم بالأزلام، فقيل له :

\_ إن رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ ههنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك.

فبينها هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال:

\_ لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله، أو لأضربن عنقك. فكسرها وشهد.

كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا.

فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظر ، وقال : إن كان نبيا فسيكون ما قال. فقتل الله كسرى فى اليوم الذى قال رسول الله - عَلَيْتُ - قتل على يدى ابنه شيرويه . فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من الفرس إلى رسول الله - عَلَيْتُ ، وكان ذلك سنة عشر من هجرته عليه السلام .

وجمع رسول الله \_ عَلَيْ لَهُ \_ الباذان عمل اليمن كلها وأمره على جميع خاليفها ، فلم يزل عامل رسول الله \_ عَلَيْ لَهُ \_ أيام حياته ، فلم يعزله عنها ولا عن شيء منها ولا أشرك معه فيها شريكا ، حتى مات باذان ففرق عملها بين شهر بن باذان وعامر بن شهر الهمداني وعبد الله بن قيس ألى موسى الأشعرى وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبى هالة ويعلى بن أمية وعمرو بن حزم ، وعلى بلاد حضر موت زياد بن لبيد البياضى وعكاشة بن ثور . وبعث معاذ بن جبل ، أعلم أصحابه \_ عَلِي لَهُ لَهُ اللهُ وحضر موت .

استعمل \_ عَلَيْ الله \_ عمرو بن حزم على نجران ، و خالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورِمَع ، وزبيد و عامر بن شهر على همدان ، و على صنعاء ابن باذان ، و على عك والأشعريين الطاهر بن أبى هالة ، و على مأرب أبا موسى الأشعرى ، و على الجند يعلى بن أبى أمية . و ما كاد عمال رسول الله \_ عَلِيلِهُ \_ يستقرون باليمن حتى هبت عواصف الفتن ، فاليمن كانت آخر بلاد العرب إسلاما وأول من ظهر فيها الكذبة والمرتدون .

وهبت خديجة أم المؤمنين وحاضنة الإسلام لمحمد بن عبد الله قبل النبوة ، زيد بن حارثة فتبناه \_ عليه وكان يقال له زيد بن محمد . فلما نزل ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ (١) قيل له زيد بن حارثة ، وكان حب رسول الله \_ عليه .

وتزوج زيد أم أيمن فكان أسامة بن زيد ثمرة ذلك الزواج ، فأحب رسول الله ــ صلوت الله وسلامه عليه ــ أسامة حبا عظيما ، فكان الحب ابن الحب . وقد أوغر ذلك صدور بعض المنافقين فزعموا أن أسامة ليس ابن زيد ، وبلغ ذلك الحديث المفترى مسامع رسول الله ــ عليه في فاذاه .

وحدث أن مجزز الأسلمي وكان قيافا ممن يستدلون بهيئة الإنسان وشكله على نسبته ، دخل فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما ، فنظر إليهما مجزز الأسلمي وقال :

> \_ إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فسرّ بذلك النبي \_ صلى الله تعالى عليه وسلم .

<sup>(</sup>١)الأحزاب ٥ .

وشب أسامة فى بيت النبوة مع أولاد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبناته ، فكان من أهل البيت . فلما مرضت رقية بنت رسول الله \_ عليات عند عثمان بن عفان ، خلفه عليه السلام عليها مع عثمان وخرج إلى ماء بدر ليعترض قافلة قريش .

وعندما خاض الناس فى حديث الإفك ورموا عائشة بالبهتان ، دعا \_ صلوت الله وسلامه عليه \_ على بن أبى طالب كرم الله وجهه وأسامة بن زيد فاستشارهما ، فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا ثم قال :

\_ يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكـــذب والباطل .

وأما عليّ فإنه قال :

\_ يا رسول الله إن النساء لكثير ، وإنك لقادر على أن تستخلف ، وسل الجارية فإنها تصدقك .

ونزلت براءة عائشة من فوق سبغ سماوات و لم تنس عائشة قول أسامة ولا قول على بن أبي طالب .

ويوم حنين يوم انتشر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد . ثبت أسامة بن زيد مع رسول الله \_ عَلِيلَة \_ فيمن ثبت من المهاجرين وأهل البيت ، وراح يدافع عن نبيه وحبيبه والعباس بن عبد المطلب يصرخ :

\_ يا معشر الأنصار ، يا معشر أصحاب السُّمُرة .

والأصوات تأتى من كل جانب كأنها البشرى:

ـ لبيك ، لبيك .

إن أسامة قد أبلى ذلك اليوم بلاء حسنا ، حتى جاء الله بالنصر .. وخرج أسامة في غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة ، قرأى مرداس

بن نهيك فأدركه هو ورجل من الأنصار ، فلما شهرا عليه السلاح قال : ـــ أشهد أن لا إله إلا الله .

فلم يتركاه حتى قتلاه ، فلما قدموا على رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ أخبراه خبره فقال :

\_ يا أسامة من لك بلا إله إلا الله ؟

\_ يا رسول الله إنه إنما قالها تعوذا بها من القتل.

\_ فمن لك بها يا أسامة ؟

فو الذي بعثه بالحق ما زال يرددها على أسامة حتى لود أن ما مضى من إسلامه لم يكن ، وأنه كان أسلم يومئذ وأنه لم يقتله ، قال :

\_ أنظرني يا رسول الله ، إنى أعاهد الله ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا .

وكان رسول الله \_ عَلِيلَة \_ يرى أن وجود الروم بالشام يهدد الإسلام في جزيرة العرب ، فهرقل بعد أن أعطى من طرف لسانه حلاوة لما بعث إليه \_ صلوات الله وسلامة عليه \_ كتابه مع دحية الكلبى ، عاد وجمع الجموع ليغزو المسلمين . فلما بلغ ذلك رسول الله \_ عليه صلوات الله وسلامه \_ لم ينتظر حتى يفجأه الرؤم في المدينة . بل بعث جيشه إلى مؤتة واستعمل على المسلمين زيد بن حارثة ، وقال :

ر إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس .

 أناس أن يكتبوا إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ ، ولكن عبد الله بن رواحة شجع الناس وقال :

... يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون : الشهادة . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين : إما ظهور وإما شهادة .

فقال الناس:

.... قد والله صدق ابن رواحة .

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب ، بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف . ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، ثم التقى الناس واقتتلوا ، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ـــ علية له حتى شاط في رماح القوم .

ثم أخذها جعفر فقاتل بها ، حتى إذا ألجنمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها . ثم قاتل القوم حتى قتل ، فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام .

وأخذ عبد الله بن رواحة الراية فقاتل حتى قتل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد . فلما أخذ الراية دافع القوم ، وخشى على المسلمين قلة عددهم فانسحب بهم في أمان .

وعاد الجيش إلى المدينة فجعل النباس يُعشون على الجيش التسراب ويقولون :

ـــ يا فرار ، فررتم في سبيل الله .

فيقول رسول الله \_ عَلَيْكُم :

ــ ليسوا بالفرار . ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى .

ولم ينس رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يوم مؤتة ولا الخطر الذي يهدد الإسلام في الشام . فرأى أن يوجه أنظار المسلمين إلى ذلك الخطر . فلما قفل من حجة البلاغ أقام بالمدينة بقية ذى الحجة والمحرم وصفر . وضرب على الناس بعثا إلى الشام ، ولما كان زيد بن حارثة أمير المسلمين في مؤتة ، فقد رأى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن يكرمه في ولده فدعا \_ عَلَيْكُ \_ أسامة بن زيد فقال :

\_ سر إلى موضع قتل إبيك فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحا وأسرع السير لتسبق الأخيار ، فإن ظفرك الله عليهم ، فأقل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع معك .

وعقد \_ عَلِيلَةٍ \_ لأسامة لواء بيده ثم قال:

\_ اغز بسم الله وفي سبيل الله ، وقاتل من كفر بالله .

فخرج أسامة بلوائه معقودا ، فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف ، فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا اشتد لذلك ، منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص .

وَفَي جَوْفَ اللَّيْلُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلَيْكُ \_ لَمُولَاهُ أَبِّي مُويِهِيةً :

\_ إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معى .

فانطلق معه إلى حيث ترقد زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم والمسلمون الأحبة الأعزاء ، فلما وقف بين أظهرهم قال :

\_ السلام عليكم يأهل المقابر ، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ، لو تعلمون ما نجاكم الله منه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الأخيرة شر من الأولى .

ثم أقبل على أبى مويهبة وقال:

\_ يا أبا موجبة إنى قد أو تيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة ، فاخترت لقاء ربى والجنة .

ـــ بأبي أنت وأمي ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة .

\_ لا والله يا أبا مويهبة . لقد اخترت لقاء ربى والجنة .

ثم استغفر لأهل البقيع ثم رجع إلى أهله ، فوجد عائشة وهى تجد صداعا فى رأسها وهى تقول :

ـــوارأساه .

\_ وما يضرك لو مت قبلى فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك .

\_\_ واثكلاه ، والله إنك لتحب موتى ، فلو كان ذلك لظللت يومك معرسا ببعض أزواجك .

معرسا ببعض أزواجك . فتبسم رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ وقال :

\_ بل أنا وارأساه .

وراح أناس يتكلمون في إمارة أسامة ويقولون:

... يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين والأنصار ؟

كان سن أسامة سبع عشرة سنة ، ولما بلغ رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ \_ مَقَالَتُهم مقالتهم وطعنهم في ولايته مع حداثة سنة غضب \_ عَلَيْكَ \_ غضبا شديدا ، وقد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة وصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ أما بعد أيها الناس، فما مقالة بلغتنى عن بعضكم في تأميرى أسامة؟ ولئن طعنتم في تأميرى أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله. وايم الله إن كان خليقا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلى، وإنهما مظنة لكل خير، فأستوصوا به خيرا فإنه من خياركم.

كان عمرو بن حزم عامل رسول الله حيالة سعيد على نجران ، وخالد بن سعيد بن العاص عامله على ما بين نجران ورمّع وزبيد ، وكان معاذ بن جبل يطوف باليمن ويأتى إلى نجران يعلم الناس دينهم ، فبينا كان الولاة يقومون بتوزيع الجند ويقيمونهم على ما ينبغى ويكتبون بينهم الكتب ، إذ جاء كتاب من الأسود : ﴿ أيها المتوردون علينا ، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم ، فنحن أولى به ، وأنتم على ما أنتم عليه ».

فقالوا للرسول:

ــ من أين جئت ؟

\_ من كهف جُنَّان .

كان عبهلة بن كعب وهو الأسود كاهنا ولد فى كهف جُنّان ، وكانت داره ، وكان يرى قومه الأعاجيب ويسبى قلوب من سمع منطقه . فلما جاء الخبر بعد حجة الإسلام أن رسول الله ــ عليه له ــ مريض ، ادعى الأسود النبوة . فكاتبته مذحج وواعده نجران ، فجمع الجموع فكان معه سبعمائة فارس سوى الركبان ، وكان قواده قيس بن عبد يغوث المرادى ومعاوية بن قيس الجنبى ويزيد بن محرم ويزيد بن حصن الحارثى ويزيد بن الأفكل الأزدى .

وانطلق الأسود إلى نجران ، وما انقضى عشرة أيام مذ ادعى النبوة حتى

كان قد استولى عليها وأخرج عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص ونزل منزلهما ، ووثب قائده قيس بن يغوث على فروة بن مُسيّك وهو على مراد فأجلاه ونزل منزله ، فلم يتريث عبهلة بنجران بل سار إلى صنعاء فخرج إليه شهر بن باذان والى رسول الله \_ عليها ، فكان بين المسلمين وبين المرتدين قتال ، وقتل الأسود شهرا وهزم المسلمين وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلة من خروجه .

وكتب فروة بن مُسيك إلى نبى الإسلام عَلِيْكُ ـــ بــرِدَّة الأسود ومذحج ، وكان عليه السلام في بدء مرضه ، فلم يشغله المرض عن ذلك الخطر الذي يهدد الإسلام في الجنوب ، فأرسل إلى نفر من المسلمين رسولا وكتب إليهم أن يحاولوه وأمرهم أن يستنجدوا رجالا قد سماهم من بنى تميم وقيس ، وأرسل إلى أولئك النفر أن ينجدوهم .

وخرج معاذ هاربا حتى مر بأبى موسى وهو بمأرب فاقتحما حضر موت ، فأما معاذ فإنه نزل بالسكون ، وأما أبو موسى فإنه نزل فى السكاسك مما يلى المغور والمفازة بينهم وبين مأرب ، وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر وكان على عك والأشعريين ، إلا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص فإنهما رجعا إلى المدينة .

وغلب الأسود على ما بين صهيد مفازة حضر موت إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن ، وجعل يستطير استطارة الحريق حتى صفا له ملك اليمن ، وكان خليفته على مذحج عمرو بن معديكرب ، وأسند أمره إلى نفر ، فأما أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث ، وأسند أمر الأبناء إلى فيروز ودازويه . فلما أثخن في الأرض استخف بقيس وبفيروز ودازويه وتزوج امرأة شهر بن باذان وهي ابنة عم فيروز ، وقد كرهته امرأة شهر

كراهية شديدة.

وكان المسلمون وأمراء المسلمين في حضر موت لا يأمنون أن يسير إليهم الأسود أو يبعث إليهم جيشا أو يخرج بحضر موت خارج يدعى بمثل ما ادعى به الأسود ، وتزوج معاذ إلى بنى بكرة ، حى من السكون ، امرأة أخوالها بنو زنكبيل يقال لها رملة ، فحدبوا لصهره على أمراء المسلمين . وإذا برسل رسول الله \_ عَيِّلِه \_ يقبلون ، إنه عليه السلام بعث وبر بن يُحنس إلى فيروز وجشيش الديلمي وداذويه ، وبعث جرير بن عبد الله إلى ذى زود ذى الكلاع وذى ظليم ، وبعث الأقرع بن عبد الله الحميرى إلى ذى زود وذى مران ، وبعث فرات بن حيان العجلي إلى ثمامة بن أثال ، وبعث زياد ابن حنظلة التميمي ثم العمرى إلى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ، وبعث صلحل بن شرحبيل إلى سبرة العنبرى ووكيع الدارمي وإلى عمرو بن الخيجوب العامرى وإلى عمرو بن الخفاجي من بني عامر ، وبعث ضرار بن المخجوب العامرى وإلى عمرو بن الخفاجي من بني عامر ، وبعث ضرار بن الأزور الأسدى إلى عوف الزرقاني من بني الصيداء وسنان الأسدى ثم الغنمي وقضاعي الديلمي ، وبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلى ابن ذى اللحية وابن مشيمصة الجبيرى .

وقدم وبر بن يحنس بكتاب النبى - عَلَيْكُ - على جشيش بن الديلمى يأمر المسلمين فيه بالقيام على دينهم والنهوض فى الحرب والعمل فى الأسود إما غيلة وإما مصادمة ، وأن يبلغوا عنه من رأوا أن عنده نجدة ودينا . فراح المسلمون يدبرون أمرهم فوجدوا أن الأسود قد تغير لقائده قيس بن عبد يغوث ، فرأوا فيه العون ، فدعوه وأنبأوه الشأن وأبلغوه عن النبى - يغوث ، فرأوا فيه العون ، فدعوه وأنبأوه الشأن وأبلغوه عن النبى - مناسبة من السماء ، كان يخاف على دمه وكان فى غم النبي أمره ، فأجابهم إلى ما أحبوا من ذلك ،

( وفاة الرسول )

وراح وبر بن يحنس يكاتب الناس ويدعوهم لنصرة دينهم ، ودخل على الأسود إلى قيس الأسود إلى قيس وقال :

\_ ما يقول هذا ؟

\_\_ومايقول ؟

\_\_ يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار فى العز مثلك ، مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر . إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوأة يا سوأة اقطف قُنَّته و خذ من قيس أعلاه، وإلا سلبك أو قطف قُنَّتك .

وحلف به قيس وقال:

\_ لأنت أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي .

\_ ما أحفاك ! أتكذب الملك ؟! قد صدق الملك الآن أنك تائب مما اطلع عليه منك .

ثم خرج قيس وأتى جشيش وفيروز وداذويه وقص عليهم ما كان بينه وبين الأسود ، ثم قال :

\_ فما الرأى ؟

\_\_ نحن على حذر .

وبينا هم يتحاورون أرسل إليهم الأسود فقال:

ــ ألم أشرفكم على قومكم ؟ ألم يبلغني عنكم ؟

فقالوا في رجاء :

\_ أقلنا مرَّ تنا هذه .

\_ لا يبلغني عنكم فأقيلكم .

فنجوا ولم يكادوا وهو في ارتياب من أمرهم وأمر قيس ، وهم في ارتياب وخطر عظيم .

كان معاذ لما جاء إليه رسل النبى ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ قد قام ليجمع الناس لمصادمة الأسود ، فاعترض عامر بن شهر وذو زود وذو مران و ذو الكلاع و ذو ظليم على الأسود ، وكاتبوا قيس وجشيش وفيروز و داذويه و بذلوا لهم النصر ، فكاتبوهم وأمروهم أن لا يحركوا شيئا حتى يبرموا الأمر .

و كتب النبى ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ إلى أهل نجران ، إلى عربهم وساكنى الأرض من غير العرب ، فثبتوا وشقوا عصا الطاعة وانضموا إلى مكان واحد ، فأحس الأسود أن الأرض لم تعد ثابتة تحت قدميه .

وانسل فيروز إلى آزاد ابنة عمه وزوجة الأسود فقال:

\_\_ يا آبنة عم ، قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك ، قتل زوجك وطأطأ في قومك القتل وسفل بمن بقى منهم وفضح النساء ، فهل عندك من ممالأة عليه ؟

\_\_ على أى أمره ؟

ــــ إخراجه أو قتله .

فشردت آزاد برهة ثم قالت:

... أو قتله . نعم والله ما خلق الله شخصا أبغض إلى منه . ما يقول لله على حق ولا ينتهى له عن حرمة ، فإذا عزمتم فأعلمونى بمأتى هذا الأمر فأخرج .

وخرج الأسود على قيس وفيروز وداذويه في جمع فقاموا مثولاً له ،

وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير . وخط خطًا فأقيمت من ورائه وقام من دونها فنحرها غير محبسة ولا معلقة ما يقتحم الخط منها شيء ، ثم خلاها فجالت والدماء تسيل منها حتى فاضت روحها ، فما رؤى أمر كان أفظع منه ولا يوم أوحش منه .

والتفت الأسود إلى فيروز ثم قال:

ـــ أحق ما يلغني عنك يافيروز ؟

وبوأ له الحرية وقال :

\_ لقد هممت أن أتحرك فأتبعك هذه البهيمة .

- اخترتنا لصهرك و فضلتنا على الأبناء ، فلو لم تكن نبيا ما بعنا نصيبنا منك بشيء ، فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر آخرة ودنيا ؟! لا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك ، فإنا بحيث تحب .

ونظر الأسود إلى البقر والبعير التي نحرها وقال داذويه :

... اقسم هذه فأنت أعلم بمن ها هنا .

فاجتمع إلى داذاويه أهل صنعاء وجعل يأمر للرهط بالجزور ، ولأهل البيت بالبقرة ، ولأهل الخلة بعدة ، حتى أخذ أهل كل ناحية بقسطهم . واجتمع قيس وفيروز وداذويه يديرون قداح الرأى بينهم ، إنهم فى خطر والأسود فى ارتياب من أمرهم فهو قاتلهم إن لم يقتلوه ، فأجمع ملؤهم أن يعود داذويه إلى ابنة عمه آزاد فيخبرها بعزيمتهم لتخبرهم بما تأمر ، فأتى داذويه آزاد وقال :

\_ ما عندك ؟

\_ هو متحرز متحرس وليس من القصر شيء إلا والحرس محيطون به ؟ غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق ، فإذا أمسيتم

فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون قتله شيء.

والتقطت آزاد نفسا طويلا ثم قالت :

\_ إنكم ستجدون فيه سراجا وسلاحا .

فخرج داذويه فتلقاه الأسود خارجا من بعض منازله فقال له :

\_ ما أدخلك على ؟

ووجاً رأسه حتى سقط وكان شديدا ، وصاحت آزاد فأدهشته عنه ولو لا ذلك لقتله ، وقالت :

\_ ابن عمى جاءني زائرا فقصرت بي .

\_ اسكتى لا أبا لك فقد وهبته لك .

وانسحب داذويه ترتعد فرائصه رعبا ، فأتى أصحابه فقال :

\_ النجاة .. الهرب .

وأخبرهم الخبر وإنهم على ذلك حيارى إذجاء داذويه رسولها: لا تدعن ما فارقتك عليه ، فإنى لم أزل به حتى اطمأن .

قال داذويه لفيروز :

\_ ائتها فتثبت منها ، فأما أنا فلا سبيل لى إلى الدخول بعد النهى .
فانسل فيروز إلى القصر وراحت آزاد توضح له ما ينبغى عليهم فعله ،
كان فيروز أفطن من داذويه ، فلما أخبرته قال :

\_\_وكيف ينبغى لناأن ننقب على بيوت مبطنة ، ينبغى لناأن نقلع بطانة

فدخلا البيت فاقتلعا البطانة ثم أغلقاه وجلس عندها كالزائر . فدخل عليها الأسود فاستخفته غيرة ، وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محرم ، فصاح به وأخرجه .

وانطلق فيروز إلى أصحابه وراح يقص عليهم ماكان منه ومن آزاد، فلما أمسوا عملوا فى أمرهم وقد أبلغوا أشياعهم وعجلوا عن مراسلة الهمدانيين والحميريين ، فنقبوا البيت من خارج ثم دخلوا وفيه سراج تحت جفنة ، واتقوا بفيروز وكان أنجدهم وأشدهم فقالوا له :

\_ انظر ماذا ترى ؟

فخرج وأصحابه بينه وبين الحرس معه في مقصورة ، فلما دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدا . وإذا آزاد جالسة فانقض فيروز عليه فعاجله فخالطه وهو مثل الجمل ، فأخذ برأسه فقتله فدق عنقة ووضع ركبته في ظهره فدقه ، ثم قام ليخرج فأخذت آزاد بثوبه وهي ترى أنه لم يقتله ، فقالت في فزع :

\_ أين تدعني ؟

\_ أخبر أصحابي بمقتله .

وأتى قيس وداذويه فقاما معه ، فأرادوا حز رأسه فجلسوا على صدره وأخذت آزاد بشعره وسمعوا بربرة فأمر فيروز الشفرة على حلقه ، فخار أشد خوار ثور سمع قط ، فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة . فقالوا :

ــ ما هذا ؟ ما هذا ؟

فقالت آزاد:

ـــ النبي يوحي إليه .

وحمد الأسود ، ثم سمر قيس وفيروز وداذويه ليلتهم وهم يأتمرون كيف يخبرون أشياعهم ، فاجتمعوا على النداء بشعارهم الذي بينهم وبين أشياعهم ثم ينادى بالأذان . فلما طلع الفير نادى داذويه بالشعار ففزع

المسلمون والكافرون ، وتجمع الحرس فأحاطوا بقيس وفيروز وداذويه ، ثم نادى فيروز بالأذان فإذا بأشياعهم يقبلون على ظهور الجياد وإذا بالحرس يتأهبون للقتال ، فنادى فيروز :

\_ أشهد أن محمدا رسول الله ، وأن عبهلة كذاب .

وألقوا إلى أتباع الأسود برأسه فانخلعت قلوبهم رعبا ، وأقام وبر بن يُحنَّس الصلاة ، وشنها القوم غارة ونادى فيروز وأصحابه :

\_\_ يا أهل صنعاء من دخل عليه داخل فتعلقوا به ، ومن كان عنده منهم أحد فتعلقوا به .

ونادو بمن في الطريق:

\_ تعلقوا بمن استطعتم .

فاختطف أتباع الأسود صبيانا كثيرين وانتهبوا ما انتهبوا ثم مضوا خارجين ، فلما برزوا فقدوا منهم سبعين فارسا وركبانا ، وإذا أهل الدور والطرق وقد وافوا فيروز وصحبه بهم ، وفقد المسلمون سبعمائة عَيِّل ، والطرق وقد وافوا فيروز وصحبه بهم ، وفقد المسلمون سبعمائة عَيِّل ، فتراسلوا على أن يترك أصحاب الأسود ما في أيديهم وأن يترك أصحاب عصل عمد معلق معاني مناعا وغيران ، وخرج أصحاب الأسود العنسي يترددون فيما بين صنعاء ونجران ، وخلصت صنعاء والجند ، وأعز الله الإسلام وأهله وتنافسوا الإمارة ، وتراجع أصحاب النبي وعلى معاذ بن جبل فكان يصلي بهم ، علي على أعمالهم فاصطلحوا على معاذ بن جبل فكان يصلي بهم ، وقتل الأسود العنسي ولكن استتب الأمر لمسيلمة في اليمامة ، ووثب

وقتل الأسود العنسى ولكن استتب الأمر لمسيلمة في اليمامة ، ووثب طليحة في بلاد أسد وادعى النبوة وأقبلت الفتن كقطيع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الأخيرة شر من الأولى .

كان طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدى يعد بألف فارس ، وكان كاهنا فكانت نفسه مستعدة للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التى فوقها . وكانت قوته العقلية تتحرك حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعثها النزع لذلك ، فكان يتشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير أو حيوان ، فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به فى ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به فى ذلك الإنسلاخ الذى يقصده .

وكانت نفس طليحة مفطورة على النقص والقصور عن الكمال ، فكان إدراكها في الجزيئات أكثر من الكليات ، لذلك كانت المخيلة فيه في غاية القوة لأنها آلة الجزيئات فتنفذ فيها نفوذا تاما في نوم أو يقظة ، وكان يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا على الظفر بالإدراك وتمويها على السائلين .

لم يكن هناك اتصال من ذاته بالملا الأعلى ، ولم يكن قدادرا على الانسلاخ من البشرية إلى الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر كا هو شأن الأنبياء ، ولكنه استطاع بسجعه وظنونه و تخميناته أن يستولى على أفئدة قومه .

رأى طليحة أن اليمامة قد دانت لمسيلمة ، وأن اليمن أسلمت قيادها

للأسود العنسى ، وعلم أن رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ مريض فتحركت مطامعه وراح يقنع نفسه أن كهانته إن هي إلا نبوة ، فأعلن على الملأ نبوته .

وفتن طليحة عوام وقومه فآمنوا به وصار له جيش من المخدوعين فعسكر بسميراء واستكثف أمره . وكان سنان بن أبى سنان عامل رسول الله حمالية حالية على بنى مالك ، فكتب إلى النبى صطوات الله وسلامه عليه حابر ذلك الكذاب الجديد .

وبلغ كتاب سنان رسول الله حر عليه وهو مريض ، فلم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه ، فيعث الرسل إلى أنصار الإسلام في اليمن ليصاولوا الكذاب ويقضوا على فتنته ، ووجه ضرار بن الأزور إلى عماله على بنى أسد في ذلك وأمرهم بالقيام في ذلك على من ارتد فأشجعوا طليحة وأخافوه . ونزل المسلمون بواردات ونزل المشركون بسميراء ، فما زال المسلمون في نماء والمشركون في نقصان حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة ، فلم يبق والمشركون في نقصان حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة ، فلم يبق وقال ناس من الناس لتلك الضربة كان ضربها بالجراز فنبا عنه فشاعت في الناس .

\_ إن السلاح لا يحيك في طليحة .

وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره ، وأقبل ذو الخمار ابن عوف الجذمي حتى نزل بإزاء المسلمين . وأرسل إليه ثمامة بن أوس بن لام الطائي :

\_\_ إن معى من جديلة خمسمائة ، فإن دهمكم أمر فنحن بالقردورة والأنسر دُوَين الرمل :

وأرسل إليه مهلهل بن زيدان:

معى حد الغوث ، فإن دهمكم أمر فنحن بالأكتاف بحيال قيد ، وإنما تحدّبت طبئ على ذى الخمار بن عوف أنه كان بين أسد وغطفان وطبئ حلف فى الجاهلية ، فلما كان قبل مبعث النبى ـ عَلَيْتُهُ ـ اجتمعت غطفان وأسد على طبئ فأزاحوها عن دارها فى الجاهلية : غوثها وجديلتها ، فكرة ذلك عوف فقطع ما بينه وبين غطفان وتتابع الحيان على الجلاء ، وأرسل عوف إلى الحيين من طبئ فأعاد حلفهم وقام بنصرتهم فرجعوا إلى دورهم .

كان جيش أسامة قد اجتمع بالجُرف ، وكان رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــ قد قال : أنفذوا بعث أسامة . ولكن ظهور طليحة وادعاؤه النبوة ، واشتداد المرض برسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ جعل الناس يتمهلون .

وكان طليحة في قرارة نفسه يؤمن أن محمد \_ عَلَيْكُ \_ رسول الله ، ولكن قوة مطامعه في النبوة جعلته يرجو أن يكون شريكا في الأمر مثله مثل مسيلمة ، فرأى أن يبعث حبال ابن أخيه إلى نبى الإسلام عليه السلام يدعوه إلى الموادعة و يخبره خبره .

واجتمع عند رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ رجال ، فقال \_ عَلَيْكُ : \_ ما الله \_ عَلَيْكُ : \_ عَلَيْكُ : \_ عَلَيْكُ : \_ علموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بغده .

فقال عمر بن الخطاب:

\_ إن رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ غلبه الوجع وعندكم القرآن، وإنما قال ذلك تخفيفا على رسول الله \_ عَلِيْتُهُ ، فارتفعت أصواتهم ، فأمرهم بالخروج من عنده . وخرج على بن أبى طالب كرم الله وجهه ،

فقال الناس:

\_ يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله \_ عَلَيْكُ ؟

\_ أصبح بحمد الله بارئا .

فأخذ العباس بيده وقال له:

فقال على كرم الله وجهه :

\_ لا أسألها رسول الله \_ عَلَيْكُ .

وبلغ حبال رسول طليحة وابن أخيه إلى المدينة ، فألفى الناس واجمين لمرض رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، فراح يتقدم من المسجد وهو مضطرب يخفق قلبه رهبة . وأراد أن يسكن روعه فراح يعيد فى ذاكرته ما كان بين رسول الله \_ عليه \_ ورسولى مسيلمة الحنفى .

- كان مسيلمة قد ادعى النبوة في اليمامة قبل أن يدعيها عمه طليحة ، وقد كتب إلى رسول الله \_ عليه : أما بعد فإنى قد أشركت في الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون . وقدم عليه رسولان لمسيلمة بهذا الكتاب ، فقال رسول الله \_ عليه لهما حين قرأ كتابه :

\_ فما تقولان أنتما ؟

\_ نقول كما قال .

\_ أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .

وراح حبال يردد فى عين ذاته : إن محمدا لا يضرب أعناق الرسل . لعل ذلك الحوف الذى استبد به ينقشع . ولكن فرائصه كانت ترتعد وإن بذل غاية الجهد ليبدو هادئا تطوف به سكينة .

واستأذن حبال فى الدخول على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فأذن له ، فدخل مضطرب الخطو زائغ البصر تسرى فى بدنه قشعريرة وهو يحاول أن يجمع شتات نفسه التى ذهبت شعاعا ، فإنه مقبل على نبى أقر بنبوته مسيلمة وعمه طليحة ، وقد زعما أنهما أشركا فى الأمر معه .

وألقى حبال السلام على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقال: \_ أنا ابن خويلد.

وأفرخ روعه ، فراح يقص على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ما كان من أمر عمه طليحة وكيف أمره ، وطفق يدعو رسول الله \_ عَلَيْكُ : رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــ قتلك الله وحرمك الشهادة .

فقام حبال بن خويلد من عنده يضطرب كريشة في مهب رياح عاتية ، يحس ضيقا في صدره كأنما قد خرت عليه جبال المدينة . جاء رسول الله \_ عَلِيْتُه \_ ابن عمه الفضل بن العباس ، فخرج إليه فوجده موعوكا قد عصب رأسه ، فقال عليه السلام :

ــ خذ بیدی یا فضل .

فأخذ بيده حتى جلس \_ عَلِيلًا \_ على المنبر ، ثم قال :

ــ ناد في الناس.

فاجتمعوا إليه فقال:

\_ أما بعد ، أيها الناس فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، وأنه قد دنا منى حقوق من بين أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه . ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منه . ألا وإن الشحناء ليس من طبعى ولا من شأنى . ألا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقا إن كان له أو حلّنى فلقيت الله وأنا أطيب النفس . وقد أرى أن هذا غير مُغن عنى حتى أقوم فيكم مرارا .

ثم نزل فصلى الظهر ، ثم رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى فى الشحناء وغيرها ، فقام رجل فقال :

ـــ يا رسول الله إن لى عندك ثلاثة دراهم .

ـــ أعطه يا فضل .

فأمره الفضل فجلس ، ثم قال ــ عَلَيْكُ :

\_ أيها الناس ، من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فُضوح الدنيا ، ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة .

فقام رجل فقال:

ــ يَا رسول الله عندى ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله .

\_ و لم غللتها ؟

ــ كنت إليها محتاجا .

ــ خذها منه يا فضل .

ثم قال:

\_ يا أيها الناس ، من خشى من نفسه شيئا فليقم أدع له .

فقام رجل فقال:

ــ يا رسول الله إنى لكذاب .. إنى لفاحش وإنى لنثوم .

\_ اللهم ارزقه صدقا وإيمانا ، وأذهب عنه النوم إذا أراد .

ثم قام رجل فقال:

\_ والله يا رسول الله إنى لكذاب وإنى لمنافق وما شيء إلا قد جنيته .

فقام عمر بن الخطاب فقال:

ــ فضحت نفسك أيها الرجل.

فقال النبي \_ عَلَيْكِ :

\_\_ يا بن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة . اللهم ارزقه صدقا وإيمانا . وصير أمره إلى خير .

وصار \_ عَلَيْكُ \_ يدور على نسائه واشتد به المرض عند ميمونة ، فصار يقول :

ـــ أين أنا اليوم . أين أنا غدا ؟

استبطاء ليوم عائشة . وبعث إلى نسائه فاجتمعن فقال :

\_ إنى لا أُسْتَطِيع أَن أَدُور بينكُن ، فإن رأيتن أَن تأذن لى فأكون في بيت عائشة فعلتن .

فأذن له ، فخرج رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يمشى بين على بن أبى طالب والفضل بن العباس معتمدا عليهما عاصبا رأسه ، تخط قدماه الأرض حتى دخل بيت عائشة .

واشتد برسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ وجعه فقال:

ــ هريقوا على من سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس .

فاً قعدوه \_ عَلَيْكُ \_ ف مخضب \_ إناء من حجر \_ ثم صبوا عليه الماء حتى طفق يقول :

\_ حسبكم . حسبكم .

فخرج رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ، ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد ، فأكثر الدعاء لهم واستغفر لهم ثم قال :

ــــ إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار ذلك العبد ما عند الله .

ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد ، فبكي وقال :

ـــ بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا .

ـــ على رسلك يا أبا بكر .

ثم قال:

\_ انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر ، فإلى لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه .

فقال عمر:

ــ يا رسول الله دعني أفتح كوة أنظر إليك حيث تخرج إلى الصلاة .

. Y\_

وكان لكل بيت بابان ، باب يفتح للمسجد وباب يفتح خارجه ، فسدت جميع الأبواب إلا باب أبى بكر .

ثم قال رسول الله ـــ عَلَيْكُ :

\_ يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا ، إنهم كانواعيبتي التي أويت إليهم ، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم .

ونزل \_ عَلَيْكُ \_ \_ ودخل بيت عائشة ، وغشى الليل وقام بلال يؤذن بالعشاء ، ومس الأذان أذنى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فأراد أن يذهب فأغمى عليه ، ثم أفاق فقال :

\_ أصليَّ الناس ؟

ــ ضعوا لى ماء فى المخضب فأغتسل .

ثم أراد أن يذهب فأغمى عليه ، ثم أفاق فقال :

\_\_ أصلى الناس ؟

ــ لا ، هم ينتظرونك .

وأراد أن يذهب ، فأغمى عليه ثم أفاق فقال :

\_\_ أصلى الناس ؟

ـــ لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله .

ثم أراد أن يذهب فأغمى عليه والناس ملمومة في المسجد ينتظرون النبي ـــ عَلِيْكُ ـــ الله عليه ـــ عَلِيْكُ ـــ النبي ـــ عَلِيْكُ ـــ عَلِيْكُ ـــ عَلِيْكُ ـــ عَلِيْكُ ـــ عَلِيْكُ ـــ

## فقال:

- \_ الصلاة يا رسول الله .
- \_ لا أستطيع الصلاة خارجا ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

فقالت عائشة:

\_ إن أبا بكر رجل أسيف ( رقيق القلب ) ، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء .

فقال ــ علقته:

\_ مروا أبا بكر فليصلُّ بالناس .

وكأنما أرادت عائشة أن تؤكد إمامة أبيها فعادت تقول:

\_\_ إنه رجل أسيف .

\_ مروا أبا بكر فليصلُ بالناس .

فقالت عائشة لحفصة:

\_\_ قولى له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء ، فمر عمر فليصل بالناس .

ففعلت حفصة فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لحفصة :

\_ مه ، إنكن صواحب يوسف .

كانت عائشة فى قرارة نفسها تحب أن يقوم أبوها مقام رسول الله \_ على الله مؤلفة ، ولكنها أخفت ما فى سريرتها كا فعلت النسوة اللاتى رأين يوسف لما دعتهن امرأة العزيز لينظرن إلى جمال يوسف فيعذرنها فى حبه ، وإن قالت عائشة بعد ذلك : ما حملنى على كثرة مراجعتى له \_ علي الله الله لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ، ولا كنت أرى أنه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس منه .

( وفاة الرسول )

وقالت حفصة لعائشة:

\_ ما كنت أصيب منك خيرا ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

وخرج بلال وهو يبكى فانخلعت أفئدة الناس وهرعوا إليه ملهوفين وقالوا في خوف :

ـــ ما وراءك يا بلال ؟

ـــ إن رسول الله ــ عَلَيْكُم ـــ لا يستطيع الصلاة خارجا .

فبكوا بكاء شديدا ، وتلفت عبد الله بن زمعة بيحث عن أبي بكر فلم يجد بحضرة الباب إلا عمر في رجال ليس فيهم أبو بكر ، فقال :

.... قم يا عمر فصلُ بالناس.

وكبر عمر وكان صيتا ، فسمع رسول الله ـــ مَلِيْلُة ـــ صوته بالتكبير فقال :

ـــ أين أبـو بكـر ؟ يـأبى الله ذلك والمسلمـون ، يــأبى الله ذلك والمسلمون ، يأبى الله ذلك والمسلمون ، مروا أبا بكر فليصل بالناس .

وجاء أبو بكر وصلى بالناس ، وقال عمر لعبد الله بن زمعة :

\_\_و يحك ! ماذا صنعت بى ؟ والله لولا أنى ظننت أن رسول الله عليه المرك ما فعلت .

كان أبو بكر من جملة جيش أسامة ، وإن الجيش قد عسكر بالجرف خارج المدينة لينطلق إلى الشام ، فكان على أبى بكر أن يتخلف لما أمره من الله لله المراه على أبى بكر من قبل عن غزوة أمره من المسلاة ما بالناس ، وما تخلف أبو بكر من قبل عن غزوة أمره رسول الله مسلوات الله وسلامه عليه مان يخرج فيها ، سواء أكان أمير القوم أم جنديا من جنود الإسلام .

ودخل أسامة ليزور رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــ فوجده مريضا فقال: ــ بأبى أنت وأمى ! أتأذن لى أن أمكث أياما حتى يشفيك الله تعالى ؟ ــ اخرج وسر على بركة الله .

\_ يا رسول الله إن أنا خرجت وأنت على هذه الحال خرجت وفي قلبي قرَّحة منك .

ــ سرعلى النصر والعافية .

\_ يا رسول الله إنى أكره أن أسأل عنك الركبان .

\_ انفذ لما أمرتك به .

ثم أغمى على رسول الله ــ عَلِيْكُ ، وقام أسامة فتجهز للخروج ، فجعل رسول الله يقول :

ـــ أنفذوا بعث أسامة ، لعن الله من تخلف عنه .

وطاف الأنصار بالمسجد لما رأوا رسول الله عليه النصل فأخبره بذلك ، ثم دخل وأشفقوا من موته عليه النه ف فخبره بذلك ، ثم دخل عليه الفضل فأخبره بذلك ، ثم دخل عليه العباس فأخبره بذلك ، ثم دخل عليه العباس فأخبره بذلك ، ثم دخل عليه العباس فأخبره بذلك ، فخرج النبي علي النبي علي والفضل والعباس أمامه ، والنبي علي النبي عصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر ، وثار الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه وقال :

\_أيها الناس ، بلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم . هل خلد نبى قبلى فيمن بعث إليه فأخلد فيكم ؟ ألا وإنى لاحق بربى وإنكم لاحقون به ، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصى المهاجرين فيما بينهم بخير ، فإن الله يقول : ﴿ والعصر \* إن الإنسان لفى خسر \* إلا الذين آمنوا

وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر في (١). وإن الأمور تجرى بإذن الله ، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد ، ومن غالب الله غلبه ، ومن خادع الله خدعه ، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم ؟! وأوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم . ألم يشاطروكم في الثمار ؟ ألم يوسعوا لكم في الدار ؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم . ألا فإنى فرطكم وأنتم لاحقون بى . ألا وإن موعدكم الحوض . ألا فمن أحب فأن يرده على غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغى .

ياً يها الناس ، إن الذنوب تغير النعم ، فاذا بر الناس برتهم أئمتهم ، وإذا فجر الناس عقوا أئمتهم .

ودخل رسول الله \_ على الله من نسائه أم سلمة وميمونة ، ونساء من نساء الزهراء ، واجتمع إليه نساء من نسائه أم سلمة وميمونة ، ونساء من نساء المسلمين منهن أسماء بنت عميس ، وعنده العباس عمه . وتتام برسول الله \_ على \_ وجعه وأغمى عليه حتى ظنوا أنه قد هلك ، فأجمعوا أن يلدوه (٢) ، فلددته أسماء بنت عميس ، وجعل يشير إليهم وهو مغمى عليه ألا يفعلوا به وهم يظنون أن ذلك كراهة المريض للدواء ، فلما أفاق رسول الله \_ على الله \_ على الله \_ على الله \_ على الله \_ قال :

<sup>(</sup>١)سورة العصر .

<sup>(</sup>٢) أن يلدوه : أن يجعلوا الدواء في شق فمه .

- \_ من صنع هذا بي ؟
- \_ يا رسول الله عمك .

ولم يكن للعباس فى ذلك رأى إنما قالوا ذلك تعللا وخوفا منه ـــــ متالله ، فقال عليه السلام :

\_ هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض .

وأشار نحو أرض الحبشة ، قال :

ـــ و لم فعلتم ذلك ؟

قالت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر:

\_ خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب .

\_ إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليقذفني به. لا يبق في البيت أحد إلا لُدَّ إلا عمى العباس .

فلدوا حتى ميمونة وكانت صائمة عقوبة لهم على ما صنعوا .

ونظر العباس إلى وجه ابن أخيه عليه صلاة الله وسلامه فتذكر أنه قبل ذلك بيسير رأى في المنام أن القمر قد رفع من الأرض إلى السماء فقصها على النبي عليه النبي فقال له النبي : هو ابن أخيك . فأحس العباس كأن يدا قوية تعتصر فؤاده وأن الدموع تكاد أن تطفر من مآقيه . فأشاح بوجهه حتى لا يقرأ رسول الله عليه عليه ما يعتمل في جوفه من أحزان .

وكان عنده \_ عَلِيلَة \_ سبعة دنانير قد وضعها فى كفه وقال: \_ ما ظن محمد بربه أن لو لقى الله وهذه عنده ؟ فأمر عائشة أن تتصدق بها.

واشتد على رسول الله عليه سوجعه ، فدخل أسامة من عسكره

والنبى \_ عَلِيْكُ \_ مغمور فطأطأ رأسه فقبله ، وهو \_ عَلِيْكُ \_\_ لا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة ، فعرف أسامة أنه \_ عَلِيْكُ \_ يدعو له . ورجع أسامة إلى عسكره .

ودخل سلمان الفارسي على رسول الله ــ عَلَيْكُ ، فقال له:

\_ ألا تسأل عما كابدته الليلة من الألم والسهر أنا وعلى !

\_ يا رسول الله ، ألا أسهر الليلة معك بدله ؟

\_ لا ، هو أحق بذلك منك .

وأذن بلال بصلاة الصبح فاجتمع الناس بمسجد الرسول وأمهم أبو بكر ، وخرج معلقة ما الناس وهم يصلون فرفع الستر وفتح الباب فخرج فقام على باب عائشة ، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله معلقة معلى باب عين رأوه فرحا به ، وتفرّج الناس فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله معلقة منكص عن مصلاه ، فدفع رسول الله معلقة منكس عن مصلاه ، فدفع رسول الله معلقة من فلهره وقال :

\_ صل بالناس .

وجلس رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ إلى جنبه فصلى قاعدا عن يمين أبى بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد ، يقول :

\_ أيها الناس سُعرِّت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم . وإنى والله ما تمسكون على بشيء . إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن و لم أحرم إلا ما حرم القرآن .

فلما فرغ رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ــ من كلامه قال له أبو بكر : ــ يا نبى الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب ،

واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها ؟

ـــ نعم .

ثم دخل رسول الله ــ عَلِيْكُ ــ إلى داره وهو معصوب الرأس ، وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح . دخل عليه السلام بيت عائشة وانقلبت كل امرأة من نسائه ــ عَلِيْكُ ــ إلى بيتها ، فلما دخل ــ عَلِيْكُ ــ اشتد عليه الوجع فرجع إليه من كان ذهب من نسائه ، وأخذ في الموت فصار يغمى عليه ثم يفيق ، وكان عنده وقد اشتد به الأمر قدح فيه ماء فصار يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول :

ـــ اللهم أعنّى على سكرات الموت .

ورنت فاطمة الزهراء إلى أبيها فرأته يتاً لم أشد الألم فأحست نارا تشوى كبدها ، فراحت تقول :

ــــ واكرب أبتاه ا

فيقول ... عَلَيْكُ ... في صوت خافت :

ــ ليس على أبيك كرب بعد اليوم .

كان ـــ صلوات الله وسلامه عليه ــ مزهف الحس فكان شعوره بالألم أكثر من غيره ، ولم يدع بالشفاء بل طفق يقول :

\_ يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ ؟

و دخل عبد الرحمن بن أبى بكر ومعه سواك يستن به ، فنظر إليه رسول الله \_ عليه على عبد السواك ، الله \_ عليه حال عبد السواك ، فقالت :

.... آخذه لك ؟

فأشار برأسه أن نعم فتناولته وناولته إياه ، فاشتد عليه فقالت :

\_ ألينه لك ؟

فأشار برأسه أن نعم .

فلينته فأعطته رسول الله ــ عَلِيْكُ ــ فاستن به وهو مستنـــد إلى صدرها .

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قال لأسامة بن زيد بعد صلاة الصبح: \_ اغد على بركة الله .

فودعه أسامة وخرج إلى معسكره وأمر الناس بالرحيل ، فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمه أم أيمن قد جاء يقول :

\_ إن رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ يموت .

فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فجعلوا يشتدون إلى مسجد الرسول .

وأرسلت عائشة خلف أبى بكر ، وأرسلت حفصة خلف عمر ، وأرسلت الزهراء خلف على ، ووجدت عائشة رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ وأرسلت الزهراء خلف على ، ووجدت عائشة رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ يثقل فى حجرها ، فذهبت تنظر فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول :

ــ بل الرفيق الأعلى والجنة .

وندت من دور الرسول صرخة ، فابتدر المسلمون الباب فسبقهم العباس فدخل وأغلق الباب دونهم ، فإذا عائشة تقول :

ــ خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق .

ومات رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ بين سحر عائشة ونحرها ، فمن حداثة سنها وضعت رأسه الشريف على وسادة وقامت تلتدم مع النساء وتضرب وجهها ، فلم يلبث أن خرج العباس إلى الناس فنعى رسول الله ــــ

## عَلَيْتُهُ ــ فقالوا:

\_ يا عباس ما أدركت منه \_ عليه ؟

\_ أدركته وهو يقول : جلال ربى الرفيع قد بلغت .

ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة ، ودخل بريدة بلواء أسامة حتى أتى به إلى رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ فغرزه عند بابه والباب مغلق .

وجاء عمر وعثمان وعلى ، وصك العويل أسماعهم ، فأما عمر فخبل ، وأما عثمان فأخرس ، وأما على فأقعد لم تستطع قدماه أن يحميلاه فانهار ، وصار عمر فى ناحية المسجد يقول :

سران رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله عليه مات ، ولكن ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران عليه السلام ، ثم رجع إلى قومه بعد أربعين ليلة بعد أن قيل قد مات .

والله ليرجعن رسول الله ــ عَلَيْتُه ــ كا رجع موسى بن عمران عليه السلام ، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم .

وما زال عمر يتوعد المنافقين حتى أزبد شدقاه . ودهش الناس وطاشت عقولهم فما كانوا قادرين على أن يصدقوا أن خليل الله وحبيبه وغييه وصفيه ورسوله ونبيه يموت ، أحقا قد انقطع عن الأرض وحى السماء ؟

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله عليه لله عليه برد بيت عائشة وعيناه تهملان ورسول الله مسجى فى ناحية البيت عليه برد حبرة ، فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال :

\_ بأبى أنت وأمى ، طبت حيا وميتا . أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا .

ثم رد الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال:

ـ على رسلك يا عمر ، فأنصت .

فأبى إلا أن يتكلم . فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : \_\_ أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت .

ثم تلا:

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين (١).

وعلى الأرض ما تحمله قدماه ، فما إن سمع عمر أبا بكر حتى دهش ووقع إلى الأرض ما تحمله قدماه ، وعرف أن رسول الله قد مات فقال ودموعه تهطل حتى تبل لحيته :

\_ إنا الله وإنا إليه راجعون، صلوات الله وسلامه على رسول الله على على و الله على و الله على و الله على و طل عمر في حزنه العميق وقد أطرق و كأنه لم يسمع بالآية التي تلاها أبو بكر في كتاب الله قبل الآن لما نزل به .

. وقال أبو بكر :

\_ وقال الله تعالى لمحمد \_ عَلِيْكُهُ : ﴿ إِنْكَ مِيتَ وَإِنَّهُمْ مِيتُونَ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١)آل عمران ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲) الزمر ۳۰ .

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيءِ هَالَكَ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهُ تَرْجَعُونَ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقة الموت وإنَّمَا تُوفُونَ أَجُورُكُمْ يُومُ القيامة ﴾ (٢) .

وارتفع صوت الزهراء تبكى أباها وحبيبها الذى غمرها بالحب والخنان ، فقالت في صوت واله حزين :

\_ وأأبتاه .. أبتاه .

أجاب ربا دعاه .. يا أبتاه .

الفردوس مأواه . أبتاه .

إلى جبريل ننعاه .

ونزل بقلوب الناس حزن ثقيل و حيم الأسى على مدينة الرسول . وحان أذان المغرب فسار بلال بخطى ثقيلة ، وانطلق بنفس شفها الحزن حتى إذا بلغ المسجد انسكب الدمع من عينيه ، و دخل وهو يترنح فوقع بصره على باب الرسول مقفلا فاستشعر كأن خنجرا مزق نياط قلبه ، فلن يخرج الرسول إليهم منه أبدا ، ولن يتوجه إليه بلال ليخبره أن الناس في المسجد ينتظرونه ليؤمهم ، فلن ينتظروه بعد اليوم ، ولن يأتي من السماء خبر .

واعتلى بلال المسجدوقد نال منه الحزن ، وراح يؤذن بصوت فيه رنة أسى عميق :

<sup>(</sup>١)القصص ٨٨ .

۲) آل عمران ۱۸۵ .

الله أكبر! الله أكبر!
الله أكبر! الله أكبر!
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله

٦

بكى الناس على رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ وقالوا:

ـــ والله لوددنا أنا متنا قبله ، إنا نخشى أن نفتن بعده .

قال معن بن عدى :

\_ ولكنى والله ما أحب أنى مت قبله ، حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا .

وذهب معن إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار فقالوا:

\_ إن رسول الله \_ عَلَيْكُ قد قبض .

فقال سعد بن عبادة لابنه قيس:

\_\_ إنى لا أستطيع أن أسمع الناس كلامي لمرضى ، ولكن تلق منى قولى فأسمعهم ..

فكان سعد يتكلم ويستمع ابنه ويرفع به صوته ليسمع قومه ، فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ إن لكم سابقة فى الدين وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان ، فما آمن من قومه إلا قليل . والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله ولا يعزّوا دينه ولا يدفعوا عنه عِداء ، حتى أراد الله بكم خير الفضيلة وساق إليكم الكرامة

وخصكم بدينه ورزقكم الإيمان به وبرسوله والإعزاز لدينه والجهاد لأعدائه ، فكنتم أشد الناس على من تخلف عنه منكم ، وأثقله على عدوه من غيركم ، حتى استقاموا لأمر الله طوعا وكرها ، وأعطى البعيد المقادة صاغرا داحضا ، حتى أنجز الله لنبيكم الوعد ، ودانت لأسيافكم العرب ، ثم توفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين . فشدوا يديكم بهذا الأمر فإنكم أحق الناس وأولاهم به .

فأجابوا جميعا:

\_ أنت وفقت في الرأى وأصبت في القول ، ولن نعدو ما أمرت . نوليك هذا الأمر فأنت لنا مقنّع ولصالح المؤمنين رضا .

فقال عويم بن ساعدة :

\_ يا معشر الخزرج إن كان هذا الأمر فيكم دون قريش فعرفونا ذلك وبرهنوا حتى نبايعكم عليه . وإن كان لهم دونكم فسلموا إليهم ، فوالله ما هلك رسول الله \_ عليه لله حتى عرفنا أن أبا بكر خليفته حين أمره أن يصلى بالناس .

فشتمه الأنصار وأخرجوه ، فانطلق هو ومعن بن عدى مسرعين إلى أبى بكر .

وفت ذلك في عضد الأنصار فقال قائل منهم:

\_ فإن أبت مهاجرة قريش فقالوا نحن المهاجرون وصحابة رسول الله الأولون ونحن عشرته وأولياؤه ، فعلام تنازعوننا هذا الأمر بعده ؟

فقالت طائفة منهم:

ــ فإنا نقول إذا : منا أمير ومنكم أمير . ولن نرضى بدون هذا الأمر أبدا .

فقال سعد بن عبادة حين سمعها:

\_\_ هذا أول الوهن .

وجاء عويم بن ساعدة ومعن بن عدى أخو بنى العجلان إلى عمر بن الخطاب وقالا:

\_ هاتيك الأنصار قد اجتمعت في ظُلُّة بني ساعدة يبايعون سعد بن عبادة .

إنهما رجلان صالحان قد شهدا بدرا . فأما عويم بن ساعدة فقد شهد له رسول الله \_ عليه \_ أنه بمن يحبون أن يتطهروا ، فقد قبل لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : من الذين قال الله فيهم : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ (١) ؟ فقال رسول الله \_ عليه : نعم المرء منهم عويم بن ساعدة . أما معن فقد قال بعد موت الرسول — صلوات الله وسلامه عليه : والله ما أحب أنى مت قبله حتى أصدقه ميتا كا صدقته حيا .

وخاف عمر من وقوع فتنة في الإمارة وخاف من حدوث ردة ، فمسيلمة الكذاب قد دانت له اليمامة وطليحة العنسى قد غلظ أمره ، ومن يدرى من يخرج غدا على الإسلام لما يبلغ القبائل موت رسول الله \_ ماليلة ، فانطلق إلى منزل النبي \_ عليلة \_ وقد استبد به القلق فأرسل إلى اليه بكر ، وأبو بكر في الدار وعلى بن أبي طالب دائب في جهاز رسول الله \_ عليلة \_ عارسل إلى . فأرسل إلى . فأرسل إلى . فأرسل إلى :

ـــــ إني مشتغل .

<sup>(</sup>١)التوبة ١٠٨.

فأرسل إليه:

ـــ إنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره .

فخرج إليه فقال عمر:

\_\_ أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر سعد بن عبادة ؟ وأحسنهم من يقول منا أمير ومن قريش أمير .

فمضيا مسرعين نحوهم فلقيا أبا عبيدة بن الجراح فتماشوا إليهم ثلاثتهم : وأحس العباس لما خرج أبو بكر أن في الأمر شيئا وأن الناس يفكرون فيمن يخلف رسول الله ــ عَلَيْكُم ، فقال لعلى بن أبي طالب :

ــــ امدد يديك أبايعك ، فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان .

ــ أو يطمع يا عم فيها طامع غيرى ؟

ــ ستسمع .

وبلغ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة سقيفة بنى ساعدة ، فإذا بالأنصار يدورون حول سعد بن عبادة ويقولون :

ـــ أنت المرجى ونجلك المرجى .

لقد فتح باب فتنة الساعة إلا أن يغلقه الله وكان عمر قد زوى كلاما أراد أن يقوم به فيهم ، فلما تقدم إليهم ذهب ليبتدئ المنطق فقال له أبو بكر :

ـــ رويدا أتكلم ، ثم انطق بعدما أحببت .

فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

ـــ إن الله بعث محمدا رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله

ويوحدوه ، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة ، وإنما هي من حجر منحوت ، وخشب منجور .

ثم قرأ: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ (١) . وقالوا : ﴿ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ولفى ﴾ (٢) . فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له ، والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم ، وكل الناس مخالف زار عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماعهم عليهم ، فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول ، وهم أولياؤه وعشيرته ، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم .

وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم فى الدين ، ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام ، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله ، وجعل إليكم همجرته ، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا تفتاتون بمشورة ، ولا تقضى دونكم الأمور .

فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال:

يا معشر الأنصار الملكوا عليكم أمركم ، فإن الناس فى فيتكم وفى طلكم ، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ، ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم . أنتم أهل العز والثروة ، وأولو العدد والمنعة والتجربة ، وذوو البأس والنجدة ، وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد

<sup>(</sup>۱)يونس ۱۸ . (۲) الزمر ۳ .

عليكم رأيكم ، وينتقض عليكم أمركم . فإن ألى عليكم إلا ما سمعتم ، فمنا أمير ومنهم أمير .

فقال عمر:

... هيهات لا يجتمع سيفان في غمد . والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم . ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين .

من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مُدّل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة ؟

فقال الحباب بن المندر:

... يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم ، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور ، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم ، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين . أنا جُذيلها الحكك، وعذيقها المرجب (١) ، أما والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة.

<sup>(</sup>١) الجذل : عود ينصب للإبل الجربى تحتك به فتستشفى . الهيكك: الذي كار به الاحتكاك حتى صار مملسا . والعذق : النخلة . والمرجب : المدعوم بالرجبة وهي خشبة ذات شعبتين ، وذلك إذا طال وكثر حمله . والمعنى : إنى ذو رأى يشفي بالاستضاءة به كثيرا في مثل هذه الحادثة ، وأنا في كثرة التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها وفي أمثالها ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل .

فقال عمر:

\_\_ إذن يقتلك الله .

\_ بل إياك يقتل .

فقال أبو عبيدة :

... يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر ، فلا تكونوا أول من بدّل وغير .

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير ، وكان خزرجيا مثل سعد بن عيادة فقال :

\_\_ يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين ، وسابقة فى هذا الدين ، ما أردنا به إلا رضا ربنا ، وطاعة نبينا ، والكدّح لأنفسنا . فما ينبغى لنا أن نستطيل على الناس بذلك ، ولا نبتغى به من الدنيا عرضا ، فإن الله ولى المنة علينا بذلك . ألا إن محملا \_ عَيْمُ \_ من قريش ، وقومه أحق به وأولى ، وايم الله لا يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبدا ، فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم .

فقال أبو بكر الصديق:

ــــ هذا عمر وهذا أبو عبيدة ، فأيهما شئتم فبايعوا .

فقال عمر:

... والله لأن أقدم فأنحر كما يُنحر البعير ، أحب إلى من أن أتقدم على أبي

بكر .

وقال أبو عبيدة :

... لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ، فإنك أفضل المهاجرين ، وثانى اثنين إذ هما في الغار ، وخليفة رسول الله ... عَلَيْكُ ... على الصلاة ،

والصلاة أفضل دين المسلمين . فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ ابسط يديك نبايعك .

وقال عمر:

\_ أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله عَلَيْكُ ؟ رضيك رسول الله عَلَيْكُ ؟ رضيك رسول الله عَلَيْكُ بـ لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا ؟

كان أبو بكر أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم ، فأقبلوا بوجوههم عليه ، وارتفع نداؤهم من كل ناحية :

ـــ لا نريد سواك يا أبا بكر ، أنت لها .

وبسط أبو بكر يده وبايعه عمر ثم أبو عبيدة ، وخف إليه بشير بن سعد فبايعه ، فناداه الحباب بن المنذر :

ــ يا بشير بن سعد عققت عقاق ، ما أحوجك إلى ما صنعت ؟! أنفست على ابن عمك الإمارة ؟

ـــ: لا والله ، ولكنى كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم .

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة ، قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء :

- والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا أبدا ، فقوموا فبايعوا أبا بكر . فقاموا إليه فبايعوه ، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم :

فقام الحباب بن المنذر إلى سيفه فأخذه فبادروا إليه فأخذوا سيفه منه ، فجعل يضرب بثوبه وجوههم حتى فرغوا من البيعة ، فقال : \_ فعلتموها يا معشر الأنصار ، أما والله لكاً نى با بنائكم على أبواب أبنائهم قد وقفوا يسألونهم بأكفهم ولا يسقون الماء .

قال أبو بكر :

\_ أمنا تخاف يا حباب ؟

... ليس منك أخاف ولكن ممن يجيء بعدك .

\_ فإذا كان ذلك فالأمر إليك وإلى أصحابك : ليس لنا عليكم طاعة .

\_ هيهات يا أبا بكر ، إذا ذهبت أنا وأنت جاءنا بعدك من يسومنا

الضيم.

و أقبلت قبيلة أسلم بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر . فما هو إلا أن رأى عمر أسلم فأيقن بالنصر ، فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر ، وكادوا يطئون سعد بن عبادة ، فقال ناس من أصحاب

## سعد :

..... اتقوا سعدا لا تطئوه .

فقال عمر:

ــــ اقتلوه قتله الله .

ثم قام على رأسه فقال :

\_ لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضدك .

فأخذ سعد بلحية عمر فقال:

ـــ والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك واضحة .

فقال أبو بكر :

.... مهلا يا عمر ، الرفق ههنا أبلغ .

فأعرض عنه عمر . وقال سعد :

ــــأما والله لو أن بى قوة ما أقوى على النهوض لسمعت منى فى أقطار ها وسككها زئيرا يَجحرك وأصحابك ، أما والله إذًا لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع . احملونى من هذا المكان .

فحملوه فأدخلوه داره ، وكبر الناس لبيعة أبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة ، فراح التكبير يتنجاوب فى أرجاء المدينة .

راح على بن أبى طالب وأسامة بن زيد والعباس بن عبد المطلب وولداه الفضل وقثم يشتغلون بجهاز رسول الله حميلية ، واختلفوا هل يغسل فى ثيابه أو يجرد منها كا تجرد الموتى ، فرأوا أن يغسلوه وعليه ثيابه ، فأخذ على يغسله وعليه قميصه ؛ ولف كرم الله وجهه على يده خرقة وأدخلها تحت يغسله وعليه قميصه ؛ ولف كرم الله وجهه على يده خرقة وأدخلها تحت القميص يغسل بها الجسد الشريف . وغسل غليه السلام فى المرة الأولى بالماء القراح ، وفى الثانية بالماء والسدر ، وفى الثالثة بالماء والكافور ، وكفن فى ثلاثة أثواب بيض يمانية .

وطفق على يقول :

... بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنبياء وأخبار السماء ، وخصصت حتى صرت مسليا عمن سواك ، وعممت حتى صار الناس فيك سواء . ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون ، ولكان الداء مماطلا ، والكمد مخالفا ، وقلا لك . ولكنه ما لا يملك رده ، ولا يستطاع دفعه . بأبى أنت وأمى ، اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك .

وكان النبى ـــ عَلَمَالَةُ ـــ قد بعث أبا سفيان بن حرب على الصدقات ، فرجع من سعايته وقد مات رسول الله ـــ عَلَمَالُهُ ـــ فلقيه قوم فسألهم فقالوا :

- \_ مات رسول الله \_ على .
  - ـــ من ولي من بعده ؟
    - ــــ أبو بكر .

\_\_ أبو فصيل ؟(١) فما فعل المستضعفان على والعباس ! أما والذي نفسى بيده لأرفعن لهما من أعضادهما .

وأتى أبو سفيان على بن أبى طالب والعباس ، والعباس يفكر فيما كان بينه وبين على . أشار عليه في مرض رسول الله ـــ عليه وآله ـــ أن يسأله فإن كان الأمر فيهم أعطاه إياهم ، وإن كان في غيرهم أوصى بهم . فقال على : أخشى إن منعناه لا يعطيناه أحد بعده .

إن العباس ليحس مذ خرج أبو بكر لما دعاه عمر ، أن الأمر يوشك أن يفلت من يد ابن أخيه ، وها هو ذا أبو سفيان بن حرب يأتى ليبايع ابن أبى طالب ، فقال العباس لعلى :

ـــ ابسط يدك أبايعك ويبايعك هذا الشيخ ، فإنا إن بايعناك لم يختلف عليك أحد من بنى عبد مناف ، وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من العرب . أحد من قريش ، وإذا بايعك قريش لم يختلف عليك أحد من العرب .

فقال على عليه السلام:

ـــ لنا بجهاز رسول الله شغل ، وهذا الأمر فليس يخشى عليه .

فلم يلبثوا أن سمعوا التكبير من سقيفة بني ساعدة ، فقال على :

\_\_ یا عم ماهذا ؟

ـــ ما دعوناك إليه فأبيت .

<sup>(</sup>١) سمى بذلك لضعف بنيته والفصيل ولدالناقة وقد انفصل عنها .

- \_ سبحان الله ! أيكون هذا ؟
  - ـــ نعم .
  - \_ أفلا يرد ؟
  - \_ وهل رُدَّ مثل هذا قط.
  - وقال أبو سفيان بن حرب:
- \_وليتم على هذا الأمر أذل بيت في قريش ، أما والله لئن شئت لأملأنها على أبي فصيل خيلا ورجلا .

فقال على كرم الله وجهه :

\_ طالما غششت الإسلام وأهله فما ضررتهم شيئا ! لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك .

وأقبلت الجماعة التي بايعت أبا بكر تزفه زفا إلى مسجد رسول الله — ما الله الجماعة التي بايعت أبا بكر تزفه زفا إلى مسجد رسول الله على ما البير ، واجتمعت بنو أمية إلى عثمان بن عفان ، واجتمعت بنو زهرة إلى سعد وعبد الرحمن بن عوف ، فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة فقال :

مالى أراكم ملتاتين ؟ قوموا فبايعوا أبا بكر ، فقد بايع له الناس وبايعه الأنصار .

فقام عثمان ومن معه وقام سعد وعبد الرحمن ومن معهما ، فبايعوا أبا بكر

وكان البراء بن عازب لبنى هاشم محبا ، فلما قبض رسول الله \_\_ مالله \_\_ خاف أن تتالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم ، فأخذه ما عليسة \_\_ خاف أن تتالأ قريش على إخراج هذا الأمر عنهم ، فأخذه ما يأخذ الوالهة العجول مع ما فى نفسه من الحزن لوفاة رسول الله \_ عليسة وآله ، فكان يتردد إلى بنى هاشم وهم عند النبى \_ عليسة \_ في الحجرة ، ويتفقد وجوه قريش ، فإنه كذلك إذ فقد أبا بكر وعمر ، وإذا قائل يقول :

ـــ القوم في سقيفة بني ساعدة .

وإذا قائل آخر يقول :

ـــ قد بويع أبو بكر .

فلم يلبث وإذا هو بأبى بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة ، والناس يبايعون أبا بكر ، فخرج البراء يشتد حتى انتهى إلى بنى هاشم والباب مغلق ، فضرب عليهم الباب ضربا عنيفا قال :

ــ قد بايع الناس لأبي بكر بن أبي قحافة .

فقال العباس:

ــ تربت أيديكم إلى آخر الدهر . أما إلى قد أمرتكم فعصيتمونى . فمكث البراء يكابد ما فى نفسه ، فلما كان بليل خرج إلى المسجد ، فلما صار فيه تذكر أنه كان يسمع همهمة رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ بالقرآن . فامتنع من مكانه . فخرج إلى الفضاء فضاء بنى بياضة ووجد نفسرا يتناجون ، فلما دنا منهم سكتوا فانصرف عنهم فعرفوه وما عرفهم ، فدعوه إليهم فأتاهم فوجد المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفارى وحذيفة وأبا الهيثم بن التيهان ، وإذا حذيفة يقول لهم :

ـــ والله لیکونن ما أخبرتکم به ، والله ما کذِبت و لا کذَبت . وإذا القوم یریدون أن یعیدوا الأمر شوری بین المهاجرین .

ثم قال البراء:

... التوا أبئ بن كعب فقد علم كما علمت .

فانطلقوا إلى أبي فضربوا عليه بابه ، حتى صار خلف الباب فقال :

\_\_ من أنتم ؟

فكلمه المقداد فقال:

\_ ما حاجتكم ؟

\_ افتح عليك بابك ، فإن الأمر أعظم من أن يجرى من وراء حجاب .

\_ ما أنا بفاتح بابي وقد عرفتُ ما جئتم له ، كأنكم أردتم النظر في هذا

العقد .

\_\_ نعم .

\_ أفيكم حذيفة ؟

ـــ نعم .

... فالقول ما قال ، وبالله ما أفتح عنى بابى حتى تجرى على ماهى جارية ، ولما يكون بعدها شر منها ، وإلى الله المشتكى .

وذهب عمر إلى على بن أبى طالب والعباس والزبير بن العوام ، في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أشيم ، فقالوا :

ـــــ انطلقوا فبايعوا أبا بكر .

فأبوا ، فخرج الزبير بن العوام بالسيف فقال عمر :

\_\_ عليكم بالرجل فخذوه .

فوثب عليه سلمة بن أشيم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار ، فانطلقوا به فبايع ، وذهب بنو هاشم أيضا فبايعوا ، و لم يبق من بنى هاشم إلا على كرم الله وجهه وعمه العباس .

كان على يرى أن يؤخر عقد البيعة إلى أن يحضر ويتشاور ويقع الوفاق بينه وبينهم ، على أن يكون العقد لواحد من المسلمين بموجبه ، إما له أو لأبي بكر أو لـغيرهما ، و لم يكن ليليق أن يبرم وهو غير حاضر له مع جلالته في الإسلام وعظيم أثره وما ورد في حقه من وجوب موالاته والرجوع إلى قوله وفعله ، فهذا هو الذي كان ينقم ومنه كان يتألم . وأرسل عمر وأبو بكر إلى أبي عبيدة وإلى المغيرة بن شعبة فسألاهما عن

الرأى ، فقال المغيرة :

ـــ الرأى أن تلقوا العباس فتجعلوا له ولولده في هذه الإمرة نصيبا . فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العباس ، وذلك في الليلة الثانية من وفاة رسول الله ـــ عَلِيلَةٍ وآله ، فحمد أبو بكر الله و أثني عليه وقال :

\_ إن الله ابتعث لكم محمدا \_ عليه \_ نبيا ، وللمؤمنين وليا ، فمن الله عليهم بكونه بين ظهرانيهم ، حتى اختار له ما عنده فخلي على الناس أمورهم ليختاروا لأنفسهم متفقين غير مختلفين ، فاختاروني عليهم واليا ، ولأمورهم راعيا ، فتوليت ذلك وما أخاف بعون الله وتسديده وهنا ولا حيرة وجبنا ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وما أنفكُّ يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين ، يتخذكم لجأ فتكونوا حصنه المنيع ، وخطبه البديع . فإما دخلتم فيما دخـل فيـه النـاس أو صرفتموهم عما مالوا إليه ، فقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً ، ولمن بعدك من عقبك ، وإذ كنت عم رسول الله \_\_ عَلَيْكُ ــ وإن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ومكان أهلك ثم عدلوا بهذا الأمر عنكم ، وعلى رسلكم بني هاشم فإن رسول الله ــ عَلِيْكُ ــ منا ومنكم .

فاعترض كلامه عمر . وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان

الأمر من أصعب جهاته فقال:

\_\_ إى والله ، وأخرى إنا لم نأتكم حاجة إليكم ولكن كرها أن يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم ، فيتفاقم الخطب بكم وبهم . فانظروا لأنفسكم ولعامتهم .

ثم سكت فتكلم العباس شيخ بني هاشم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ إن الله ابتعث محمدا نبيا كا وصفت . ووليا للمؤمنين ، فمن الله به على أمته حتى اختار له ما عنده . فخلى الناس على أمرهم ليختاروا لأنفسهم مصيبين للحق مائلين عن زيغ الهوى . فإن كنت برسول الله طلبت فحقنا أخذت . وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم ، ما تقدمنا في أمر كم فرطا ، ولا حللنا وسطا ، ولا نزحنا شخطا . فإن كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب إذ كنا كارهين ، وما أبعد قولك إنهم طعنوا من قولك أنهم مالوا إليك . وأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه عليك ، وإن يكن حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه . وإن يكن حقنا لم نرض لك ببعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم صرفك عما دخلت فيه ، ولكن للحجة نصيبها من البيان .

وأما قولك إن رسول الله عليه لله ما الله منا ومنكم ، فإن رسول الله ما الله عليه الله من أما قولك يا عمر إنك عليه الله من شجرة نحن أغصانها وأنتم جيرانها . وأما قولك يا عمر إنك تخاف الناس علينا ، فهذا الذي قدمتموه أول ذلك ، والله المستعان .

وخورج أبو بكر وغمر من عند شيخ بنى هاشم و لم يستطيعا أن يقنعاه ببيعة ابن أبي قحافة . و بقى شيخ بنى أمية ، إنه قدم إلى المدينة وإنه ليقول : إنى لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم !، فكلم عمر أبا بكر فقال :

\_\_ إن أبا سفيان قد قدم وإنا لا نأمن شره .

فدفع له أبو بكر ما كان فى يده ، ما كان قد جمعه من الصدقات ، فأخمد المال ثورة شيخ بنى أمية .

وراح الناس يتحدثون عن بيعة أبى بكر ، فقال لهم سلمان الفارسى : \_\_أصبتم ذا السن منكم وأخطأتم أهل بيت نبيكم ، لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان ولأكلتموها رغدا .

وكان أبو ذر الغفارى غائبا لما مات رسول الله ... عَلَيْتُكُم ، وقدم وقد بايع الناس أبا بكر فقال :

واجتمع قوم من الأنصار وقوم من المهاجرين فتعاتبوا فيما بينهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف :

\_ يا معشر الأنصار إنكم وإن كنتم أولى فضل ونصر وسابقة ، ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا على ولا أبي عبيدة .

فقال زيد بن أرقم:

\_\_إنا لا ننكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن ، وإن منا لسيد الأنصار سعد بن عبادة ، ومن أمر الله رسوله أن يقرئه السلام وأن يأخذ عنه القرآن أبى بن كعب ، ومن يجئ يوم القيامة إمام العلماء معاذ بس جبسل ، ومن أمضى رسول الله \_\_ عليله حس شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . وإنا لنعلم أن ممن سميت من قريش من لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد : على بن أبى طالب .

وقيل لأبي قحافة :

ـــ قد ولى ابنك الخلافة .

فقرأ :

\_\_ وقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء الله م

. ـــ لم ولوه ؟

\_\_ لسنه .

\_ أنا أسن منه .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢٦ .

أدرج \_ عَلَيْكُ \_ فى أكفانه ووضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته ، ثم صار الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء . دخل عليه \_ عَلَيْكُ \_ أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت ، فقالوا :

ــ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر ، ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد وكان أبو بكر في الصف الأول الذي حيال الرسول \_\_\_\_\_

- \_ اللهم إنا نشهد أنه \_ عَلَيْكُم \_ قد بلغ ما أنزل إليه .
  - \_ آمين .
  - ـــ ونصح لأمته .
    - \_ آمين .
- ــ و جاهد في سبيلك حتى أعز الله دينه وتمت كلمته .
  - \_ آمين .
- \_ فاجعلنا إلهنا ممن اتبع القول الذى أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيما . لا نبتغى بالإيمان به بدلا ، ولا نشترى به ثمنا أبدا .

\_ آمين .

واختلفوا في الموضع الذي يدفن فيه فمن قائل:

\_ يدفن في البقيع .

ومن قائل :

\_ ينقل ويدفن عند إبراهيم الخليل .

فقال أبو بكر:

\_ إن عندى في هذا خبرا . سمعت رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ يقول : « لا يدفن نبى إلا حيث قبض » .

وألحدواً له \_ عَلِيْتُهُ \_ لحدا لقوله \_ عَلِيْتُهُ : « ألحدوا ولا تشقوا ، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا ».

ودخل قبره \_ عَلَيْكُ \_ العباس وعلى والفضل بن العباس بين النشيج والنحيب ، وأخذ شقران مولاه قطيفة كان رسول الله \_ عَلِيكَ \_ يلبسها ويفترشها فقذفها إلى القبر وقال :

\_ والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا .

وكان أهل بيت النبى \_ عَلَيْنَا \_ مِجتمعين يبكون تلك الليلة لم يناموا، فسمعوا صوت المساحى فصاحوا وصاح أهل المسجد فارتجت المدينة صيحة واحدة . ودخل على بن أبى طالب على فاطمة الزهراء وهو واله حزين فقالت له :

- \_ دفنتم رسول الله \_ عَلَيْتُكُم ؟
  - ــ نعم .
- \_ كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب عليه ؟ كان نبي الرحمة .
  - ـــ نعم ولكن لا راد لأمر الله .

( وفاة الرسول )

وأذن بلال بالفجر ، فلما ذكر النبى \_ عَلَيْتُهُ \_ بكى وانتحب فزاد المسلمين حزنا .

وأشرقت الشمس فجلس أبو بكر على منبر الرسول - عَلَيْتُ لَهُ فَقَامُ عَمْرُ فَتَكُمْ مَا اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ بِمَا هُو أَهُلُهُ ، ثُمْ قَالَ : عَمْرُ فَتَكُلُمْ قَبْلُ أَبِي بِكُرْ فَحَمَدُ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهُ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمْ قَالَ :

\_ أيها الناس ، إنى قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيى وما وجدتها فى كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله \_ عليه عليه عليه ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا حتى يكون آخرنا ، وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذى هدى به رسول الله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له . وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثانى اثنين إذ هما فى الغار فقوموا فبايعوه .

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة ، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

\_ أيها الناس إن الله الجليل الكريم العليم الحكيم الرحيم الحليم بعث محمدا بالحق ، وأنتم معشر العرب كما قد علمتم من الضلالة والفرقة ، ألف بين قلوبكم ، ونصركم به ، وأيدكم ، ومكن لكيم دينكم ، وأورثكم سيرته الراشدة المهدية ، فعليكم بحسن الهدى ولزوم الطاعة .

وقد استخلف الله عليكم خليفة ليجمع به ألفتكم ، ويقيم به كلمتكم ، فأعينوني على ذلك بخير . و لم أكن لأبسط يدا ولا لسانا على من لم يستحل ذلك إن شاء الله .

وايم الله ما حرصت عليها ليلا ولا نهارا ، ولا سألتها الله قط في سر ولا علانية . ولقد قلدت أمرا عظيما ما لى به طاقة ولا يد ، ولوددت أنى وجدت أقوى الناس عليه مكانى ، فأطيعونى ما أطعت الله ، فإذا عصيت

الله فلا طاعة لي عليكم .

ثم بكي وقال:

س اعلموا أيها الناس أنى لم أُجعل لهذا المكان أن أكسون خيركم، ولو ددت أن بعضكم كفانيه . ولئن أخذتموني بماكان الله يقيم به رسوله من الوحى ما كان ذلك عندى وما أنا إلا كأحدكم ، فإذا رأيتموني قسد استقمت فاتبعوني ، وإن زغت فقوموني .

واعلموا أن لى شيطانا يعترينني أحيانا ، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني ، لا أوثر بأشعاركم وأبشاركم .

ثم نزل . و كان على بن أبى طالب والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسى و أبو ذر الغفاري والبراء في بيت فاطمة ، فجاءهم عمر ثم قال لعلى :

... قم فبايع لأبي بكر .

فتلكأ واحتبس ، فأخذ بيده فقال :

.... قسم

فأبى على أن يقوم ، فحمله ودفعه فأخرجه ، ورأت فاطمة ما صنع بزوجها فقامت على باب الحجرة وقالت :

\_\_ يا أبا بكر ، ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله ، والله لا أكلم عمر حتى ألقى الله .

وجي بعلي بن أبي طالب إلى أبي بكر وهو يقول:

ـــ أنا عبد الله ، أخو رسول الله .

فقيل له:

ــ بايع .

... أنا أحق بهذا الأمر منكم ، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لى . أخذتم

هذا الأمر من الأنصار واحتججم عليهم بالقرابة من النبى \_ عَلَيْكُم \_ وتأخذونه منا أهل البيت غصبا . ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم ، فأعطو كم المقادة وسلموا إليكم الإمارة ؟ فإذا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار ؛ نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون ، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون .

فقال له عمر:

ـــ إنك لست متروكا حتى تبايع .

فقال له على :

\_ احلب له حلبا لك شطره ، وشد له اليوم يردده عليك غدا .

ثم قال:

ـــ والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه .

فقال له أبو بكر:

\_ إن لم تبايع فلا أكرهك .

فقال أبو عبيدة بن الجراح :

\_ يا بن عم إنك حديث السن ، وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور . ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشد احتالا واستطلاعا ، فسلم لأبى بكر هذا الأمر فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق ، في فضلك ودينك ، وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك .

فقال على كرم الله وجهه :

ـــالله الله يا معشر المهاجرين ! لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم ، وتدفعون أهله عن مقامه في

الناس وحقه . فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت ، ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله ، الفقيه في دين الله ، العالم بسنن رسول الله ، المتطلع لأمر الرعية ، الدافع عنهم الأمور السيئة ، القاسم بينهم بالسوية . والله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتز دادوا من الحق بعدا .

وقال بشير بن سعد الأنصارى:

\_لو كان هذا الكلام سمعته الأنصار منك يا على قبل بيعتها لأبى بكر، ما اختلف عليك .

وكان خالد بن الوليد شيعة لأبى بكر ومن المنحرفين عن على ، فقام خطيبا فقال :

\_ أيها الناس إنا رُمينا في بدء هذا الدين بأمر ثقل علينا والله محمله ، وصعب علينا مرتقاه ، وكنا كأنا فيه على أوتار . ثم والله ما لبثنا أن خف علينا ثقله ، وأذل لنا صعبه ، وعجبنا ممن شك فيه بعد عجبنا ممن آمن به ، حتى أمرنا بما كنا ننهى عنه ، ونهينا عما كنا نأمر به ، ولا والله ما سبقنا إليه بالعقول ، ولكنه التوفيق .

ألا وإن الوحى لم ينقطع حتى أحكم ، و لم يذهب النبى - عَلَيْتُهُ - فنستبدل بعده نبيا ولا بعد الوحى وحيا . ونحن اليوم أكثر منا أمس ، ونحن أمس خير منا اليوم . من دخل في هذا الدين كان ثواب على حسب عمله ، ومن تركه رددناه إليه . وإنه والله ما صاحب الأمر - يعنى أبا بكر - بالمسئول عنه ولا المختلف فيه ، ولا الحفى الشخص ولا المغموز القناة .

وندم قوم كثير من الأنصار على بيعة أبى بكر ولام بعضهم بعضا ،

وذكروا على بن أبى طالب وهتفوا باسمه وإنه فى داره لم يخرج إليهم . وجزع لذلك المهاجرون وكثر فى ذلك الكلام ، وكان أشد قريش على الأنصار سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعكرمة بن أبى جهل .

فلما اعتزلت الأنصار تجمع المهاجرون ، فقام سهيل بن عمرو فقال :

ـ يا معشر قريش إن هؤلاء القوم قد سماهم الله الأنصار وأثنى عليهم في القرآن ، فلهم بذلك حظ عظيم وشأن غالب . وقد دَعوا إلى أنفسهم وإلى على بن أبى طالب وعلى في بيته لو شاء لردهم ، فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تجديد بيعته ، فإن أجابوكم وإلا فقاتلوهم ، فوالله إنى لأرجو الله أن ينصركم عليهم كما نصرتم بهم .

ثم قام الحارث بن هشام فقال:

\_\_إن يكن الأنصار تبوأت الدار والإيمان من قبل ونقلوا رسول الله \_ عليه \_\_ إلى دورهم من دورنا ، فآووا ونصروا ، ثم ما رضوا حتى قاسمونا الأموال وكفونا العمل ، فإنهم قد لهجوا بأمر إن ثبتوا عليه فإنهم قد خرجوا مما وسموا به ، وليس بيننا وبينهم معاتبة إلا السيف ، وإن نزعوا عنه فقد فعلوا الأولى بهم والمظنون معهم .

ثم قام عكرمة بن أبى جهل فقال:

\_والله لولا قول رسول الله \_عَلَيْكُه : ( الأثمة من قريش ) ما أنكرنا إمرة الأنصار ، ولكانوا لها أهلا ؛ ولكنه قول لا شك فيه ولا خيار . وقد عجلت الأنصار علينا . والله ما قيضنا عليهم الأمر ولا أخرجناهم من الشورى ، وإن الذى هم فيه من فلتات الأمور ونزعات الشيطان وما لا يبلغه المنى ولا يجمله الأمل .

اعذروا إلى القوم ، فإن أبوا فقاتلوهم ، فوالله لو لم يبق من قريش

كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه .

وحضر أبو سفيان بن حرب فقال:

\_ يا معشر قريش إنه ليس للأنصار أن يتفضلوا على الناس حتى يقروا بفضلنا عليهم ، فإن تفضلوا فحسبنا حيث انتهى بها ، وإلا فحسبهم حيث انتهى بهم . وايم الله لئن بطروا المعيشة وكفروا النعمة لنضربنهم على الإسلام كاضربوا عليه ، فأما على بن أبى طالب فأهل والله أن يسود على قريش و تطيعه الأنصار .

فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام خطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال :

\_ يا معشر الأنصار إنما يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش ، فأما إذا كان من أهل الدنيا لا سيما من أقوام كلهم موتور ، فلا يكبرن عليكم . إنما الرأى والقول مع الأخيار المهاجرين ، فإن تكلمت رجال قريش الذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاء ، فعند ذلك قولوا ما أحببتم وإلا فأمسكوا .

وقال حسان بن ثابت :

تنادی سھیل وابن حرب وحــارث۔

وعكرمة الشانى لنا ابن أبى جهــل

قتلنـــا أبـــاه وانتزعنـــا سلاحـــه

فأصبح بالبطحا أذل من النعل

فأما سهيل فاحتـواه ابــن دخشم

أسيرا ذليـــــلا لا يمر ولا يُــــــحلى

وصُّخر بن حرب قد قتلنا رجالــه

غداة لوا بدر فمرجَله يُسغلى

وراكضنا تحت العجاجة حـارثٌ

على ظهر جرداء كباسقة النحل

يقبّلهــا طــورا وطــورا يحثهــا

ويعمدلها بالنفس والمال والأهمل

أولئك رهط من قريش تبايعوا

على خطة ليست من الخطط الفضل

فبلغ شعر حسان قريشا فغضبوا وأمروا ابن أبي عزة شاعرهم أن يجيبه ،

فقال:

ممعشر الأنصار خافسوا ربكسسم

واستحيروا الله من شر الفتن

إنسى أرهب حربسا لاقحسا

يشرَق المرضع فيها باللبــــــن

جرهها سعهد وسعهد فتنهة

لیت سعد بن عباد لم یکن

لیس ما قدر سعد کائنا

ما جرى البحر وما دام حضن

ليس بالقاطع منسا شعسرة

کیف پُرجی خیر أمسر لم یحن

ليسيس بسالمدرك منها أبسدا

غير أضعاث أمائي اليوسن

وقسم أبو بكر العطاء بين نساء المهاجرين والأنصار فبعث إلى امرأة من بني عدى بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت ، فقالت :

\_ ما هذا ؟

- \_ قسم قسمه أبو بكر للنساء .
- ـــ أتراشوننى على دينى ! والله لا أقبل منه شيئا !

فردته عليه .

وأكرمت قريش معن بن عدى وعويم بن ساعدة ، فاجتمعت الأنصار لهما اف مجلس و دعوهما . فلما أحضرا أقبلت الأنصار عليهما فعيروهما بانطلاقهما إلى المهاجرين ، وأكبروا فعلهما فى ذلك ، فتكلم معن فقال : با معشر الأنصار إن الذى أراد الله بكم خير مما أردتم بأنفسكم ، وقد كان منكم أمر عظيم البلاء وصغرته العافية ، فلو كان لكم على قريش ما لقريش عليكم ثم أردتموهم لما أرادوكم به ، لم آمن عليهم منكم مثل ما آمن عليكم منهم ، فإن تعرفوا الخطأ فقد خرجتم منه وإلا فأنتم فيه .

وتكلم عويم بن ساعدة ، فقال :

\_\_ يا معشر الأنصار إن من نعم الله عليكم أنه تعالى لم يرد بكم ما أردتم مأنفسكم ، فاحمدوا الله على حسن البلاء وطول العاقية وصرف هذه البلية عمكم . وقد نظرت في أول فتنتكم وآخرها فوجدتها جاءت من الأماني والحسد . واحذروا النقم فوددت أن الله صير إليكم هذا الأمر بحقه فكنا نعيش فيه .

فوثبت عليهما الأنصار فأغلظوا لهما وفحشوا عليهما وانبرى لهما فروة ابن عمرو فقال:

ـــ أنسيتها قولكما لقريش: ﴿ إِنَا قد خلفنا وراءنا قوما قد حــلت دماؤهم بفتنتهم ﴾ ؟ هذا والله ما لا يغفر ولا ينسى . قد تصرف الحية عن وجهها وسمها في نابها .

كان على بن أبي طالب في داره وكان أصحابه يمشون إليه بما يدور بين

الأنصار والمهاجرين فكان يستشعر خوفا على الإسلام وأهله . وارتفع صوت بلال بالأذان فخطر لعلى خاطر : إن ذلك الأذان سيرفع من الأرض لو أن المهاجرين مشوا إلى الأنصار وكان بينهم قتال ، إنها الفتنة .

وجاء إليه رسول خليفة رسول الله ـــ عَلَيْكُم ــ يسأله الخروج لبيعة أبى بكر ويخوفه الفتنة لو أخر ، فخرج على بن أبى طالب إلى أبى بكر ، فلما رآه الصديق قال :

\_\_ أيها الناس هذا على بن أبى طالب ، لا بيعة لى فى عنقه وهو بالخيار من أمره ، ألا وأنتم بالخيار جميعا فى بيعتكم ، فإن رأيتم لها غيرى فأنا أول من يبايعه .

## فقال على :

ـــ ما غضبنا إلا فى المشورة، وإنا لنرى أبا بكر أحق الناسبها . إنه لصاحب الغار ، وإنا لنعرف له سنه ، ولقد أمره رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ بالصلاة وهو حى . لا نرى غيرك ؛ امدد يدك .

وبايع على بن أبي طالب أبا بكر ، فأقبل الناس على على فقالوا :

\_ أصبت يا أبا الحسن وأحسنت .

وبعث إلى سعد بن عيادة :

ــ أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومك .

فقال سعد في غضب:

\_ أما والله حتى أرميكم بما فى كنانتى من نبلى وأخضب سنان رنحى وأضربكم بسيفى ما ملكته يدى ، وأقاتلكم بأهل بيتى ومن أطاعنى من قومى . فلا أفعل وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربى وأعلم ما حسابى .

فلما أوتى أبو بكر بذلك قال له عمر:

\_ لا تدعه حتى يبايع .

فقال له بشير بن سعد:

\_\_ إنه قد لج وأبى وليس بمبايعكم حتى يقتل ، وليس بمقتول حتى يقتل معه و لده وأهل بيته وطائفة من عشيرته ، فاتركوه فليس تركه بضاركم وإنما هو رجل واحد .

فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد؛ ثم إن الأنصار أصلحوا بين معن وعويم بن ساعدة وبين أصحابهما. ثم اجتمعت جماعة من قريش يوما وفيهم ناس من الأنصار وأخلاط من المهاجرين وذلك بعد انصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة، فاتفق ذلك عند قدوم عمرو بن العاص من سفر كان فيه، فجاء إليهم فأ فاضوا في ذكر يوم السقيفة وسعد ودعواه الأمر، فقال عمرو بن العاص :

\_ والله لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة ولما دفع عنهم أعظم ، كادوا والله أن يحلوا حبل الإسلام كما قاتلوا عليه ويخرجوا منه من أدخلوا فيه . والله لئن كانوا سمعواقول رسول الله \_ عليه . والأثمة من قريش » ثم ادعوها لقد هلكوا وأهلكوا ؛ وإن كانوا لم يسمعوها فلما هم كالمهاجرين ولا سعد كأبي بكر ولا المدينة كمكة . ولقد قاتلونا أمس فغلبونا على البدء ولو قاتلناهم اليوم لغلبناهم على العاقبة .

فلم يجبه أحد وانصرف إلى منزله وقد ظفر ، فقال :

ألا قلل لأوس إذا جلتها وقل إذا جلت للخزرج تمنيسيتم الملك في يثرب فأنزلت القدر لم تنضج وأخدجت الأمر قبل التما م وأعجب بذا المعجل المخدج (۱) تريدون نتج الحيال السعسا ر ولم تلقحوه فلم ينتج عجميبت لسعد وأصحاب ولدو لم يهيجوه لم يهتج رجا الخزرجي رجاء السراب وقد يخلف المرء ما يسرتجي فكان كمنح على كف بكف بكف يقطعها أهروج

فلما بلغ الأنصار مقالته وشعره بعثوا إليه لسانهم وشاعرهم النعمان بن العجلان وكان رجلا أحمر قصيرا تزدريه العيون ، وكان سيدافخما ، فأتى عمرا وهو في جماعة من قريش فقال :

\_ والله يا عمرو ما كرهتم من حربنا إلا ما كرهنا من حربكم . وما كان الله ليخرجكم من الإسلام بمن أدخلكم فيه .

إن كان النبى \_ عَلَيْكُ \_ قال : « الأئمة من قريش » فقد قال : « لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ». والله ما أخرجنا كم من الأمر إذ قلنا : منا أمير ومنكم أمير . وأما من ذكرت فأبو بكر لعمرى خير من سعد ، ولكن سعدا في الأنصار أطوع من أبي بكر في قريش . فأما المهاجرون والأنصار فلا فرق بينهم أبدا ، ولكنك يا بن العاص وترت بنى عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه ، ووترت بنى مخزوم بإهلاك عمارة بن الوليد .

ثم انصرف فقال :

فقــل لقــريش نحن أصحــاب مكــة ويــوم حــنين والفــوارس في بــــدر

<sup>(</sup>١) المخدج: الناقص ويقال أخدج الأمر: اذا لم يحكمه.

وأصحاب أحد والنضير وخسيبر ونحن رجعنــا مــن قريظــة بالذكـــر ويىوم بـــأرض الشام أدخـــل جعفـــر وزيد وعبد الله في عليق يجرى وفى كل يسوم ينكسر الكلب أهله نطاعين فيه بالمثقفية السمير ونضرب في نقم العجاجمة أرؤسا ببيض كأمشال البروق إذا تسرى نصرنا وآوينا النبيي ولم نخف صروف الليالي والعظيم مسن الأمسر وقلنا لقوم هاجروا قبلُ : مرحبــا وأهلا وسهلا قد أمنتم من الفقسر نقاسمكــــم أموالنـــا وبيوتنـــا كقسمة أيسار الجزور على الشطر ونكفيكم الأمر المذى تكرهونه وكنا أناسا نذهب العسر باليسر وقلتم : حرام نصب سعـد ونصبكـــم عتيق بن عثان حلال أبا بكر وأهمل أبهو بكسر لها خير قمسائم وإن عليا كان أخلــق بالأمـــر

لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدرى

وكان هوانسا في علسي وإنسه

فسذاك بعسون الله يدعسو إلى الهدى

وينهي عن الفحشاء والبغى والنكر

وصتى النبى المصطفى وابسن عمسه

وقاتسل فسرسان الضلالسة والكفسر

وهذا بحمد الله يهدى من العمسى

ويفتسح آذانسا ثَقُلسن مسن الوقسسر

نجتى رسول الله في الغسسار وحسسده

وصاحبه الصديق في سالف الدهسر

فلــولا اتقــاء الله لم تذهبــوا بها

ولكسن هسذا الخير أجمع لسلصبر

ولم نسرض إلا بالسرضا ولسسربما

ضربنما بأيدينما إلى أسفسل القسدر

فلما انتهى شعر النعمان وكلامه إلى قريش غضب كثير منها ، وألغى ذلك قدوم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن ، وكان رسول الله ـــ مالله عليها ، وكان هوى خالد مع على بن ألى طالب ، وغضب للأنصار وشتم عمرو بن العاص وقال :

\_\_ يا معشر قريش إن عمرا دخل فى الإسلام حين لم يجد بدا من الدخول فيه ، فلما لم يستطع أن يكيده بيده كاده بلسانه ، وإن من كيده الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار . والله ما حاربنا للدين ولا للدنيا . لقد بذلوا دماءهم لله تعالى فينا وما بذلنا دماءنا لله فيهم ، وقاسمونا ديارهم وأموالهم وما فعلنا مثل ذلك بهم ، وآثرونا على الفقر وحرمناهم ، ولقد وصبى رسول الله بهم وعزاهم عن جفوة السلطان ، فأعوذ بالله أن

أكون وإياكم الخلف المضيع والسلطان الجاني .

ثم إن رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفتن منهم اجتمعوا إلى عمرو بن العاص فقالوا له:

وأكثروا عليه في ذلك فراح إلى المسجدوفيه ناس من قريش وغيرهم ، فتكلم وقال :

- إن الأنصار ترى لنفسها ما ليس لها ، وايم الله لوددت أن الله خلى عنا وعنهم وقضى فيهم وفينا بما أحب ، ولنحن الذين أفسدنا على أنفسنا ، أخرناهم عن كل مكروه ، وقدمناهم إلى كل محبوب ، حتى أمنوا المخوف ، فلما جاز لهم ذلك صغروا حقنا ، و لم يراعوا ما أعظمنا من حقوقهم.

ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب وندم على قوله للمخثولة التى بين ولد عبد المطلب وبين الأنصار ، ولأن الأنصار كانت تعظّم عليا وتهتف باسمه حينئذ ، فقال الفضل :

سُديا عمرو إنه ليس لنا أن نكتم ما سمعنا منك وليس لنا أن نجيبك وأبو الحسن شاهد بالمدينة ، إلا أن يأمرنا فنفعل .

ثم رجع الفضل إلى على فحدثه ، فغضب وشتم عمرا وقال : ــــ آذى الله ورسوله .

ثم قام فأتى المسجد فاجتمع إليه كثير من قريش ، وتكلم مغضبا فقال : سديا معشر قريش إن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق ، ولقد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم . واذكروا أن الله رغب لنبيكم عن مكة فنقله إلى المدينة ، وكره له قريشا فنقله إلى الأنصار . ثم قدمنا عليهم دارهم فقاسمونا الأموال وكفونا العمل ، فصرنا منهم بين بذل الغنى وإيثار الفقير . ثم حاربنا الناس فوقونا بأنفسهم . وقد أنزل الله تعالى فيهم آية من القرآن جمع لهم فيها بين خمس نِعم ، فقال ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (١)

ألا وإن عمرو بن العاص قد قام مقاما آذى فيه الميت والحى ، ساء به الواتر وسرّ به الموتور ، فاستحق من المستمع الجواب ومن الغائب المقت . وإنه من أحب الله ورسوله أحب الأنصار ، فليكفف عمرو عنا نفسه .

فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص فقالوا:

\_ أيها الرحل أما إذا غضب على فاكفف.

وقال على للفضل:

\_ يا فضل انصر الأنصار بلسانك ويدك ، فإنهم منك وإنك منهم . فقال الفضل :

> قلت يا عمرو مقالا فاحشا إنما الأنصار سيف قاطع وسيوف قاطع مضربها نصروا الدين وآووا أهله وإذا الحرب تلطت نارها

إن تعديا عمرو والله فَلكُ من تعبه ظُبة السيف هلك وسهام الله في يصوم الحلك منزل رحب ورزق مشترك بركوا فيها إذا الموت بسرك

<sup>(</sup>١) الحشر ٩.

و دخل الفضل على على فأسمعه شعره ففرح به وقال :

ـــ وريت بك زنادى يا فضل ، أنت شاعر قريش وفتاها ، فأظهر شعرك وابعث به إلى الأنصار .

فلما بلغ ذلك الأنصار قالت:

- لا أحد يجيب إلا حسّان الحسام.

فبعثوا إلى حسان بن ثابت فعرضوا عليه شعر الفضل ، فقال :

ــــ كيف أصنع بجوابه ! إن لم أتحر قوافيه فضحنى ، فرويدا حتى أقفُو أثره فى القوافى .

فقال له خزيمة بن ثابت:

ـــ اذكر عليا وآله يكفيك كل شيء .

فقال حسان بن ثابت:

جسزى الله عنسا والجزاء بكفسه

فصدرك مشروح وقلبك ممتحسن تمنت رجسال مسن قسريش أعسزة

مكانك ، هيهات الهزال من السمن

وأنت من الإسلام في كل موطنن

بمنزلمة الدلم البطين من السرسن

غضبت لنسا إذ قسام عمسرو بخطبسة

أمات بها التقوى وأحيــا بها الإحن

( وفاة الرسول )

فكنت المرجى من لؤى بن غالب

لما كان منهم والــذى كان لم يكـــن

حفظت رسول الله فينا وعهدة

إليك ومن أولى به منك ومن ومن !

ألست أخــاه في الهدى ووصّيــه

وأعلم منهم بالكتماب وبالسنمن

فحقك ما دامت بنجد وشيجة

عسظيم علينا ثم بعسد على اليمن

وبعث الأنصار بهذا الشعر إلى على بن أبي طالب فخرج إلى المسجد ،

وقال لمن به من قريش وغيرهم :

\_ يا معشر قريش إن الله جعل الأنصار أنصارا فأثنى عليهم فى الكتاب ، فلا خير فيكم بعدهم . إنه لا يزال سفيه من سفهاء قريش رتره الإسلام و دفعه عن الحق وأطفأ شرفه و فضل غيره عليه ، يقوم مقاما فاحشا فيذكر الأنصار . فاتقوا الله وارعوا حقهم ، فوالله لو زالوا لزلت معهم ، لأن رسول الله \_ عَيْشَا له \_ قال لهم : « أزول معكم حيثما زلتم » .

فقال المسلمون جميعا:

\_\_ رحمك الله يا أبا الحسن ! قلت قولا صادقا .

و لم يرض عقلاء المهاجرين عن فتنة عمرو بن العاص ، فترك عمرو المدينة وخرج عنها حتى رضى عنه على والمهاجرون .

وقام الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط يشتم الأنصار فقال:

\_ إن الأنصار لترى لها من الحق علينا مالا نراه . والله لئن كانوا آووا لقد عزوا بنا ، ولئن كانوا آسوا لقد منوا علينا . والله ما نستطيع مودتهم

لأنه لا يزال قائل منهم يذكر ذلّنا بمكة وعزنا بالمدينة ، ولا ينفكون يعيرون موتانا ويغيظون أحياءنا، فإن أجبناهم قالوا غضبت قريش على غاربها -ولكن قد هوّن عليّ ذلك منهم حرصُهم على الدين أمس. . واعتذارهم من الذنب اليوم .

ثم قال:

تباذخت الأنصار في الناس باسمها وقالوا لنباحق عنظيم ومنسة فإن يك للأنصار فضل فلم تنل وإن تكن الأنصار آوت وقاسمت فقد أفسدت ما كان منها بمنّها إذا قال حسان وكعب قصيدة وسار بها الركبان في كل وجهة فهذا لنا من كل صاحب خطبة

ونسبتُها في الأزد عمرو بن عامر على كل باد من معد وحاضر بحرمته الأنصار فضل المهاجس معايشها من جاء قسمة جازر وما ذاك فعل الأكرمين الأكابـر بشتم قريش غنيت في المعاشر وأعمل فيها كل خف وحافر يقوم بها منكم ومن كل شاعـر وأهل بأنَّ يهجَوا بكل قصيدة وأهل بأن يرموا بنبل فواقر

ففشا شعره في الناس فغضبت الأنصار ، وغضب لها من قريش قوم منهم ضرار بن الخطاب الفهري وزيد بن الخطاب ويزيد بن أبي سفيان ، فبعثوا إلى الوليد فجاء ، فتكلم زيد بن الخطاب فقال :

\_ يا بن عقبة بن أبي معيط ، أما والله لو كنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لأحببت الأنصار، ولكنك من الجفاة في الإسلام البطاء عنه الذين دخلوا فيه بعد أن ظهر أمر الله وهم كارهون ، إنا نعلم أنا أتيناهم ونحن فقراء فأغنونا ، ثم أصبنا الغنى فكفوا عنا و لم يرزءونا شيئا . فأما ذكرهم ذلة قريش بمكة وعزها بالمدينة فكذلك كنا وكذلك قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلْيُلْ مُسْتَضْعَفُونَ فَى الأَرْضُ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ ﴾ (١) . فنصرنا الله تعالى بهم وآوانا إلى مدينتهم .

وأما غضبك لقريش فإنا لا ننصر كافرا ولا نواد ملحدا ولا فاسقا ، وقد قلت وقالوا فقطعك الخطيب وألجمك الشاعر .

وأما ذكرك الذي كان فدع المهاجرين والأنصار فإنك لست من ألسنتهم في الرضا ، ولا نحن من أيديهم في الغضب .

وتكلم يزيد بن أبي سفيان فقال:

\_\_ يا بن عقبة . الأنصار أحق بالغضب لقتلى أحد ، فاكفف لسانك فإن من قتله الحق لا يغضب له .

وتكلم ضرار بن الخطاب فقال:

\_ أما والله لولا أن رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قال ( الأئمة من قريش ) لقلنا الأئمة من الأنصار . ولكن جاء أمر غلب الرأى ، فأقمع شرتك أيها الرجل ولا تكن امرأ سوء ، فإن الله لم يفرق بين الأنصار والمهاجرين فى الدنيا ، وكذلك الله لا يفرق بينهم فى الآخرة .

وأقبل حسان بن ثابت مغضبا من كلام الوليد بن عقبة وشعره ، فدخل المسجد وفيه قوم من قريش فقال :

\_\_ يا معشر قريش إن أعظم ذنبنا إليكم قتلنا كفاركم وحمايتنا رسول الله \_\_ عَلَيْكُم ، وإن كنتم تنقمون منا منة كانت بالأمس فقد كفى الله .

<sup>(</sup>١)الأنفال ٢٦.

شرها، فما لنا وما لكم ؟ والله ما يمنعنا من قتالكم الجبن ولا من جوابكم العي . إنا لحيّ فعال ومقال ، ولكنا قلنا إنها حرب أولها عار وآخرها ذل ، فأغضينا عليها عيوننا وسحبنا ذيولنا حتى نرى وتروا ، فإن قلتم قلنا وإن سكتم سكتنا .

فَلَم يَجِبه أحد من قريش ، ثم سكت كل من الفريقين عن صاحبه ورضى القوم أجمعون وقطعوا الخلاف والعصبية .

واحتبس خالد بن سعيد بن العاص عن أبى بكر فلم يبايعه أياما وقد بايع الناس ، وأتى بني هاشم فقال:

\_ أنتم الظهر والبطن ، والشعار (١) دون الدثـار ، والـعصا دون اللحا ، فإذا رصيتم رصينا وإذا سخطتم سخطنا ، حدثونى إن كنتم قد بايعتم هذا الرجل .

ـــ نعم .

\_ على برد ورضا من جماعتكم ؟

ـــ نعم .

\_ فأنا أرضى وأبايع إذا بايعتم : أما والله يا بنى هاشم إنكم الطوال الشجر ، الطيب الثمر .

ثم إنه بايع أبا بكر . وبلغت أبا بكر فلم يحفل بها واضطغنها عليه عمر . واستقرت الخلافة لأبى بكر فافتخرت تيم بنى مرة رهط الصديق ، فقال الفضل بن العباس :

\_ يا معشر قريش وخصوصا يا بني تيم ، إنكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهله لكانت كراهة

<sup>(</sup>١) الشعار: ما يقى الشعر وهو تحت الدثار.

الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا ، حسدا منهم لنا وحقدا علينا . وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليه .

وقال بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم :

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف

. عـن هـاشم ثم منها عـن أبي حسن

أليس أول من صلعي لقبلتكسم

وأعلم النماس بالقمرآن والسنسن

وأقرب النباس عهدا بالنبسي ومسن

جبريل عبون لمه في الغسل والكفسن

ما فيمه مما فيهم لا يمتسرون بمسه

وليس في القوم ما فيه مسن الحسن

ماذا اللذي ردهم عنمه فنعلمه

ها إن ذا غَبْنُنا من أعظهم الغبسن

فبعث إليه على فنهاه وأمره ألا يعود وقال :

ـــ سلامة الدين أحب إلينا من غيره .

\* \* \*

وصعد أبو بكر المنبر ليخطب الناس فقام له الحسن بن على فقال:

ـــ انزِل عن منبر ألى .

فقال أبو بكر في هدوء :

\_ صدقت والله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي .

فبعث على إلى أبي بكر:

ـــــ إنه غلام حدث وإنا لم نأمره .

فقال أبو بكر:

ــ صدقت ، إنا لم نتهمك .

بويع لأبى بكر بالخلافة فأمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ، وأن يمضى أسامة لما أمر به . ولكنه لم اشتهرت وفاة النبى \_ عليه \_ طهر النفاق وقويت نفوس أهل النصرانية واليهودية ، وصارت المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ، وارتدت طوائف من العرب وقالوا :

ــ نصلي ولا ندفع الزكاة .

وكلم الناس أبا بكر فقالوا:

ــ كيف يتوجه هذا الجيش إلى الروم وقد ارتدت العرب حـول المدينة ؟

\_ والله الذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ولا حللت لواء عَلَيْتُهُ \_ ولا حللت لواء عقده . والله لأن تخطفني الطير أحب إلى من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله \_ عَلَيْتُهُ . والله لأن تخطفني الطير أحب إلى من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله \_ عَلَيْتُهُ .

ووقف أسامة بالناس عند الخندق وقال لعمر:

— ارجع إلى خليفة رسول الله \_ عَيِّلِكُه \_ فاستأذنه أن يأذن لى أن أرجع بالناس ، فإن معى وجوه الناس ولا آمن على خليفة رسول الله \_ عَيْلِكُه \_ وثقله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون .

وانطلق عمر ولحقت به الأنصار فقالوا:

\_ فإن أبي أبو بكر إلا أن يمضى فأبلغه منا السلام ، واطلب منه أن يولى أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة .

فقدم عمر على أبي بكر وأخبره بما قال أسامة ، فقال أبو بكر :

\_ والله لو تخطفني الذئاب والكلاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله \_ عَلَيْتُهِ .

\_ فإن الأنصار أمرونى أن أبلغك أنهم يطلبون أن تولى أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة .

فوثب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال:

ـــ ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب ، استعمله رسول الله ـــ مالله ــ وتأمرني أن أنزعه !

فخرج عمر إلى الناس فقال :

\_ امضوا ثكلتكم أمهاتكم ، ما لقيت اليوم بسببكم من خليفة رسول الله \_ عَيْنِهِ \_ خيرا .

فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة ، خرج أسامة فى ثلاثة آلاف فيهم ألف فارس ، ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب ، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة ألى بكر ، فقال له أسامة :

ـــ يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن .

\_\_والله لا تنزل ووالله لا أركب . وما على أن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة ، فإن للغازى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له ، وسعمائة خطيئة .

حتى إذا انتهى قال :

ــــ إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل .

فأذن له ، ثم قال أبو بكر لأسامة :

ـــ اصنع ما أمرك به نبى الله ـــ عَلِيْكُهُ ؟ ابدأ ببلاد قضاعة ثم ائت آبل ، ولا تقصرن فى شيء من أمر رسول الله ـــ عَلِيْكُهُ ـــ ولا تعجلن لما خلفت من عهده .

ثم التفت إلى الناس وقال:

\_\_ يأيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا ، ولا تغلوا ، ولا تغلوا ، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله ، وسوف تمرون بأقوام قد فرخوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرخوا أنفسهم له ، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها ، وتلقون أقواما قد فحصوا أو ساط رءوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا باسم الله .

وانطلق الجيش إلى الشام ، وخرج أبو بكر على ساعده قماش وهو ذاهب به إلى السوق فقال له عمر :

- ـــ أين تريد ؟
  - ـــ السوق .
- ـــ تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين ؟!
  - \_ فمن أين أطعم عيالي ؟
  - ـــ انطلق يفرض لك أبو عبيدة .

كان بلال خازن الرسول \_ عَلَيْتُ \_ \_ وكان مؤذنه ، وقد اعتزل عمله وامتنع عن الأذان بعد أن قبر رسول الله \_ صلوات الله و سلامه عليه \_ وأصبح أبو عبيدة على بيت مال المسلمين ، فانطلق إليه أبو بكر وعمر فقال :

ــ أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم ، وكسوة الشتاء وكسوة الصيف ، وإذا أبليت شيئا رددته وأخذت غيره .

ففرض له كل يوم نصف شاة .

وكانت العداوة ناشبة بين غطفان وأسد ، فلما بلغ الحين موت رسول الله ... عُلَمَا لله ... عَلَمَا :

ـــ ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني أسد ، وإنى لمجدد الحلف الذي كان بيننا في القديم ومتابع طليحة ، والله لأن نتبع نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبيا من قريش ، وقد مات محمد وبقى طليحة فطابقوه على رأيه .

ففعل و فعلوا ، فلما اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هرب ضرار بن الأزور وقضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي حقائلة بن الأزور وقضاعي وسنان ومن كان قام بشيء من أمر النبي حقائلة في بني أسد إلى أبي بكر ، وارفض من كان معهم .

وبلغت وفاة رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ القبائل العربية من المدينة ، وكان رافع بن أبى رافع الطائى فى مجلس مع أصحابه ، فلما سمع بموت الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال :

- ــ من وليه ؟
- ــــ أبو بكر .

فشرد رافع بن أبى رافع يتذكر ذلك اليوم الذى بعث رسول الله \_ ما الله على الله على عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر وعمر أن يستنفروا من مروا به ، فمروا على طئ فاستنفروهم فنفروا معهم فى غزاة ذات السلاسل ، فقال رافع فى نفسه :

... والله لأختارن في هذه الغزاة لنفسى رجلا من أصحاب رسول الله ... عَلِيْتُهُ ... أستهديه ، فإنى لست أستطيع إتيان المدينة .

فاختار أبا بكر وكان له كساء فدكى يجمع بين طرفيه بخلال من عود أو حديد إذا ركب ، ويلبسه إذا نزل ، فلما قضوا غزاتهم قال :

\_\_ يا أبا بكر إنى قد صحبتك وإن لى عليك حقا ، فعلمني شيئا أنتفع

ـــقد كنت أريد ذلك لو لم تقل لى : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتحج البيت ، وتصوم شهر رمضان ، ولا تتأمر على رجلين .

..... أما العبادات فقد عرفتها . أرأيت نهيك لى عن الإمارة ! وهل يصيب الناس الخير والشر إلا بالأمارة ؟!

\_\_\_إنك استجهدتنى فجهدت لك . إن الناس دخلوا فى الإسلام طوعا وكرها فأجارهم الله من الظلم ، فهم جيران الله وعواد الله وفى ذمة الله ، فمن يظلم منكم إنما يحقر ربه . والله إن أحدكم ليأخذ شويهة جاره أو بعيره فيظل عمله بأسا بجاره، والله ومن وراء جاره .

فشد رافع بن أبى رافع الطائى على راحلته وهو يعجب فى نفسه كيف رضى أبو بكر أن يستخلف بعد رسول الله ــ عَلَيْكُم ، وكان ينهاه عن الإمارة ! فأتى المدينة فجعل يطلب خلوة الصديق حتى قدر عليها فقال : \_ أتعرفنى ؟ أنا رافع بن أبى رافع الطائى . أتعرف وصية أوصيتنى . .

\_ نعم . إن رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ قبض والناس حديثو عهد بالجاهلية ، فخشيت أن يفتنوا وإن أصحابي حملونيها .

فما زال أبو بكر يعتذر إليه حتى عذره .

وأتت فاطمة الزهراء والعباس بن عبد المطلب أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله عليه من كانا يطلبان أرض فدك وسهمه من خيبر، فقالت فاطمة:

- \_ أأنت ورثت رسول الله أم أهله ؟
  - \_ لا ، بل أهله .
  - \_ من يرثك إذا مت ؟
    - \_ ولدى وأهلى .
- \_ فيما لنا لا نرث رسول الله \_ عَلَيْكُ ؟

\_ سمعت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول : « إن النبى لا يورث » . ولكنى أعول من كان رسول الله يعول ، وأنفق على من كان رسول الله ينفق .

وفكرت فاطمة فهى لم تسمع ذلك من أبيها ، وقد علمت أن أزواج النبى \_ عَلِيلًا \_ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر ليسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : « أليس قد قال رسول الله \_ عَلِيلًا « لا نورث ، ما تركناه صدقة » ؟ إنها لو كانت قد سمعت ذلك من أبيها \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ما طالبت بميراثه ، ولكنها كانت تقرأ في كتاب الله : ﴿ وورث سليمان داود وقال يابها الناس علمنا

منطق الطير ((). ﴿ كهيعص \* ذكر رحمة ربك عبده زكريا \* إذ نادى ربه نداء خفيا \* قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ، ولم أكن بدعائك رب شقيا \* وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا \* يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ﴾ (٢) .

وسألته فاطمة أن يتنظر على بن أبى طالب على تلك الأرض وذلك السهم ، فقال :

ـــ لست بالذي أقسم من ذلك شيئا ، ولست تاركا شيئا كان رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ ـــ يعمل به فيها إلا عملته .

وإنى أخشى إن تركت أمره أو شيئا من أمره أن أزيغ .

فقامت فاطمة مغضبة وساء أبا بكر غضبها . إنها غضبت من قبل على عمر وقالت إنها لن تكلمه حتى تلقى ربها ، والتقى الصاحبان فقال عمر لأبي بكر :

\_ انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها .

فانطلقا جميعا فاستأذنا عليها فلم تأذن لهما ، فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها . فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام ، فتكلم أبو بكر فقال .

ــ يا حبيبة رسول الله . والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتى ، وإنك أحب إلى من عائشة ابنتى ، ولوددت يوم مات أبوك أنى مت لا أبقى بعده . أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك

<sup>(</sup>۱) التمل ١٦ (٢) مريم ١ - ٦

وميراثك من رسول الله ؟ ألا إنى سمعت أباك رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ عَلَيْكُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقْطُلُهُ ـــ يَقَالُهُ مِنْ مِنْ تَركناه فهو صدقة » .

\_\_\_أرأيتكما إن حدثتكما عن رسول الله \_\_عَلَيْكُ \_\_\_ تعرفانه وتفعلان به ؟

ـــ نعم .

\_\_ نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاى وسخط فاطمة من سخطى ، فمن أحب فاطمة ابنتى فقد أحبنى ، ومن أرضى فاطمة فقد أرضانى ، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى .

... نعم ، سمعناه من رسول الله ... عَلَيْتُكُم .

\_ فارنى أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتانى وما أرضيتمانى ، ولئن لقيت النبى لأشكونكما إليه .

فقال أبو بكر:

\_\_ أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة .

ثم انتحب يبكي وخرج باكيا ، فاجتمع إليه الناس فقال لهم :

یبیت کل رجل منگم معانقاحلیلتــهمسرورا بأهله ، و ترکتمونی و ما أنا فیه . لا حاجة لی فی بیعتکم ، أقیلونی بیعتکم .

\_\_ يا حليفة رسول الله إن هذا الأمر لا يستقيم وأنت أعلمنا بذلك ، إنه إن كان هذا لم يقم بله دين .

\_ والله لولا ذلك وما أخافه من رخاوة هذه العروة ، ما بت ليلة ولى في عنق مسلم بيعة بعدما سمعت من فاطمة .

وودت عائشة أن تعلم السر الذي أفضى به النبي ـــ على ـــ الله فاطمة قبل موته . إن فاطمة جاءت إليه ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ لما دخل بيت عائشة وقد اجتمع نساؤه عنده ، تمشى لا تخطئ مشيتها مشية

أبيها ، فلما رآها ــ عَلِيْكُ قال :

ـــ مرحبا با بنتى .

فأقعدها عن يمينه ثم سارها بشيء فبكت ، ثم سارها فضحكت ، فقالت لها عائشة :

\_ خصك رسول الله بالسرار وأنت تبكين ؟

وقامت فاطمة فهرعت عائشة إليها وقالت:

ـــ أخبريني ما سارك ؟

ــ ما كنت لأفشى سر رسول الله .

\* \* \*

وأتت فاطمة بالحسن والحسين إليه فقالت :

ــ يا رسول الله هذان ابناك فورثهما شيئا .

ـــ أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي ، وأما الحسين فإن له جرأتي وجودي .

\* \* \*

إن عائشة لم تنس ذلك اليوم ، وقد لحق صلوات الله وسلامه بالرفيق الأعلى فلن يعد هناك ما يوجب أن تكتم فاطمة ذلك السر الذي كان بينها وبين أبيها ـــصلوات الله وسلامه عليه . فذهبت عائشة إلى فاطمة الزهراء وقالت :

\_ أسألك لما لى عليك من الحق لما أخبرتني ما بسارك ؟

\_ أما الآن فنعم! سارنى فى أول الأمر قال لى: إن جبريل كان يعارضنى فى القرآن كل سنة مرة وقد عارضنى فى هـ ذا العـ ام مـر تبنر ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى، فاتقى الله واصبرى فنعم السلف أنا لك. فبكيت. ثم سارنى فقال: أما ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين؟

ذاع خبر موت رسول الله عَلِينية في القبائل القريبة من المدينة، فجاء رجال من عبس وذبيان وكلموا أبا بكر في أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاه ، فراح أصحاب رسول الله ــ عَلَيْنَا لَهُ ــ يتشاورون في الأمر ، فقال أبو بكر في حزم :

\_ والله لو منعونی عناقا (عنزا) كانوا يؤدونه إلى رسول الله \_ مالله يولي بيالله على منعه .

وكان رجال من الصحابة يرون موادعة القوم. فأسامة بن زيد وجلة الأنصار والمهاجرين قد انطلقوا إلى الشام لقتال الروم انتقاما لمقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن رواحة يوم مؤتة. وكان عمر بن الخطاب من مؤيدى ذلك الرأى فقال لخليفة رسول الله:

\_ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله \_ عَلَيْكُ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قالها عصم منى ماله و دمه إلا بحقها وحسابهم على الله .

فقال أبو بكر لعمر في شدة :

ـــ أجبّار فى الجاهلية خوّار فى الإسلام! والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . وقد قال : إلا بحقها .

وما هو إلا أن رأى عمر الله شرح صدر أبى بكر للقتال فعرف أنه

الحق ، ورجع وفد عبس وذبيان إلى عشائرهم وأخبروهم بقلة أهل المدينة وأطمعوهم فيها ، وقال شاعرهم :

أُطعنا رَسُول الله مَا كَانَ بِينِناً فِيمَا لَعِبَادُ الله مَا لَأَبَى بَكُرَ أيورثنا بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر فهملا رددتم وفدنما بزمانمه وهلا حشيتم حسَّ راعية السكر وإن التي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى إلىَّ ممن التمر

ودعا أبو بكر كبار الصحابة: على بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، فقال الصديق:

ـــ إن الأرض كافرة ، وقد رأى وفدهم قلة ، وإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أم نهارا ، وأدناهم منكم على بريد . وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم ونبذنا عهدهم ، فاستعدوا وأعدوا .

وخرج المسلمون يستعدون للدفاع عن مدينة الرسول فلبسوا عدة القتال ، وخرج على والزبير وسعد وطلحة وعبد الله بن مسعود ونفر من المسلمين لحماية مشارف المدينة ، وبقى باقى المسلمين فى المسجد مدججين بالسلاح على استعداد للقتال ، وإن كانوا فى قرارة أنفسهم يتمنون ألا يدهم أحد المدينة حتى يعود جيش أسامة من الشام .

وانقضت ثلاثة أيام وصحابة رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ عند مداخل المدينة ساهرون ، يرسلون العسس مستطلعين . وما كادت الشمس تغيب حتى أقبل بعض العسس مهطعين معلنين أن القبائل المجاورة قد تحركت قاصدة المدينة ، فبعث صحابة الرسول نلقبائل المجاورة قد تحركت قاصدة المدينة ، فبعث صحابة الرسول ضملوات الله وسلامه عليه ـــ إلى أبى بكر رسولا ينبئة الحبر ، فأجابهم أن وفاة الرسول )

الزموا أماكنكم .

وجاء أبو بكر في أهل المسجد على الإبل ، ورأى مفاجأة الأعداء في جوف الليل ، فانطلق المسلمون حتى بلغوا معسكر الأعداء فما سمعوا لهم همسا ولا حسا ، وانقض المسلمون على أعدائهم فأخذوا وولوا الأدبار . فاقتفى المسلمون أثرهم حتى ذا حسا ، وكان الأعداء قد تركوا هناك مددا من الرجال ليشدوا أزرهم عند الحاجة ، فانضم المدد إلى فلول الفارين ووقفوا في وجه المسلمين المغيرين ، ودار قتال رهيب وإذا برواحل المسلمين تجفل ، ترى ما دهاها !

جاء الأعداء بأوعية من جلود نفخوها وربطوها بالحبال وضربوها بأرجلهم في وجوه إبل أهل المدينة ، فنفرت الإبل واستمرت في ارتدادها حتى دخلت مدينة الرسول .

ولاح للأعداء النصر ، فما إن تبرغ الشمس حتى يميلوا على المدينة بأسيافهم ويرغموا أهلها على التسليم لهم بعدم إيتاء الزكاة . إنهم كانوا يؤدونها لرسول الله \_عَلِيله \_ لأن صلاته كانت سكنا لهم ، فما بال أبى بكر يصر على جمعها ؟

وراح المسلمون يتأهبون لمعاودة الهجوم قبل أن يتنفس الصبح ، فلما كان الثلث الأخير من الليل خرجوا متسللين دون أن يسمع لهم ركز ، وبلغوا الأعداء مع الفجر ، فداهموهم وأعملوا سيوفهم فيهم . فهبوا من نومهم مذعورين يدافعون عن أنفسهم ، ولكن المنايا أطلت من أسياف أهل المدينة فراحت تحصدهم حصدا ، فلم يسع القوم إلا الفرار مدحورين مهزومين .

وراح صحابة رسول الله ــ عَلِيْنَةُ ــ يحرسون المدينة ويرقبون عودة

جيش أسامة في لهفة وقلق ، فقد انقضى ستون يوما على خروج الجيش و لم يأت لخليفة رسول الله \_\_ عَلِيْكُم \_ من يبشره بعودة الجيش ظافرا سالما ، وكانت تلك العودة أمنية تداعب أخيلة أهل المدينة أجمعين .

كان أهل المدينة فى انتظار أخبار سارة مشجعة ، فبعد موت رسول الله \_ عليه لله مسلمة عليه لله \_ عليه لله مسيلمة وطليحة ، عادوا إلى أبى بكر وأخبروه بما كان من أمر الأنبياء الكذبة ، فقال أبو بكر :

\_ لا تبرحوا حتى تجئ رسل أمرائكم وغيرهم بأدهمي مما وصفتم وأمر ، وانتقاض الأمور .

فلم يلبثوا أن قدمت كتب أمراء النبى \_ عَلَيْكُ \_ من كل مكان بانتقاضة عامة أو خاصة ، فلم يكن أبو بكر بقادر على محاربة المرتدين ما دام جيش أسامة لم يعد بعد ، فحاربهم بما كان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يحاربهم بالرسل ، فرد رسلهم بأمره ، وأتبع الرسل رسلا وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة .

وكان أول خبر سار جاء إلى المدينة بعد موت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه النبي الكذاب ، فانشرح صدر أبى بكر بذلك الخبر وكبر المسلمون سرورا ،

وكانت أعين صحابة الرسول ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ ساهرة . فسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسغود وعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام وأبو قتادة فى رجال من المسلمين يحرسون مشارف المدينة . وسقط الليل فأرهفت الحواس ، ونظر عبد الله بن مسعود فرأى أناسا على رواحلهم يندفعون إلى المدينة ، فأمر رجاله أن

يستعدوا للقتال . وإذا بفارس يقدم بالبشرى ويقول إن عدى بن صفوان قد أقبل بالصدقات .

كان رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قد أرسل عماله ليجمعوا الصدقات من القبائل ، وكان عدى بن حاتم فيمن أرسل . فلما سمع عبد الله بن مسعود الخبر لم ينتظر حتى يقبل عدى والذين معه بل انطلق إلى المسجد ليعلن على الملأ قدوم عدى ليحيى في الناس موات الأمل .

وفى وسط الليل جاء صفوان وبشر بمقدمه سعد بن أبى وقاص ، فلم ينم الناس من شدة الفرح . وكان رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ قد ولى الزبرقان بن بدر التميمي على صدقات قومه . فجاء بها في آخر الليل وبشر به عبد الرحمن ابن عوف ونادى بالخبر . فقال الناس :

\_ طالما بشرت بالخير .

وترقب المسلمون عودة جيش أسامة ليقاتلوا ذبيان وعبس.

والقبائل التي بخلت بالصدقات ، وليحاربوا مسيلمة وطليحة وكل من شق عصا الطاعة من الخارجين عن الإسلام .

\* \* \*

انطلق جيش أسامة إلى أهل أبنى فشن عليهم الغارة ، وارتفع شعار المسلمين يزلزل الأرض تحت أعداء المسلمين :

\_ يا منصور أمت .. يا منصور أمت .

وارتفعت السيوف المؤمنة لتطيح بالرءوس الكافرة ، وجعل أسامة يرقب قاتل أبيه ، ثم انقض عليه كوحش كاسر وطعنه طعنة تركته كأمس الدابر . وأنزل الله الرعب بقلوب الأعداء فساروا كالغنم الشاردة في الليلة الشاتية ، فقتل من قتل وأسر من أسر و لم يقتل من المسلمين أحد .

كان أسامة يصول ويجول على فرس أبيه ، فلما انقشع غبار المعركة راح يقسم الغنائم فأسهم للفرس سهمين وللفارس سهما وأخذ لنفسه مثل ذلك .

وكان عمال رسول الله \_ على قضاعة وعلى كلب امرؤ القيس بن الأصبع الكلبى ، وعلى القين عمرو بن الحكم ، وعلى سعد هذيم معاوية بن فلان الوائلى ، فارتد وديعة الكلبى فيمن آزره من كلب وبقى امرؤ القيس على دينه ، وارتد زميل بن قطبة القينى فيمن آزره من بنى القين وبقى عمرو على دينه ، وارتد معاوية بن فلان فيمن آزره من سعد هذيم ، وكتب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان فسار لقتال وديعة والذين معه ، وإلى عمرو بن الحكم فسار لقتال زميل ومعاوية العذرى ، فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بعث فرسانه لقتال المرتدين وشد أزر المسلمين ، ففر المرتدون واجتمعوا إلى وديعة ، فلما رجعت خيول أسامة إليه أغار على المرتدون واجتمعوا إلى وديعة ، فلما رجعت خيول أسامة إليه أغار على المحتين فأصاب فى بنى الضبيب وجذام وفى بنى خليل من لخم .

. وكانت فكرة الردة قد راودت أخيلة بعض قبائل العرب ، فلما رأوا خيل أسامة قالوا :

\_ لولا قوة أصحاب محمد \_ عَلَيْكُ \_ ما خرج مثل هؤلاء من عندهم .

فثبتوا على الإسلام .

وجاء المساء فأمر أسامة الناس بالرحيل ، وأسرع السير وبعث مبشرا إلى المدينة بسلامتهم ، فخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار يلقون أسامة ومن معه فرحين مستبشرين ، وعانق أبو بكر أسامة وهنأه بسلامته وسلامه جيشه ، وقال له عمر :

\_ السلام عليك أيها الأمير.

فقال له أسامة:

\_ غفر الله لك ، تقول لي هذا ؟

وسار أسامة واللواء بين يده حتى انتهى إلى باب المسجد ، ثم انصرف إلى بيته وهو شارد يتمنى لو أن حبيبه رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ كان قد تلقاه بابتسامته الآسرة التي كانت تنير له الطريق .

مات رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ واجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة الذي ادعى النبوة ، إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث قد بقوا على دينهم . فاجتمعت أسد بسميراء وفزارة ومن يليهم من غطفان بجنوب طيبة وطيئ على حدود أرضهم ، واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرَّة وعبس بالأبرق من الربذة ، وانضم إليهم ناس من بني كنانة . وضاقت بهم الأرض فافترقوا فرقتين ، فأقامت فرقة منهم بالأبسرق ، وسارت الأخرى إلى ذي القصة ، وأمدهم طليحة بحبال ، فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسدومن انضم إليهم من ليث والديل ومَدْلِج. وبعث المرتدون وفودا فقدموا المدينة فنزلوا على وجوه الناس ، ما خلا العباس فقد أبي أن ينزلوا عليه ، فأخذوهم إلى أبي بكر فطلبوا منه أن يقيموا الصلاة وألا يؤتوا الزكاة ، فأبّي أبو بكر ورد وفود المرتدين خائبين . وكان قتال بين أسد وغطفان وطيئ والفئة القليلة التي كانت بالمدينة بعد خروج جيش أسامة ، فعبأ أبو بكر الناس ، ثم خرج على تعبئة يمشى في سواد الليل وعلى ميمنته النعمان بن مقرِّن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرِّن وعلى الساقة سويد بن مقرِّن معه الفرسان. فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد ، فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حساحتي وضعوا فيهم

السيوف ، فاقتتلوا ما بقى من الليل فما أشرقت الشمس حتى ولى المرتدون الأدبار ، وقد قتل حبال ذراع طليحة الأيمن .

وعاد جيش أسامة إلى المدينة والمرتدون لا يزالون بذى الـقصة ، فاستخلف أبو بكر أسامة على المدينة وقال له ولجنده :

ـــ أريحوا وأريحوا ظهركم ( رواحلكم ) .

ثم خرج أبو بكر فى رجال من المسلمين إلى ذى القصة لقتال أسد وغطفان والمرتدين الذين يريدون أى يمنعوا حق المال ، فقال له المسلمون : ــ ننشدك الله يا خليفة رسول الله أن تعرض نفسك ، فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام ، ومقامك أشد على العدو فابعث رجلا فإن أصيب أمرت آخر .

ــــ لا والله ولا أواسينكم بنفسي .

فخرج فى تعبئته إلى ذى حسى وذى القصة ، والنعمان وعبد الله وسويد على ما كانوا عليه حتى نزلوا على أهل الربذة بالأبرق ، فهزم الله المرتدين وأخذ الحطيئة أسيرا ، فطارت عبس وبنو بكر ، وأقام أبو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بنى ذبيان على البلاد وقال :

ـــ حرام على بنى ذبيان أن يتملكوا هــذه البــلاد إذ غنَّمناهـــا الله. . وأجلاها .

وانضمت عبس وذبيان إلى طليحة وكان قد ارتحل عن سميراء ونزل على براخة وأقام عليها ، وأراح أسامة وجنده ظهرهم والتقطوا أنفاسهم ، وقد جاءت صدقات كثيرة إلى المدينة تفضل عنهم فشد ذلك أزر المسلمين ، فراح أبو بكر يعقد الألوية وهو بذى القصة . عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد ، فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له . وعقد لعكرمة بن أبى جهل وأمره بمسيلمة الكذاب ،

وعقد للمهاجر بن أبى أمية وأمره بجنود العنسى فالأسود العنسى قد قتل ، وأمره بمعونة الأنباء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم ، ثم يمضى إلى كندة بحضر موت ، وعقد لخالد بن سعيد بن العاص وكان عمر بن الخطاب كارها لذلك ، فخالد بن سعيد أبى مبايعة أبى بكر لما عاد من اليمن و لم يبايع إلا بعد أن أستأذن بنى هاشم ، وبعث أبو بكر خالد بن سعيد إلى الحمقتين من مشارف الشام ، وعقد لعمرو بن العاص إلى جماعة قضاعة ووديعة والحارث ، و عقد لحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل دبا ، ولعرفجة بن هرتمة وأمره بمهرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما في عمله على صاحبه ، وبعث شرحبيل بن حسنة في أثر عكرمة بن أبى جهل وقال :

\_ إذا فُرغ من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك ، تقاتل أهل

الردة .

وعقد لطريفة بن حاجز وأمره ببنى سلم ومن معهم من هوازن ، ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة واليمن ، وللعلاء الحضرمى وأمره بالبحرين، فعقد أحد عشر لواء وراح يوصى الأمراء، وكتب إلى من بنت المدرين، فعقد أحد عشر لواء وراح يوصى الأمراء، وكتب إلى من بنت المدريد من التناقد .

إليه من جميع المرتدة:

« بسم الله الرحمن الرحيم » من أبى بكر خليفة رسول الله - عليه - الى من بلغه كتابى هذا من عامة وخاصة ، أقام على الإسلام أو رجع عنه . سلام على من اتبع الهدى و لم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى . فإنى الحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، نقر بما جاء به ونكفر من أبى ونجاهده . أما بعد فإن الله تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا ، بعد فإن الله بإذنه وسراجا منيرا ، لينذر من كان حيا و يحق القول على وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، لينذر من كان حيا و يحق القول على

الكافرين ، فهدى الله بالحق من أجاب إليه ، وضرب رسول الله ـــ مَالِنَةُ \_ بإذنه من أدبر عنه ، حتى صار إلى الإسلام طوعا وكرها . ثم توفى رسول الله \_ عَلِيلَة \_ . وقد نفَّذ لأمر الله ونصح لأمته وقضى الذي عليه ، وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزلٍ ، فقال ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ (١) . وقال ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مِتَّ فهم الخالدون ﴾ <sup>(٢)</sup> . وقال للمؤمنين : ﴿ وَمَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ﴾ (٣) . فمن كان إنما يعبد محمدا فيان محمدا قسد مات ، ومن كان إنما يعبد الله وحده لا شريك له ، فإن الله له بالمرصاد حيَّى قيوم لا يموت . ولا تأخذه سنة ولا نوم ، حافظ لأمره ، منتقم من عدوه و يجزيه . وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله ، وما جاءكم به نبيكم عِلْيَالَة ، وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله ، فإن كل من لم يهده الله ضال ، وكل من لم يعافه مبتلى ، وكل من لم يعنه الله مخذول ، فمن هداه الله كان مهتديا ، ومن أضله كان ضالا . قال الله تعالى : ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ (٤) . و لم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقر به ، و لم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل . وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعـد أن أقـر بـالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) الزمر ۳۰ (۲) الأنبياء ۳٤ (۲) الأنبياء ۲۲ (۳) آل عمران ۱۷ (٤) الكهف ۱۷

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا كوال : ﴿ إِن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو فاتخذوه عدو المخذوه عدو المخذوه عدو المخذوه عدو المحاب السعير كواني بعثت اللكم فلانا في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ، وأمرته ألا يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه ، ومن أبي أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قبر عليه ، وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل فتلة ، وأن يسبى النساء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا الإسلام ، فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله .

وقد أمرتُ رسولي أن يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم والداعية الأذان ، فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم ، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم ، وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم فإن أبوا فعاجلوهم ، وإن أقروا قبل منهم وحملهم

على ما ينبغي لهم » .

وكتب العهود للأمراء: لا بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله عليه لله لله الفلان ، حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يتقى الله ما استطاع فى أمره كله ، سره وعلانيته ، وأمره بالحد فى أمر الله ، ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أمانى الشيطان . بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام ، فإن أجابوه أمسك عنهم ، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقرواله ، فإن أجابوه أمسك عليهم والذى لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لهم . لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم . فمن أجاب إلى أمر الله عز

<sup>(</sup>۱) الكهف ٥٠ (٢) فاطر ٦

وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل ، وكان الله حسيبه بعد فيما استقر به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمه ، لا يقبل من أحد شيئا أعطاه إلا الإسلام ، فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن ألى قاتله ، فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران ، ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغناه ، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد ، وأن لا يدخل فيهم حشدا حتى يعرفهم ويعلم ما هم ، لا يكونوا عيونا ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم ، وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم فى السير والمنزل ، يتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ، ويستوصى بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول ».

وانطلق الأمراء بجيوشهم لقتال أهل الردة الذين أقروا بالإسلام وعملوا به ثم نكصوا على أعقابهم بخلا بالأموال ، وحرمانا للفقراء والمساكين من حق فرضه الله في أموال الأغنياء في ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (١)

(۱) الحشر ۷

قتل جعفر بن أبى طالب فى مؤتة فترك زوجه عاتكة بنت زيد ، وكانت عاتكة شابة رائعة الحسن رضية الخلق ، فخطبها عبد الله بن أبى بكر وهام بها حبا ، فلما تأهب المسلمون لقتال هوازن خرج عبد الله مع الخارجين وخاص القتال حتى خلصت إليه الجراح وكان جرحه خطيرا ، فلما عاد إلى المدينة عكفت عاتكة على العناية به حتى اندمل جرحه .

وتفتح قلبه لعاتكة زوجه ، ففي عبد الله رقة آل أبى بكر ، فعشقها وهام بها حتى أصبح لا يطيق البعد عنها ، فكان إذا خرج عنها لحاجة أحس حنينا إليها فيسرع بالعودة إليها ، لا يحس ان هناك دنيا غير دنياها .

وبادلته عاتكة حبا بحب ، وعلمت مكانتها من نفسه فغلبته فى كثير من أمره ، فصار الرأى لها والتدبير تدبيرها . ولم تكتف بأنها سلبته قلبه بل راحت تسلبه لبه ، ففنى عبد الله فيها ، فساء ذلك أبا بكر خليفة رسول الله . إنه يرى ابنه يتلاشى فى زوجه ويقبع فى داره لا يخرج للجهاد ، فعبد الرحمن بن أبى بكر خرج فى جيش خالد بن الوليد ، أما عبد الله فهو إلى جوار عاتكة ينظر فى عينها الساحرتين الأخاذتين ، فعزم أبو بكر على أن يعاتبه لعله يرعوى ويثوب إلى رشده .

ونقابل الأب والابن وتعاتبا ، وخرج عبد الله وقد وعد أباه أن يختلف إلى الأسواق كما كان يختلف ، وأن يسير إلى المسجد كما كان يسير . وما إن

عاد إلى الدار ، وما إن تطلع إلى عاتكة حتى نسى كل شيء ، نسى ما دار بينه وبين أبيه ، بل نسى أباه ، بل نسى نفسه ، و لم يعد يذكر إلا عاتكة حبيبة الفؤاد .

ومكت عبدالله معها فلم يختلف إلى الأسواق و لم يبادر إلى الغزوات و لم ينطلق إلى المسجد ، بل انطلق يحلق في عوالم الحب والخيال . وانتظر أبو بكر لعل حب ابنه لزوجه يبلى على الأيام ، ولعل جذوته تخبو ، ولكن ما كان كر الأيام إلا ليزيد ذلك الحب لهيبا ، وما كان عتاب أبى بكر إلا ليؤجج ناره في صدره .

إن عبد الله ليحاول مخلصا أن يبرأ من ذلك الحب الذي جر عليه عتاب أبيه ، ولكن متى كان للمرء سلطان على فؤاده ؟ حاول عبد الله أن يكبح جماح قلبه ولكنه أخفق ، وانطلق قلبه بلا جماح على هواه .

وخرج أبو بكر في يوم الجمعة للصلاة فمر على عبد الله وهو يناغى عاتكة في علية له . فلم يكلمه بل سار في طريقه ، فما زال أمام عبد الله فسحة من الوقت قبل الصلاة . ثم أذن المؤذن وصلى الناس وعاد أبو بكر وقد انقضت الصلاة ، فألفى عبد الله لا يزال يناغى عاتكة ويداعبها . فغضب أبو بكر أشد الغضب فابنه يبيع آخرته بدنياه ، فناداه وقال له :

\_ يا عبد الله أجمعت ؟

فقال عبد الله في ارتباك:

\_ أوصلي الناس ؟

فقال أبو بكر في حدة :

ــ نعم .

ثم قال لابنه في حزم :

\_ لقد شغلتك عاتكة عن المعاش والتجارة وقد ألهتك عن فرائض الصلاة .

وانصرف أبو بكر وقلبه يدمى ، إنه يعلم مقدار شغف ابنه بزوجه ولكنها ستفسد عليه دينه . وبقى عبد الله شارد اللب مطأطئ الرأس ، ثم سار يجر رجليه جرا وقد ارتسم على وجهه الألم الشديد يكاد فؤاده ينفطر وكبده تنصدع . إن نفسه لتدمى وإن كلمة أبيه الأخيرة لتدوى فى أذنيه فتزلزل كيانه ، فيالها من كلمة قوضت هناءه : وطلقها ٤. هذا ما هتف به الشيخ ، ولخروج روحه أهون عليه من خروج عاتكة من بين يديه . لطالما وعد أباه أن يرعوى فى حبه ولكن حبه قد غلبه . فما من الفراق بد . ليته مات يوم الطائف يوم رمى بسهم ! ليته قضى قبل أن يحل به هذا العذاب ! كان وقع السهم يومذاك أخف من وقع ما سمعه اليوم على نفسه . أصاب السهم جسمه فأدماه ، وأصابت الكلمة روحه وما لجرح الروح من دواء .

واستمر عبد الله باسر الوجه حزين الفؤاد حتى أقبلت عليه عاتكة ، واستمر عبد الله باسر الوجه حزين الفؤاد حتى أقبلت عليه عاتكة ، فحاول أن يخفى عنها ما ألم به ولكن هيهات! فما كان المحبوب بحاجة إلى أن يفصح اللسان عما يخفى ما به عمن يحب ، وما كان المحبوب بحاجة إلى أن يفصح اللسان عما يخفى المحب ، فإن روحيهما لتتناجيان وإن قصر البيان .

وتكلف عبد الله الهدوء والاطمئنان وفتح لها ذراعيه وقد ارتسم على وتكلف عبد الله الهدوء والاطمئنان وفتح لها ذراعيه وقد ارتسم على وجهه الابتسام ، فلم ترتم في أحضانه كما اعتادت أن تفعل ، و لم ترن إليه في حنان بل قالت في قلق :

\_ ما هناك ؟

\_ لا شيء .

ــ وحبى يا عبد الله أصدقني القول.

فجرت دموعه على خديه و لم ينبس ، وأرخى ذراعيه الممدودتين وأطرق وقد غلبته دموعه ، فقالت في دهشه :

\_ أتبكي ؟

\_\_ إنه الفراق.

وراح عبد الله يهيم على وجهه وصورة عاتكة تتمثل له أنى صرف البصر . إنه ليهفو إليها ، ولكن عز الوصول وتقطعت الأسباب وأصبحت عاتكة ذكرى وصارت له خيالا بعد أن كانت شيئا ينال . وذات ليلة حاول عبد الله النوم ولكن لم تغمض له عين ، فصعد إلى سطح له يرقب النجوم التي شهدت حبه وهناءه ليشهدها سهده وشقاءه . وتلفت عبد الله فعادت إليه ذكريات سعادته تتزاحم في رأسه فهاجت نفسه فقال في

أعاتك لا أنساك مـا ذر شارق أعاتك قلبي كل يسوم وليلسة للديك لما تخفي النفوس معلق لها خلق جزل ورأى ومنطق وخلق مصون في حياء ومصدق فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق

وما ناح قمرى الحمام المطوق

وكان أبو بكر في سطح له يصلي فمس أذنيه صوت ابنه الشاكي ، فهز أوتار قلبه ورق له ولم يستطع أن يصبر على عذاب ابنه فأشرف عليه وقال: ــ يا عبد الله راجع عاتكة .

فأحس عبد الله نشوة الغريق غب انتشاله من اليم ، وصاح قائلا في

\_ أشهدك أني راجعتها .

ولمحه أبو بكروهو يهرول في غبطة وانشراح ، ثم يشرف على غلامه أيمن ويقول في سرور:

\_ يا أيمن أنت حر لوجه الله تعالى ، أشهدك أني راجعت عاتكة . فاطمأنت نفس الشيخ ، وأخذ عبد الله يجرى إلى مؤخر الدار حيث

اعتكفت عاتكة وراح يقول:

أعاتك قد طلقت في غير ريبـــة كــذلك أمـر الله غــاد ورائـــح ومما زال قلبى للتفرق طائسرا ليهنك أني لا أرى فيك سخطة وأنك قد تمت عليك المحاسن ف إنك ممن زين الله وجهد وليس لوجه زانه الله شائن

وروجعت للأمر الذي هو كائن على النباس فيمه ألفمة وتبايسن وقلبي لما قد قىرب الله ساكــن

عادت السعادة ترفرف على العش الصغير ، ولكن جرح عبد الله الذي أصيب به يوم الطائف تحرك فلزم الدار ، وجعلت عاتكة تعمل جاهدة على تمريضه ، إلا أن جهودها ذهبت أدراج الرياح فقد ثقلت عليه وطأة المرض . ومرت الأيام فكانت حالته تزداد سوءًا، وراحت عجلة الزمن تدور لتسرع بيوم طيه .

ودنا يوم الرحيل فتطلع إلى عاتكة وحاول أن يبش لها ولكن خانته ملامحه فظل وجهه شاحبا لا يوحي إلا بقرب الفراق ، فغامت عينا عاتكة بالدمع فأشاحت بوجهها حتى لا يرى عبراتها المترقرقة في مقلتيها .

وتذكر عبد الله أنه كان قد ابتاع الحلة التي أرادوا دفن رسول الله ــــ مَالِلَهِ \_ فيها بتسعة دنانير ليكفن فيها فطلبها . فجاءوا له بها . وحضرته الوفاة فنظر في الحلة وقال:

\_ لا تكفنونى فيها،فلو كان فيها خير كفن فيها رسول الله \_ عَلَيْكُم . ( وفاة الرسول )

وانطلقت روح عبد الله من سجنها لتهيم طليقة في السماوات ، وأحست عاتكة حزنا ثقلا ولوعة وأسى فراحت تبكى حتى لكاد قلبها ينفطر ، وأنشأت تقول:

فلله عينما مىنرأى مثله فتمسى أكر وأحمى في الهياج وأصبرا إذا شرعت فيه الأسنة خاضهــا فآليت لا تنفك عينبي سخينــة مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما طرد الليل الصباح المنورا

إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا عليك ولا ينفك جلدي أغبرا

وجهز الجسد الفاني ، ووقف أبو بكر يصلي عليه في خشوع وفي القلب لوعة وفي النفس حسرة وفي العينين دموع ، ثم حمل ليقبر وانطلق الناس به حتى بلغوا البقيع ، فنزل في قبره عمر وطلحة ، وغيب عبد الله في التراب فانقضى كما ينقضي اللحن الجميل. كان طليحة بن خويلد في قومه بني أسدوفي غطفان ، وانضم إليهم بنو عبس وذبيان ، وبعث إلى بني جديلة والغوث وطئ يستدعيهم إليه فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم ليلحقوهم على أثرهم سريعا ، فبعث الصديق عدى بن حاتم إلى قومه طئ وقال له :

\_ أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم .

فذهب عدى إلى قومه بنى طئ فأمرهم أن يبايعوا الصديــق وأن يراجعوا أمر الله . فقالوا :

\_ لا نبايع أبا الفصيل أبدا .

وعقد أبو بكر لخالد بن الوليد سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد ، وقال :

\_ سمعت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول : نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد ، سيف من سيوف الله سله على الكفار والمنافقين .

وأمره أبو بكر أن يبدأ بطئ على الأكناف . ثم يكون وجهه إلى البزاخة ، ثم يثلث بالبطاح ، ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يحدث إليه ويأمره بذلك . وظهر أبو بكر أنه خارج إلى خيبر ومنصب عليه منها حتى يلاقيه بالأكناف ، أكناف سلمى .

وانطلق خالد وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن

شماس. إنه خطيب الأنصار وخطيب النبى \_ عَلَيْكُ \_ وقال عنه \_ عَلَيْكُ \_ وقال عنه \_ عَلَيْكُ : نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس. ولما أنزل على رسول الله \_ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ اللهُ لا يحب كل مختال فخور ﴾ (١) . اشتدت على ثابت وغلق عليه يابه وطفق يبكى ، فأخبر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فسأله فأخبره بما كبر عليه منها وقال :

ــ أنا رجل أحب الجمال وأنا أسود قومي .

\_ إنك لست منهم ، بل تعيش بخير وتموت بخير ويدخلك الله الجنة . ولما أنزل على رسول الله : ﴿ يا يَهَا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ﴾ (٢) فعل مثل ذلك فأخبره النبي \_ وألله عليه منها وأنه جهير الصوت وأنه يتخوف ممن حبط عمله ، فقال \_ عَلَيْكُم :

\_ إنك لست منهم ، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا ويدخلك الله الله الله .

وبعث خالد بين يديه ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن طليعة ، وكان ثابت حليف الأنصار شهد بدرا وما بعدها ، وكان ممن حضر مؤتة ، فلما قتل عبد الله بن رواحة دُفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليد وقال :

\_ أنت أعلم بالقتال منى .

أما عكاشة بن محصن فكان من سادات الصحابة وفضلائهم ، هاجر وشهد بدرا وأبلى يومئذ بلاء حسنا ، وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله يومئذ سيفا شديد المتن وكان ذلك السيف يسمى العون ، وشهد أحدا

<sup>(</sup>١)النساء ٣٦ (٢) الحجرات ٢

والخندق وما بعدهما ، ولما ذكر رسول الله عليه السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال عكاشة :

\_ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم .

\_ اللهم اجعله منهم .

ثم قام رجل آخر فقال :

\_ يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم .

\_ سبقك بها عكاشة .

كان عمر عكاشة أربعا وأربعين سنة وكان من أجمل الناس ، فانطلق ثابت وعكاشة طليعة .

وقام طليحة فيمن معه فقال:

\_\_ أمرت أن تصنعوا رحى ذات عرى ، يرمى الله بها من رمى ، يهوى عليها من هوى .

ثم عبى جنوده ثم قال :

ـــ ابعثوا فارسین ، علی فرسین أدهمین ، من بنی نصر بن قعین ، یأتیانکم بعین .

وخرج طليحة وأخوه سلمة طليعتين ينظران ويسألان ، فلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا ، فأما سلمة فلم يمهل ثابتا أن قتله ، ونادى طليحة أخاه حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعنى على الرجل ، فإنه آكل ، فاعتونا عليه فقتلاه، ثم رجعا وقد أثلج صدر طليحة فقد انتقم لمقتل ابن أخيه حبال بذى القصة ، فقال :

وعكاشة العملي تحت مجالِ مُعَمودة قبل الكماة نسزال

عشية غادرت ابن أقرم ثاويا أمست له صدر الحمالة إنها

فيوم تراها في الحلال مصونة ويوم تراها في ظلال عدوالي وإن يك أولاد أصب ونسوة فلم يذهبوا فرغا بقتل حبال وكان أبو بكر قد اتفق مع خالد على أن يذهب أبو بكر إلى خيبر بمن معه مكيدة ليبلغ ذلك عدوه فيرعبهم ، فخرج أبو بكر إلى خيبر فقعدت طئ عن نصرة طليحة واللحوق بمن خرج منها إليه ، وخرج خالد إلى طليحة وكان في جيشه كبار صحابة الرسول :

عمار بن ياسر ، وزيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب لأبيه ، وكان زيد أكبر من عمر أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها وقد آخى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بينه وبين معن بن عدى الأنصارى ، وكانت راية المهاجرين بيده .

وسالم مولى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وقد تبناه أبو حذيفة وزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ، فلما أنزل الله : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ (١) دعوه سالم بن عبيد ، وكان من سادات المسلمين أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله عليه للهاجرين وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن ، وشهد بدرا وما بعدها . وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله عليه : استقرئوا القرآن من أربعة ، فذكر منهم سالما مولى أبى حذيفة .

وأبو دجانة سماك بن خرشة الأنصارى الخزرجى ، شهد بدرا وأبلى يوم أحد وقاتل قتالا شديدا . وأعطاه رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ يومئذ سيفا

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٢

فأعطاه حقه . وكان يتبختر عند الحرب فقال ــ صلوات الله وسلامه عليه : إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذه المواطن . وكان يعصب رأسه بعصابة حمراء ، شعارا له بالشجاعة .

والطفيل بن عمرو الدوسي ، أسلم قبل الهجرة وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه فلما هاجر النبي - عليه الله فلم الله فهداهم الله على يديه فلما هاجر النبي - عليه حالد المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين . إنه خرج في جيش خالد ومعه ابنه عمرو ، فرأى الطفيل في المنام كأن رأسه قد حلق وكأن امرأة أدخلته في فرجها وكأن ابنه يجهد أن يلحقه فلم يصل ، فأولها بأنه سيقتل ويدفن وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامه ذلك .

وعباد بن بشير بن وقش الأنصارى،أسلم على يدى مصعب بن عمير قبل الهجرة،قبل إسلام معاذ وأسيد بن الحضير وشهد بدراوما بعدها،وكان ممن قتل كعب بن الأشرف ، وكان يوم خرج جيش خالد ابن خمس وأربعين سنة . وكان له بلاء وعناء ، وتهجد رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ ذات ليلة فسمع صوت عباد فقال :

\_ اللهم اغفر له .

وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ، كان من سادات الصحابة وفضلائهم ، شهد بدرا وما بعدها ، وكان أبوه رأس المنافقين وكان أشد الناس على أبيه ، ولو أذن له رسول الله \_ عليه \_ لضرب عنقه ، وكان اسمه الحباب فسماه رسول الله \_ عليه \_ عبد الله .

ومعن بن عدى ، وهو أخو عاصم بن عدى ، شهد العقبة وبدرا وأحد والخندق وسائر المشاهد ، وكان قد آخى رسول الله عليه السلام بكى الناس عليه زيد بن الخطاب ، وحين مات رسول الله عليه السلام بكى الناس عليه

وقالوا: والله و ددنا أنا متنا قبله ونخشى أن نفتن بعده. قال معن بن عدى: وكان ولكنى والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه ميتا كما صدقته حيا. وكان الذى أخبر عمر بحديث السقيفة واجتماع الأنصار لمبايعة سعد بن عبادة.

وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، أخو هند زوجة أبى سفيان ، أسلم قبل أن يدخل المسلمون دار الأرقم ، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها ، وآخى رسول الله عليه سينه وبين عباد بن بشر ، وكان عمره يوم خرج لقتال المرتدين ثلاثا وخمسين سنة ، وكان طويلا حسن الوجه له سن زائدة .

كانوا فرسانا لا يرهبون الموت وكانوا من حملة القرآن .

وأقبل خالد بالناس حتى مروا بثابت بن أقرم قتيلاً فلم يفطنوا له حتى وطئته الإبل بأخفافها ، فكبر ذلك على المسلمين . ثم نظروا فإذا هم بعكاشة بن محصن صريعا فجزع لذلك المسلمون وقالوا :

\_ قتل سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم .

ورأى خالد ما بأصحابه من الجزع عند مقتل ثابت وعكاشة فقال

لهم :

\_\_ هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حى من أحياء العرب كثير عددهم ، مديدة شوكتهم ، لم يرتد منهم عن الإسلام أحد ؟

فقال له الناس:

\_ ومن هذا الحي الذي تعنى ؟ فنعم والله الحي هو .

\_ طئ .

\_ نعم الرأى ما رأيت .

كان عدى بن حاتم الطائي بفاوض بني قومه بعد أن قالوا لا نبايع

أبا فصيل ، فقال :

\_ وَالله لياً تينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر .

و لم يزل عدى يزين لهم مبايعة الصديق حتى لا نوا ، فلما مال خالد إلى بنى طئ خرج إليه عدى فقال :

انظرنى ثلاثة أيام فإنهم قد استنظرونى حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى يرجعوا إليهم ، فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهم ، وهذا أحب إليك من أن يجعلهم إلى النار .

فلما كان بعد ثلاث جاءه عدى في خمسمائة مقاتل ممن راجع الحق فانضافوا إلى جيش خالد . وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة ، فقال له عدى :

\_ إن طيئا كالطائر ، وإن جديلة أحد جناحي طئ ، فأجلني أياما لعل الله أن ينتقذ جديلة كما انتقذ الغوث .

ففعل فأتاهم عدى ، فلم يزل بهم حتى بايعوه ، فجاءه بإسلامهم ، ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب ، فكان خير مولود ولد في أرض طئ وأعظمه عليهم بركة .

وسار خالد حتى نزل بأجا وسلمى وعبى جيشه هناك ، والتقى مع طليحة الأسدى بمكان يقال له بزاخة ، ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة . وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم ، وقد حضر معه عيينة بن حصن المطاع الخليع في سبعمائه من قومه بنى فزارة . واصطف الناس وجلس طليحة ملتفا فى سبعمائه من قومه بنى فزارة . واصطف الناس وجلس طليحة ملتفا فى كساء له يتنبأ لهم ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم .

ودار القتال وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل ، حتى إذا ضجر من القتال يجئ إلى طليحة وهو ملتف في كسائه فيقول :

\_ أجاءك جبريل ؟

. .....

فيرجع فيقاتل ثم يرجع فيقول له :

\_ أجاءك جبريل ؟

فيرجع فيقاتل ثم يرجع فيقول له:

\_\_ أجاءك جبريل ؟

ــ نعم .

... فما قال لك ؟

ـــ قال لي إن لي رحاء كرحاه ، وحديثا لا تنساه .

فقال عيينة بن حصن في سخرية:

... أظن أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه .

ثم التفت إلى قومه وقال:

ـــ يا بني فزارة انصرفوا .

ـــ وانهزم وانهزم الناس عن طليحة ، فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها لنفسه وأركب امرأته النوار على بعير له ، ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعه ، وقد قتل الله طائفة بمن كان معه . فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع ، قالت بنو عامر وسليم وهوازن :

ــــ ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا . وأسر خالد عيينة بن حصن وقرة بن هبيرة ـــوكان أحد الأمراء مع طليحة ـــوبعث بهما إلى المدينة ، فدخل عيينة المدينة مجموعة يداه إلى عنقه ، فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم ويقولون :

\_ أى عدو الله ، ارتددت عن الإسلام ؟!

ـــ والله ما كنت آمنت قط .

وقدم عيينة وقرة بن هبيرة على أبي بكر ، فقال له قرة :

\_ يا خليفة رسول الله ، إنى قد كنت مسلما ولى من ذلك على إسلامى عند عمرو بن العاص شهادة ، قد مر بى فأكرمته وقربته ومنعته .

فدعا أبو بكر عمرو بن العاص فقال:

ـــ ما تعلم من أمر هذا ؟

كان رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قد بعث عمرو بن العاص إلى جيفر منصرفه من حجة الوداع ، فمات رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وعمرو بعمان ، فأقبل حتى إذا انتهى إلى البحرين وجد المنذر بن ساوى فى الموت فقال له المنذر :

ــ أشر على في مالي بأمر لي ولا على .

\_ صدِّق بعقار صدقة تجرى من بعدك .

ففعل .

ثم خرج من عنده فسار فى بنى تميم ، ثم خرج منها إلى بلاد بنى عامر فنزل على قرة بن هبيرة ، وقرة يقدم رجلا ويؤخر رجلا . إنه يتأرجح بين الإسلام والردة وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلا خواص ، فذبح قرة لعمرو وأكرم مثواه ، فلما أراد الرحلة خلا به قرة فقال :

\_ يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفسا بالأتاوة ، فإن أنتم أعفيتموها

من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع ، وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم .

\_ أكفرت ياقرة ؟

ـــ اجعلوا بيننا وبينكم موعدا .

\_\_ أتواعدنا بالعرب وتخوفنا بها ؟ موعدك حِفش أمك ، والله لأوطئنه عليك الخيل .

وراح عمرو يقص على أبى بكر الخبر حتى انتهى إلى ما قال له من أمر الصدقة ، قال له قرة :

\_ حسبك ، رحمك الله .

ــــ لا والله حتى أبلغ له كل ما قلت ٢

فبلغ له فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه ودم عيينة بن حصن .

وأَخَد المسلمون رجلا من بني أسد فأتى به خالد بالغمر ، وكان عالما بأمر طليحة ، فقال له خالد :

ـــ حدثنا عنه عن ما يقول لكم .

... والحمام واليمام ، والصُّرد الصوام ، قد صُمن قبلكم بأعوام ، ليبلغن ملكنا العراق والشام .

واجتمعت طائفة كثيرة من الفلال يوم بزاخة من أصحاب طليحة من بنى غطفان ، فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها أم زمل سلمى بنت ملك بن حذيفة سوكانت من سيدات العرب كأمها أم قرفة ، وكان يضرب بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتها . فلما اجتمعوا إليها ذمرتهم لقتال خالد ، فهاجوا لذلك ، وناشب إليهم آخرون من بنى سليم وطئ وهوازن وأسد فصاروا جيشا كثيفا . وتفحل أمر هذه المرأة ، فلما

سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم واقتتلوا قتالا شديدا وهي راكبة على جمل أمها الذي يقال له: من يمس جملها فله مائة من الإبل ، وذلك لعزها ، فهزمهم خالد وعقر جملها ، وبعث بالفتح إلى الصديق فكتب أبو بكر إلى خالد :

... « ليزدك ما أنعم الله به خيرا ، واتق الله فى أمرك ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . جد فى أمرك ولا تلن ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به » .

توفی رسول الله علی الرباب وعوف والأبناء ، وسهم بن منجاب وقیس بن الزبرقان بن بدر علی الرباب وعوف والأبناء ، وسهم بن منجاب وقیس بن عاصم علی مقاعس والبطون ، وصفوان بن صفوان وسبرة بن عمرو علی بنی عمرو سهذا علی یَهْدَی وهذا علی خضَّم قبیلتین من بنی تمیم ، وو کیع بن مالك و مالك بن نویرة علی بنی حنظلة سهذا علی بنی مالك و هذا علی بنی مالك و هذا علی بنی مالك و هذا علی بنی عربوع .

وجاء الخبر بموت رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ فخرج صفوان إلى أبى بكر بصدقات بنى عمرو وما ولى منها وبما ولى سبرة ، وبقى سبرة فى قومه . وانتظر قيس ما يفعل الزبرقان فقد كانت بينهما جفوة ومنافسة ، وقد قال قيس وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه :

\_ واويلنا من ابن العُكليَّة (١) ! والله لقد مزقنى فما أدرى ما أصنع ؟! لئن أنا تابعت أبا بكر وأتيته بالصدقة لينحرنَّها في بنى سعد فليسوِّدنى فيهم ، ولئن نحرتها في بنى سعد ليأتين أبا بكر فليسودنى عنده .

كان قيس في حيرة: إنه يخشى أن ينطلق بصدقات قومه إلى أبى بكر فينحر الزبرقان ما معه من الصدقات في قومه فينال عندهم الحظوة ويصبح

<sup>(</sup>١) العكل بالكسر والضم : اللئيم .

السيد المطاع فيهم . وإنه يخشى أن ينحر الصدقات في قومه فيذهب الزبرقان بما معه إلى خليفة رسول الله فينال عنده الحظوة . وأخيرا عزم قيس على قسمها في قومه ففعل ، وعزم الزبرقان بن بدر على الوفاء فاتبع صفوان بصدقات الرباب وعوف والأبناء حتى قدم بها المدينة ، وهو يقول يُعرَّض بقيس :

## وفيت بأذواد (١) الرسول وقد أبت

سعساة فلم يسردد بسعيرا مُجيرهسا

ونشب الشربين أحياء بنى تميم وتشاغلوا وشغل بعضهم بعضا ، ثم ندم قيس بعد ذلك فلما أظله العلاء بن الحضرمى أخرج الصدقات ، ثم خرج معه إلى المدينة وقال :

ألا بلغا عنسى قسريشا رسالة إذا ما أتها بينات الودائسع ولم تهداً قبائل بنى تميم ؛ بقى أناس على الإسلام وارتد أناس عنه فقامت بينهم حروب ، وكانت الإمدادات تأتى من بنى تميم إلى ثمامة بن أثال وهو يحارب مسيلمة الكذاب ، فلما حدث ذلك الشقاق عاد بنو تميم إلى عشائرهم فأضر ذلك ثمامة ، فراح ينتظر وفود عكرمة بن أبى جهل لينهض مرة أخرى لقتال المرتدين .

وراح مسلمو بنى تميم يحاربون المرتدين منهم ، وفيما هم يقتتلون فيجاً تهم سجاح بنت الحارس قد أقبلت من الجزيرة وكانت ورهطها فى بنى تغلب تقود أفناء ربيعة ، معها الهذيل بن عمران فى بنى تغلب ، وعقة بن هلال فى النّمر، وزياد بن هلال فى أياد، والسليل بن قيس فى شيبان، فأتاهم

<sup>(</sup>١) الذود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة .

أمر أدهى مما كانوا فيه .

\_\_ نعم فشأنك بمن رأيت ، فإنى إنما امرأة من بنى يربوع ، فإن كان ملك فالملك ملككم .

فأرسلت إلى بنى مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة. فأجابها إلى ذلك وكيع ، فخرج عطارد بن حاجب وسروات مالك حتى نزلوا في بنى العنبر على سبرة بن عمرو هرابا قد كرهوا ما صنع وكيع .

واجتمع و كيع ومالك وسجاح وقد وادع بعضهم بعضا ، واجتمعوا على قتال الناس وقالوا :

\_\_ بمن نبدأ ؟ بخضَّم أم بيهدى أم بعوف والأبناء أم بالرِّباب ؟ فقالت :

\_\_أعدوا الركاب ، واستعدوا للنهاب ، ثم أغيروا على الرِّباب ، فليس دونهم حجاب .

ودارت معركة رهيبة قتلت فيها قتلى كثيرة ، وانتصرت سجاح فانضم إليها الزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب ، واجتمع إليها رؤساء أهل الجزيرة فقالوا لها :

ـــ ما تأمريننا ؟ فقد صالح مالك ووكيع قومهما فلا ينصروننــا ولا يريدوننا على أن نجوز فى أرضهم ، وقد عاهدنا هؤلاء القوم .

\_ العامة .

\_ إن شوكة أهل اليمامة شديدة ، وقد غلظ أمر مسيلمة . فقالت في إصرار :

ـــ عليكم باليمامة ، ودفوا دفيف الحمامة ، فإنها غزوة صرامة ، لا يلحقكم بعدها ملامة .

وخرجت لبنى حنيفة ، وبلغ ذلك مسيلمة فهابها وخاف إن هو شغل بها أن يغلبه ثمامة على حجر أو شرحبيل بن حسنة أو القبائل التى حولهم ، فأهدى لها ، ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيها ، فنزلت الجنود على الأمواه وأذنت له وآمنته ، فجاءها وافدا فى أربعين من بنى حنيفة وكانت راسخة فى النصرائية قد علمت من علم نصارى تغلب ، فقال مسيلمة :

\_\_ لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت ، وقد رد الله عليك النصف الذي ردّت قريش ، فحياك به وكان لها لو قبلت .

\_ لا يرد النصف إلا من حنف ، فاحمل النصف إلى خيل تراهـــا كالسهف .

\_ سمع الله لمن سمع ، وأطعمه بالخير إذ طمع ، ولا زال أمره فى كل ما سر نفسه يجتمع ؛ رآكم ربكم فحياكم ، ومن وحشة خلاكم ، ويوم دنية أنجاكم ، فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار ، لا أشقياء ولا فجار ، يقومون الليل ويصومون النهار ، لربكم الكُبار ، رب الغيوم والأمطار .

وراح مسيلمة يدارسها فقال:

ـــ ما أوحى إليك ؟

... هل تكون النساء يبتدئن ؟ ولكن أنت ما أوحى إليك ؟ .... ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، من ( وفاة الرسول )

بين صفاق وحشى .

\_ وماذا أيضا ؟

\_ أوحى إلى أن الله خلق النساء أفراجا ، وجعل الرجال لهن أزواجا ، فنولج فيهن قعسا إيلاجا ، ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا ، فينتجن لنا سخالا إنتاجا .

\_ أشهد أنك نبي .

\_ هل لك أن أتزوجك ، فآكل بقومي وقومك العزبِب ؟

\_\_ نعم .

فأقاما في القبة التي ضربت لهما ثلاثا ، ثم انصرفت إلى قومها فقالوا:

\_ ما عندك ؟

\_\_ كان على الحق فاتبعته فتزوجته .

\_ فهل أصدقك شيئا ؟

. Y\_

\_ ارجعى إليه فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صداق.

فرجعت ، فلما رآها مسيلمة قال:

\_ مالك ؟

\_\_ أصدقني صداقا .

ــ من مؤذنك ؟

\_ شبث بن ربعي الرّباعي .

\_ على به .

فجاء فقال:

\_ ناد في أصحابك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم

صلاتين مما أتاكم به محمد ، صلاة العشاة الآخرة وصلاة الفجر .

وانصرفت سجاح إلى بنى تغلب ومعها أصحابها فيهم الزبرقان ابن بدر ، وعطارد بن حاجب ، وعمرو بن الأهتم ، وغيلان بن خرشة ، وشبث بن ربعى ، وقد حملت نصف غلات اليمامة . وخرج الزبرقان والأقرع بن حابس إلى أبى بكر وقالا :

... اجعل لنا خراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد .

كان بنو تميم يدينون بالمجوسية في الجاهلية ، وكانوا يعتقدون أنهم أكثر حضارة من قريش ، وقد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وما كان الإسلام قد استقر في أفئدتهم بعد . فرأى أبو بكر أن يتألفهم بالمال فقبل أن يجعل لهم خراج البحرين ، وكان الذي يمشى بينهم وبين أبي بكر طلحة بن عبيد الله . وكتب الكتاب وبعث إلى شهود ليشهدوا منهم عمر ، فلما أتى عمر بالكتاب فنظر فيه لم يشهد ، ثم قال :

ـــ لا والله ولا كرامة .

ثم مزق الكتاب ومحاه ، فغضب طلحة فأتى أبا بكر فقال :

ــ أأنت الأمير أم عمر ؟

\_ عمر ، غير أن الطاعة لي .

.... فسكت ، وندم الزبرقان والأقرع بن حابس فخرجا ليشهدا مع خالد المشاهد كلها ، وليحاربا الذين باعوا دينهم بدنياهم تكفيرا عن ردتهما لعل الله يرحمهما برحمته ويدخلهما جناته ، ذلك هو الفوز العظيم .

خرج خالد بن الوليد من ظفر وقد استبرأ أسداو غطفان وطيئا ، وأراد السير فسار يريد البطاح دون الحزن وعليها مالك بن نويرة ، فترددت الأنصار عليه وقالوا :

\_ ما هذا بعهد الخليفة إلينا . إن الخليفة عهد إلينا إن نحن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نقيم حتى يكتب إلينا .

بيان يك عهد إليكم هذا فقد عهد إلى أن أمضى ، وأنا الأمير وإلى تنتهى الأخبار . ولو أنه لم يأتنى له كتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة فكنت إن أعلمته فاتتنى لم أعلمه حتى أنتهزها ، وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضر تنا ثم نعمل به . وهذا مالك بن نويرة بحيالنا وأنا قاصد إليه ومن معى من المهاجرين والتابعين بإحسان ولست أكرههم .

ومضى خالد ، وندمت الأنصار ودار بينهم الحوار وقالوا :

\_ إن أصاب القوم خيرا إنه لخير حرمتموه ، وإن أصابتهم مصيبة ليجتنبنكم الناس .

فأجمعوا اللحاق بخالد وبعثوا إليه رسولا . فلحقه الرسول بعد يومين من مسيره والتمس منه الانتظار حتى يلحقوا به انطلق بالأنصار والمهاجرين إلى مالك بن نويرة .

كان مالك قد ارعوى وندم بعد انصراف سجاح إلى الجزيرة وتحير في أمره ، ففرق قومه في أموالهم ونهاهم عن الاجتاع وقال :

\_ يا بنى يربوع إنا قد كنا عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين ، وبطأنا الناس عنه فلم نُفلح ولمُ ننجح . وإنى قد نظرت فى هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتى لهم بغيرسياسة ، وإذا الأمر لا يسوسه الناس ، فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم ، فتفرقوا إلى دياركم وادخلوا فى هذا الأمر .

فتفرقوا على ذلك إلى أموالهم ، وخرج مالك حتى رجع إلى منزله . وعرف وكيع وسماعة تُبح ما أتيا يوم وادعا سجاح ، واجتمعوا على قتال الناس فلم يتجبرا بل أخرجا الصدقات ، فاستقبلا بها خالدا فقال خالد :

> ـــ ما حملكما على موادعة هؤلاء القوم ؟ فقالا :

ـــ ثار كنا نطلبه فى بنى ضبة . وكانت أيام تشاغل وفرص . وقدم خالد البطاح فلم يجد به أحدا ، فبعث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع أن يقتلوه .

وانطلقت السرايا ووصية أبى بكر ترن فى ضمائرهم : ﴿ إِذَا نزلتم منزلاً فَأَذَنُوا وَأَقِيمُوا ، فَإِن أَذِن القوم وأقامُوا فَكُفُوا عَنهُم ، وإِن لَم يفعلُوا فلا شيء إلا الغارة ثم تقتلُوا كل قتلة الحرق فما سواه ، وإِن أجابُوكُم إلى داعية الإسلام فسائلُوهُم ، فإن أقروا بالزكاة فاقبلُوا منهُم ، وإِن أبوها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة .

وراح المسلمون يؤذنون في أحياء بني تميم فيؤذن الناس ويقيمون الصلاة ، فكان المسلمون يكفون عنهم ، ثم يسألونهم الزكاة فكانــوا يخرجونها طائعين . وجاءت الخيل بمالك بن نويرة فى نفر معه من بنى ثعلبة وقد ارتفعت الأصوات ، فقد اختلفت السرية فيهم ، وكان أبو قتادة الحارث بن ربعى أخو بنى سلمة فى السرية ، فشهد أن مالك بن نويرة قد أذن لما سمع أذان المسلمين وقال :

\_ لما غشونا القوم أخفناهم تحت الليل ، فأخذ القوم السلاح فقلنا : إنا المسلمون . فقالوا : ونحن المسلمون . قلنا فما بال السلاح معكم ؟ قلنا : فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح . فوضعوها ثم صلينا وصلوا .

وقال ناس من الناس إن مالك بن نويرة والذين معه لم يؤذنوا ، فلما المحتلفوا فيهم أمر خالد بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شيء ، وجعلت تزداد بردا ، فأمر خالد مناديا فنادى :

ـــ أدفئوا أسراكم .

وكانت فى لغة كنانة إذا قالوا: دثروا الرجل فأدفتوه دفأة قتله. فظن القوم أنه أراد القتل فقتلوهم، فقتل ضرار بن الأزور مالكا. وسمع خالد ما أثاره القتل من ضجة فخرج وقد فرغوا منهم: فقال:

\_ إذا أراد الله أمرا أصابه .

فقال له أبو قتادة فى ثورة :

\_ هذا عملك .

فنهره خالد في شدة ، فغضب ومضى حتى أتى أبا بكر . وتزوج خالد أم تميم ابنة المنهال امرأة مالك بن نويرة ، فراح الناس يهمسون أنه كان يحبها في الجاهلية ، وأنه ما قتل زوجها إلا لينالها .

وأتى أبو قتادة أبا بكر وراح يقص عليه ما كان من فعل خالد ، فقال

عمر لأبي بكر:

\_ هيه يا عمر ! تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد .

وجاء متمم بن نويرة إلى المدينة ، فجعل يشكو إلى الصديق خالدا وعمر يساعده ، وينشد الصديق ما قال في أخيه من المراثي :

وكنا كندمانى جُلية برهمة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا وعشنا بخير مما حيينا وقبلنا أباد المنايا قوم كسرى وتبعما فلمما تفرقنما كمأنى ومالكما لطول اجتماع لم نبت ليلة معا وراح عمر يزين لأبى بكر عزل خالدوأبو بكر لا يلقى إليه سمعه ، وقال

متمم :

لقـد لامنـي عنـد العبـور على البكــي

رفيقى لتلذراف الدموع السوافك

وقــــال أتبكــــى كل قبر رأيتـــــه

لمقبر ثموى بين اللموى فالمدكادك

فقلت له إن الأسى يبسعث الأسى

فدعني فهذا كله قبر مسالك

وراح متمم بن نويرة ينشد أبا بكر دم أخيه ويطلب إليه في سبيهم ، فكتب له برد السبى . وألح عليه عمر في خالد أن يعزله فقال أبو بكر :

\_ لا يا عمر ، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين .

ولم يسكت عمر بل ظلّ يحرض الصديق ويذمره على عزل خالد عن

الإمرة ، ويقول :

\_ عدو الله عدا على امرئ مسلم فقتله ، ثم نزا على امرأته .

وبعث الصديق إلى خالد فأقبل خالد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد ، معتجرا بعمامة له قد غرز في عمامته أسهما . فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها ، ثم قال :

\_\_ أرثاء ؟! قتلت امرأ مسلما ثم نزوت على امرأته ، والله لأرجمنك بأحجارك .

وسار خالد لا يكلمه ولا يظن إلا أن رأى أبى بكر على مثل رأى عمر فيه ، حتى دخل على أبى بكر . فلما أن دخل عليه أخبره الخبر واعتذر إليه فعذره أبو بكر وتجاوز عنه ما كان في حربه تلك . فخرج خالد حين رضى عنه أبو بكر وعمر جالس في المسجد فقال :

\_ هلم إلى يا بن أم شلمة .

فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه ، ودخل بيته وفكرة عزل خالد عن قيادة الجيش تراوده ، فلما سار إليه الأمر كان أول ما فعله أن عزل خالدا عن إمرة الجيش .

وصفح أبو بكر عن خالد ، فساء ذلك أبا قتادة ، وعاهد الله ألا يشهد مع خالد بن الوليد حربا أبدا . بعث أبو بكر عكرمة بن أبى جهل إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل بن حسنة ، وأراد عكرمة أن يكون له فخر هزيمة بنى حنيفة وحده ، فلم ينتظر وصول شرحبيل بل عجل بالهجوم على مسيلمة ، فدارت معركة بين المسلمين والمرتدين فهزم عكرمة ، وكتب إلى الصديق بالذى كان من أمره ، فكتب إليه أبو بكر :

\_ « يا بن أم عكرمة لا أرينك ولا ترانى على حالها ، لا ترجع فتوهن الناس ، امض على وجهك حتى تساند حذيفة وعرفجة فقاتل معهما أهل عمان ومهرة ، وإن شغلا فامض أنت ثم تسير وتسير جندك يستبرئون مما مررتم به حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أمية باليمن وحضر موت » .

وكان شرحبيل قد قام بالطريق حين أدركه خبر هزيمة عكرمة ، فكتب إليه أبو بكر يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره . فلما قدم خالد على أبى بكر من البطاح بعد مقتل مالك بن نويرة رضى أبو بكر عن خالد وسمع عذره وقبل منه وصدقه ورضى عنه ، ووجهه إلى مسيلمة فكتب إلى شرحبيل : (إذا قدم عليك خالد ثم فرغتم إن شاء الله فالحق بقضاعة حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على من أبى منهم وخالف )

وخرج الناس مع خالد بن الوليد \_على الأنصار ثابت بن قيس والبراء ابن فلان ، وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن الخطاب ، وعلى القبائل على كل قبيلة رجل ـــوتعجل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح ، وانتظر البعث الذى ضرب بالمدينة ، فلما قدم عليه نهض حتى أتى اليمامة لقتال بنى حنيفة .

كان عدد بنى حنيفة أربعين ألف مقاتل فى قراها و حجرها ، فسار خالد حتى إذا أظل عليهم و جد خيولا لعقة ، والهذيل ، وزياد وقد كانوا أقاموا على خرج أخرجه لهم مسيلمة ليلحقوا به سجاح ، فلما شعروا بجيش خالد انطلقوا بالخراج هرابا إلى الجزيرة ليقدموا ما حملوا إلى سجاح .

ولم ينتظر شرحبيل مقدم خالد وجنده بل فعل فعل عكرمة وبرز لقتال مسيلمة ، فلحقت الهزيمة بالمسلمين ، فاضطر شرحبيل إلى الانسحاب بعد أن خلف على أرض المعركة شهداء ، فلما قدم عليه خالد لامه ، وأمد أبو بكر خالدا بسليط ليكون ردءا له من أن يأتيه أحد من خلفه .

وكان مسيلمة يصانع كل أحدويتاً لفه ولا يبالى أن يطلع الناس منه على قبيح ، وكان معه نهار الرَّجَّال بن عُنفوة وكان قد هاجر إلى النبى سوالله سوراً القرآن وفقه فى الدين ، فبعثه معلماً لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة وليشدد من أمر المسلمين ، فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة من مسيلمة ، شهد له أنه سمع محمدا سوالله سيقول إنه قد أشرك معه ، فصدقوه واستجابوا له .

وبلغ مسيلمة دنو خالد فضرب عسكره بعقرباء ، واستنفر الناس فجعل الناس يخرجون إليه . وخرج مجاعة بن مرارة في سرية يطلب بثأر له في بنى عامر وبنى تميم وقد خاف قواته ، وكان ثأرهم في بنى عامر أن خولة بنت جعفر فيهم فمنعوهم منها ، وأما ثأرهم في بنى تميم فنعَم لمجاعة أخذها بنو تميم .

واستقبل خالد شرحبيل بن حسنة فقدمه ، وأمر على المقدمة خالد بن فلان المخزومي ، وجعل على المجنبتين زيدا وأبا حذيفة ، وجعل مسيلمة على مجنبتيه المحكم بن الطفيل والرجال بن عنفوة ، فسار خالد ومعه شرحبيل حتى إذا كان من عسكر مسيلمة على ليلة وجد أناسا نائمين . إنهم ما بين أربعين وستين ، ترى أهم مقدمة مسيلمة ؟

هجم شرحبيل عليهم فإذا هم مجاعة وأصحابه وقد غلبهم الكرى وكانوا راجعين من بلاد بنى عامر بعد أن استخرجوا خولة بنت جعفر فهى معهم . كانوا نياما وأرسان خيولهم بأيديهم تحت خدودهم وهمم لا يشعرون بقرب الجيش ، فأنبهوهم وقالوا .

\_ من أنتم ؟

\_ هذا مجاعة وهذه حنيفة .

فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد فأتوه بهم فظن خالد أنهم جاءوا ليستقبلوه وليتقوه بحاجته فقال :

\_ متی سمعتم بنا ؟

ما شعرنا بك ، إنما خرجنا لثأر لنا فيمن حولنا من بنى عامر وتميم . ولو فطنوا لقالوا : تلقيناك حين سمعنا بك . فلو فعلوا لأتوا ببرهان أنهم سامعون مطيعون ، ولكنهم أقروا أنهم لا يزالون في ردتهم سادرين . فأمر بهم أن يقتلوا ، فجادوا كلهم بأنفسهم دون مجاعة بن مرارة وقالوا :

كان مجاعة سيدا في بني حنيفة شريفا مطاعا ، فقيده خالد وجعله في الخيمة مع امرأته أم تميم ابنة المنهال التي كانت تحت مالك بن نويرة .

وسار خالد بالمسلمين حتى تواجه الجيشان ، فقال مسيلمة لقومه : ــ اليوم يوم الغيرة ، اليوم إن هزمتم تستردف النساء سبيات ، وينكحن غير حظيات ، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم .

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة ، فضرب عسكره وراية المهاجرين مع سالم مولى أبى حذيفة ، وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس ، والعرب على راياتها ، ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد ، فاصطدم المسلمون والكفار وكان الرَّجَّال بحيال زيد بن الخطاب ، فلما دنا صفّاهما قال زيد :

\_ يا رجَّال ، الله الله ! فوالله لقد تركت الدين وإن الذى أدعوك إليه لأشرف لك وأكثر لدنياك .

فأبى فاجتلدا فقُتِل الرَّجَّال : فكانت جولة وانهزمت الأعراب ، حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد ، فأرادوا قتل أم تميم فمنعها مجاعة وقال :

ــ أنا لها جار ، فنعمت الحرة هي .

فدفعهم عنها لما قال:

ــ عليكم بالرَّجُّال .

فراحوا يضربون الفسطاط بالسيوف . ثم إن المسلمين تداعوا فقال ثابت بن قيس :

ــ بئسما عدَّدتم أنفسكم يا معشر المسلمين .

والتفت إلى أهل اليمامة فقال:

ــ اللهم إنى أبرأ إليك مما يعبد هؤلاء .

ثم التفت ناحية المسلمين وقال:

\_ وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء .

وقاتلت بنو حنيفة قتالًا لم يعهد مثله ، وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون :

\_ يا أصحاب سورة البقرة ، بطل السحر اليوم .

وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار بعد ما تحنط وتكفن ، فلم يزل ثابتا وهو ينادى بشعار المسلمين .

\_ يا محمداه ! يا محمداه !

وقال المهاجرون لسالم مولى أبى حذيفة لما أعطى الراية بعد أن قتل صاحبها عبد الله بن حفص بن غانم:

\_ أتخشى أن نؤتى من قبلك ؟

فقال سالم في انفعال:

\_ بئس حامل القرآن أنا إذًا

وانقطعت يده اليمنى فأخذ الراية بيساره فقطعت ، فاحتضنها وهو يقول :

\_ ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ (١)

﴿ وَكَأَيْنَ مَنَ نَبَى قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيونَ كَثَيْرٍ ﴾ (٢) .

وقال أبو حذيفة :

ــ يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال .

وحمل على بني حنيفة حملة صادقة حتى أبعدهم عن خيام المسلمين ،

(۱) آل عمران ۱۶۶ (۲) آل عمران ۱۶۶

وخلصت إليه الجراح فراح يجود بأنفاسه الطاهرة .

وقال زيد بن الخطاب :

ـــ أيها الناس عضوا على أضراسكم ، واضربوا فى عدوكم وامضوا قدما .

وراح يتقدم كأسد جسور يلعب بسيفه ويقط الرعوس ؟ ودنا منه بعض المسلمين يحدثه فقال :

\_ والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتى .

وطفق يقاتل ويغوص في صفوف الأعداء حتى بلغ أنه الجهد ، فدنا منه أبو مريم الحنفي فضربه ضربة كانت القاضية .

وصُرع سالم مولى أبى حذيفة أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله حيالية : « واستقرئوا القرآن من أربعة » . وقال لأصحابه وهو في الرمق الأخير :

- \_ ما فعل أبو حذيفة ؟
  - \_ قتل .
  - \_ فما فعل فلان ؟
    - ـــ قتل .
- ــ فأضجعوني بينهما .

وجبَّن المهاجرون والأنصار أهل البوادى ، وجبَّنهم أهل البوادى ، فقال بعضهم لبعض :

- امتازوا كي نستحيا من الفرار اليوم ، ونعرف اليوم من أين نؤتى . ففعلوا وقال أهل القرى :
  - ــ نحن أعلم بقتال أهل القرى يا معشر أهل البادية منكم .

فقال لهم أهل البادية:

ـــــ إن أهل القرى لا يحسنون القتال وما يدرون ما الحرب ، فسترون إذا امتزتما من أين يجئ الخلل .

فامتازوا واشتد القتال ، وراح الرجال من الجانبين يسقطون صرعى : استشهد شجاع بن وهب رسول رسول الله إلى الحارث بن مثمر الغسانى ، والطفيل بن عمرو الدوسى ، وعياد بن بشر ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وعبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ؛ وكانت المصيبة في المهاجرين والأنصار أكثر منها في أهل البادية .

وقام البراء بن مالك أخو أنس بن مالك ، فلما رأى ما صنع الناس أخذته العُرواء فوثب فقال :

\_ أين يا معشر المسلمين ؟ أنا البراء بن مالك ، هلم إلى .

وفاءت فئة من الناس فقاتلوا القوم حتى قتلهم الله ، وخلصوا إلى محكم اليمامة وهو محكم بن طفيل ، فقال حين بلغه القتال :

\_ يا معشر بني حنيفة والله تستقحب الكرائم غير رضيات ، وينكحن غير حظيات ، فما عندكم من حسب فأخرجوه .

وثبت مسيلمة فعرف خالد أن الحرب لا تركد إلا بقتل مسيلمة ، و لم تحفل بنو حنيفة بقتل من قتل منهم . ثم برز خالد حتى إذا كان أمام الصف دعا إلى البراز وانتمى وقال :

\_ أنا ابن الوليد العدد . أنا ابن عامر وزيد .

ونادى بشعار المسلمين:

\_\_ یا محمداه!

فجعل لا يبرز له أحد إلا قتله وهو يرتجز:

أنا ابن أشياخ وسيفي السَّحت (١) أعظم شيء حين يأتيك النَّـفت <sup>(٢)</sup>

ودارت رحى المسلمين وطحنت ، ودنا خالد من مسيلمة فأدبر ، وشد المسلمون على الكافرين فنادى المحكم :

\_ الحديقة . الحديقة .

فتدفق بنو حنيفة إلى حديقة كانت لمسيلمة ، وقبل أن يدخل محكم اليمامة مع الناس رماه عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق بسهم فوضعه في نحره فقتله . وأغلق بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط المسلمون بهم . وصرخ البراء بن مالك فقال :

\_ يا معشر المسلمين احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه . ففعلوا حتى إذا وضعوه على الجدار وأرْعِد فنادى :

ــ أنزلوني .

ثم قال :

ــ احملونی .

ففعل ذلك مرارا ثم قال:

\_ أف لهذا خَشُعا .

ثم قال :

ــ احملونی .

فلما وضعوه على الحائط اقتحم عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه

(١) السحت : القطع والاستئصال

(٢) النفث: الغضب.

للمسلمين وهم على الباب من خارج، فدخلوا فأغلق الباب عليهم، ثم رمى بالمفتاح من وراء الجدران فلم يبق أمام المسلمين إما أن يفنوا أو يفنوا بنى حنيفة .

و كان أبو دجانة ممن اقتحم على بنى حنيفة الحديقة فانكسرت رجله ، ولكنه استمر يقاتل في شجاعة مع إخوانه ، وانتثرت الجثث تغطى أرض الحديقة ، وتطاير أنصار مسيلمة عنه وقال له بعضهم :

\_ فأين ما كنت تعدنا ؟

ـــ قاتلوا عن أحسابكم .

وكان وحشى يحمل حربته . إنه قتل بها خير الناس بعد رسول الله \_\_ عليله \_\_ يوم أحد : قتل حمزة بن عبد المطلب وإنه ليرجو أن يقتل بها مسيلمة الكذاب شر الناس على وجه الأرض .

وأتيحت له الفرصة فهز حربته ثم أطلقها لتستقر بين رجليه ، فسقط مسيلمة وعلاه أبو دجانة بالسيف فتركه كأمس الدابر .

وقتل مسيلمة وغطت حديقة الموت الجثث ، فقد قتل فى المعركة وفيها عشرة آلاف مقاتلٍ . وصرخ صارخ :

\_\_ إن العبد الأسود قتل مسيلمة .

فخرج خالد بمجاعة يرسف في الحديد ليريه مسيلمة وأعلام جنده ، فجعل يكشف له القتلي حتى مر بمحكم بن الطفيل وكان رجلا جسيما وسيما . فلما رآه خالد قال :

\_ هذا صاحبكم ؟

ــــ لا، هذا والله خير منه وأكرم ، هذا محكم اليمامة .

ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى دخل الحديقة فقلب له القتلى ، ( وفاة الرسول ) فإذا رُويجِل أصفر أحينس فقال مجاعة :

\_ هذا صاحبكم قد فرغتم منه .

فقال خالد لمجاعة:

\_ هذا صاحبكم الذي فعل بكم مافعل ؟

\_ قد كان ذلك يا خالد .

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر لخالد:

\_ ارتحل بنا وبالناس فانزل على الحصون .

\_ دعانى أبث الخيل فألقط من ليس فى الحصون ثم أرى رأيى ، فبعث الخيول فحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان فضموا هذا إلى المعسكر . ونادى بالرحيل لينزل على الحصون فقال له مجاعة :

\_ إنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس ، وإن الحصون لمملوءة رجالا فهلم لك إلى الصلح على ما ورائى .

أنهكت الحرب خالدا وأصيب معه من أشراف الناس من أصيب ، فقد رق وأحب الدعة والصلح فصالح مجاعة على الصفراء والبيضاء والحلقة ونصف السبى . ثم قال مجاعة :

\_ أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر في هذا الأمر، ثم أرجع إليك .

فدخل مجاعة الحصون.وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفي ، فقال للنساء :

\_ البسن الحديد ثم أشرفن على الحصون.

ففعلن . ثم رجع إلى خالد وقد رأى خالد الرجال فيما يرى على الحصون عليهم الحديد فأحس ضيقا ، فقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة ثلثمائة وستون ، ومن المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين

بإحسان ستائة أو يزيدون . إنه لا يدرى ما هو كائن لو استؤنف القتال . وانتهى مجاعة إلى خالد فقال :

\_ أبوا مصالحتك ، ولكن إن شئت صنعت شيئا فعزمت على القوم . \_ ما هو ؟

ـــ تأخذ مني ربع السبي وتدع ربعا .

واتفقا على أن يصطلحا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع وعلى نصف السبى وحائط من كل قرية يختاره خالد ومزرعة يختارها خالد، واتفقا على ذلك ثم سرحه وقال:

\_ أنتم بالخيار ثلاثاً ، والله لئن لم تتموا وتقبلوا لأنهدن إليكم ثم لا أقبل منكم خصلة أبدا إلا القتل .

فأتاهم مجاعة فقال:

ــ أما الآن فاقبلوا .

فقال سلمة بن عمير الحنفي:

فقال مجاعة:

\_ يا بنى حنيفة أطيعونى واعصوا سلمة فإنه رجل مشئوم قبل أن يصيبكم ما قال مسيلمة ، قبل أن تستردف النساء غير رضيات ، وينكحن غير حظيات .

فأطاعوه وعصوا سلمة وقبلوا قضيته ، فخرج مجاعة سابع سبعة حتى أتى خالدا فقال :

ــ بعد شر ما رضوا ، اكتب كتابك .

فكتب: « هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلمة ابن عمير وفلانا وفلانا: قاضاهم على الصفراء والبيضاء ونصف السبى والحلقة والكراع وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا، ثم أنتم آمنون بأمان الله ولكم ذمة خالد بن الوليد وذمة أبى بكر خليفة رسول الله حيالة ـ وذم المسلمين على الوفاء » .

وفتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء والصبيان ، فقال خالد للجاعة :

- ـــ ويحك خدعتني .
- ـــ قومي و لم أستطع إلا ما صنعت .

وحشرت بنو حنيفة إلى البيعة والبراءة مما كانوا عليه إلى خالد وخالد في عسكره ، فلما اجتمعوا قال سلمة بن عمير لمجاعة :

ــ استأذن لي على خالد أكلمه في حاجة له عندي ونصيحة .

كان سلمة لا ينسى ما حل بقومه على يد خالد ؛ إنه أجمع أن يفتك به ، فكلم مجاعة خالدا فأذن له ، فأقبل سلمة بن عمير مشتملا على السيف يريد ما يريد ، فقال خالد :

- \_ من هذا المقبل ؟
  - قال مجاعة :
- ــ هذا الذي كلمتك فيه وقد أذنت له .
  - ـــ أخرجوه عني .

فأخرجوه عنه ففتشوه فوجدوا معه السيف فلعنوه وشتموه وأوثقوه وقالوا : ـــ لقد أردت أن تهلك قومك . وايم الله ما أردت إلا أن تستأصل بنو حنيفة وتسبى الذرية والنساء . وايم الله لو أن خالدا علم أنك حملت السلاح لقتلك ، وما نأمنه إن بلغه أن يقتل الرجال ويسبى النساء بما فعلت ويحسب أن ذلك على ملاً منا .

فأوثقوه وجعلوه فى الحصن ، وتتابع بنو حنيفة على البراءة مما كانوا عليه وعلى الإسلام . وعاهدهم سلمة على ألا يحدث حدثا ويعفوه فأبوا ولم يثقوا بحمقه أن يقبلوا منه عهدا . فأفلت ليلا فعمد إلى عسكر خالد فصاح به الحرس ، وفزعت بنو حنيفة فاتبعوه فأدركوه فى بعض الحوائط فشد عليهم بالسيف فا كتنفوه بالحجارة ، وأجال السيف على حلقه فقطع أو داجه فسقط فى بئر فمات .

وقال خالد لمجاعة :

ـــ زوجني ابنتك .

ـــ مهلا ، إنك قاطع ظهرى وظهرك معى عند صاحبك .

ـــ أيها الرجل زوجني .

فزوجه . وبعث خالد بن الوليد وفدا من بنى حنيفة إلى أبى بكر الصديق ، وساق الأسرى إلى المدينة وقد تسرى على بن أبى طالب بجارية منهم وهي أم ابنه محمد الذي يقال له محمد بن الحنفية .

و جاء عبد الله بن عمر من اليمامة إلى المدينة ، فلما رآه أبوه قال :

ـــ ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ ألا واريت وجهك عني !

\_ سأل الله الشهادة فأعطيها ، وجهدتُ أن تساق إلى فلم أعطها .

وأطرق عمر بن الخطاب هنيهة ثم قال:

ـــ سبقني إلى الحسنيين: أسلم قبلي واستشهد قبلي .

وجاء أبو مريم قاتل زيد بن الخطاب إلى عمر وقال :

ـــ إن الله أكرم زيدا بيدى و لم يهني على يده .

وقابل عمر متمم بن نويرة وهو يرثى أخاه مالكا ، فقال له عمر :

ــ لو كنت أحسن الشعر لقلت كما قلت .

فقال له متمم:

\_ لو أن أخى ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه .

ــ ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به .

وبلغ أبا بكر أن خالدا تزوج ابنة مجاعة فكتب إليه كتابا يقطر الدم:

« لعمرى يا بن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء . وبفناء بيتك دم ألف

ومائتي رجل من المسلمين لم يجف بعد ؟! ، .

فلما نظر خالد في الكتاب جعل يقول:

\_ هذا عمل الأعيسر.

وكان يعني عمر بن الخطاب ، فالعداوة بين الرجلين مشبوبة .

كان رسول الله على المنفر بن الحضرمي إلى المنفر بن ساوى العبدى ملك البحرين ، وأسلم المنفر على يديه وأقام فى أهل البحرين العدل ، فلما توفى زسول الله ما على العاص فقال له : بقليل ، وكان قد حضر عنده فى مرضه عمرو بن العاص فقال له :

\_ يا عمرو هل كان رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يجعل للمريض شيئا من ماله ؟

- ــ نعم ، الثلث .
- \_ ماذا أصنع به ؟

\_\_ إن شئت تصدقت به على أقربائك ، وإن شئت على المحاويج ، وإن شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا محرما .

ـــ إنى أكره أن أجعله كالبحيرة (١) والسائبة والوصيلــة والحام ، ولكنى أتصدق به .

ففعل ومات . فلما مات ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور وهو المنذر بن النعمان بن المنذر .

وقال قائلهم:

<sup>(</sup>١) البحيرة والسائبة والوصيلة والحام : أنواع من الإبل والغنم كانوا يحرمون الانتفاع بها في الجاهلية فأبطل ذلك الإسلام .

ــ لو كان محمد نبيا ما مات .

ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لها جواثا كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة ، وقد حاصر المرتدون أهلها وضيقوا عليهم حتى منعوا من الأقوات و جاعوا جوعا شديدا . وقد قال رجل منهم يقال له عبد الله بن خدف أحد بني بكر بن كلاب وقد اشتد عليه الجوع: ألا أبلم أبسا بكسر رسولا وفتيسان المدينسة أجمعينسما فهل لكم إلى قوم كسرام قعمود في جواثما محصرينا

كأن دماءهم في كل فعج شعاع الشمس يغشى الناظرينا توكلنا على السرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلينا

كان الجارود بن المعلى من عبد القيس وقد ساءه أن يرتد قومه بعد أن هداهم الله إلى النور ، كان الجارود قد قدم على رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ مرتادا فقال:

- ــ أسلم يا جارود .
  - \_ إن لي دينا .
- ـــ إن دينك يا جارود ليس بشيء وليس بدين .
- \_ فإن أنا أسلمت فما كان من تبعة في الإسلام فعليك ؟
  - ــ نعم ،
- فأسلم ومكث في المدينة حتى فقه ، فلما أراد الخروج قال :
  - ــ يا رسول الله هل نجد عند أحد منكم ظهرا نتبلغ عليه ؟
    - ــ ما أصبح عندنا ظهر .
  - \_ يا رسول الله إنا نجد بالطريق ضوال من هذه الضوال .
    - \_ تلك حَرَقَ النار فإياك وإياها .

فلما قدم على قومه دعاهم إلى الإسلام فأجابوه كلهم ، وإنه ليسيئه أن يرتد قومه وأن يغلقوا أفئدتهم دون أنوار اليقين ، فبعث فيهم فجمعهم ثم قام فخطبهم فقال :

\_ يا معشر عبد القيس إنى سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه ، ولا تجيبوني إن لم تعلموا .

\_ سل عما بدا لك.

\_ تعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضوا ؟

\_\_ نعم ،

ـــ تعلمونه أو ترونه ؟

\_ لا بل نعلمه .

\_ فما فعلوا ؟

\_\_ ماتوا .

\_ فإن محمدا\_ عَلَيْكُم \_ مات كما ماتوا ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

\_ ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداعبده ورسوله ، وأنك سيدنا وأفضلنا .

ففاءت عبد القيس إلى الله . وأما بكر فقد خرج الحطم بن ضبيعة أخو بنى قيس بن ثعلبة فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة ، ومن انضم إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرا ، حتى نزل القطيف وهجر و كان قد اتفق مع قومه على أن يردوا الملك في آل المنذر ، فملكوا المنذر بن النعمان بن المنذر ، فبعث المنذر الحطم إلى جواثا وقال له :

\_\_ اثبت فإني إن ظفرت ملكتك بالبحرين ، حتى تكون

كالنعمان بالحيرة .

وانطلق الحطم إلى جواثا فحاصر قومها الذين ثبتوا على الإسلام ؟ وفى ذلك الوقت بعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي على قتال أهل السردة بالبحرين . فلما أقبل إليها فكان بحيال اليمامة لحق به ثمامة بن أثال في مسلمة بني حنيفة ، وراح الأمراء يتلقون العلاء بالترحاب وينضمون إليه حتى نزل جيش المسلمين هجر . فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضما في عبد القيس حتى تنزلا على الحطم مما يليكما ، وخرج هو فيمن جاء معه وفيمن قدم عليه ، حتى ينزل عليه مما يلي هجر .

وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم إلا أهل دارين ، وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء الحضرمى ، وخندق المسلمون والمشركون وكانسوا يتراوحون القتال يرجعون إلى خندقهم ، فكانوا كذلك شهرا . فبينا الناس ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة كأنها ضوضاء هزيمة أو قتال ، فقال العلاء :

ـــ من يأتينا بخبر القوم ؟

فقال عبد الله بن خدف:

ـــ أنا آتيكم بخبر القوم .

وكانت أمه عِجلية ، فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه فقالوا له :

ـــ من أنت ؟

فانتسب لهم وجعل ينادى :

\_ يا أبجراه .

فجاء أبجر بن بجير فعرفه فقال :

\_ ما شأنك ؟

وراح عبد الله بن خدف يتفرس فى القوم فإذا بهم سكارى قد لعبت بهم الخمر ، فقال :

ـــ لا أضيعن بين اللهازم ، علام أقتل وحولى عساكر من عجل وتيم اللات وقيس وعنزة . أيتلاعب بى الحُطم ونزاع القبائل وأنتم شهود ؟! فتخلصه أبجر وقال :

\_ والله إنى لأظنك بئس ابن الأخت لأخوالك الليلة .

كان الأبجر يترنح من السكر فقال له ابن خدف:

ـــ دعني من هذا وأطعمني فإني قد متُّ جوعا .

فقرب له طعاما فأكل ثم قال:

ـــزودني واحملني وجوزني أنطلق إلى طيتي .

ففعل وقد غلب عليه الشراب و حمله على بعير وزوده و جوزه و خرج عبد الله بن خدف حتى دخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى ، فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا . واقتحم المشركون الحندق هرابا فاندكت رقاب و نجا أناس وقطعت رءوس وأسرت زرافات ، واستولى المسلمون على ما فى العسكر لم يفلت رجل إلا بما عليه .

وأفلت أبحر ، ودهش الحُطم وطار فؤاده فقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم يجوسون ليركبه ، فلما وضع رجله في الركاب انقطع به ، فمر به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تميم والحُطم يستغيث ويقول :

\_ ألا رجل من بني قيس بن ثعلبة يعقلني ؟

فرفع صوته فعرف عفيف صوته فقال:

\_ أبو ضيعة ؟

\_ نعم . أعطني رجلك أعقلك .

فأعطاه رجله يعقله فضربها بسيفه فقطعها من الفخذ وتركه ، فقال الخطم :

\_\_ أجهز على .

\_ إنى أحب ألا تموت حتى أمضك .

كان عفيف يحب له أن يتألم كما تألم ، فقد كان معه عدة من ولد أبيه أصيبوا في تلك الليلة ، وجعل الحطم لا يمر به في الليل أحد من المسلمين إلا قال :

\_ هل لك في الحُطم أن تقتله ؟

ويقول ذاك لمن لا يعرفه ، حتى مر به قيس بن عاصم فقال له :

\_ هل لك في الحطم أن تقتله ؟

فمال عليه فقتله ، فلما رأى فخذه نادرة قال :

\_ واسوأتاه ! لو علمت الذي به لم أحركه .

وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم ، فاتبعوهم فلحق قيس بن عاصم أبجر ، وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس ؛ فلما خشى أن يفوته طعنه فى العرقوب فقطع العصب ، فسقط الفرس وسقط راكبه ، وأسر عفيف بن المنذر الغرور بن سويد ، فكلمه الناس فيه وسألوه أن يجيره ، فأتى به إلى العلاء وقال :

ـــ إنى قد أجرت هذا .

ــومن هذا ؟

ــ الغرور:

إن الغرور المنذر بن النعمان بن المنذر من ملكه أهل البحرين عليهم ينظر إلى العلاء بعينين متوسلتين قد تعلقتا بشفتي أمير القوم ، قال :

\_ أنت غررت هؤلاء ؟

فقال الغرور في انكسار:

\_ أيها الملك إنى لست بالغرور ، ولكني المغرور .

\_ أسلم .

فأسلم وبقى بهجر .

وأصبح العلاء فقسم الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاد ثيابا ، فكان فيمن نفل عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال ، فأما ثمامة فنفل ثيابا فيها خميصة ذات أعلام كان الحُطم يباهي فيها .

وقصد معظم الهاربين من وجه سيوف المسلمين لدارين فركبوا إليها السفن ، ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم . فكتب العلاء بن الحضرمى إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل لقتال هؤلاء الفلال . وأرسل الرسل إلى سادات القبائل الذين تمسكوا بالإسلام بلزوم ما هم عليه والقعود لأهل الردة بكل سبيل .

و لم يزل العلاء مقيما في عسكر المشركين في الدهناء حتى رجعت إليه الكتب من عند من كان كتب إليه من بكر بن وائل ، وبلغه عنهم القيام بأمر الله والغضب لدينه . فلما جاءه عنهم من ذلك ما كان يشتهى أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه على أحد من أهل البحرين ، و ندب الناس إلى دارين حيث اجتمع فلول الهاربين ، ثم جمع المسلمين فخطبهم وقال : \_\_ إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرَّد الحرب في هذا البحر ،

وقد أراكم من آياته في البر لتعتبروا بها في البحر ، فانهضوا إلى عدو ّلم ثم استعرضوا البحر إليهم فإن الله قد جمعهم .

ـــ نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولا ما بقينا .

كان نصر الله عظيما يوم أن ركبوا المرتدين بأسيافهم في الدهناء ، وإن ذلك النصر قد ثبت أقدامهم فارتعلوا حتى إذا بلغوا ساحل البحر راح العلاء يدعو وهم يدعون :

۔۔ یا أرحم الراحمین . یا كريم یا حليم . یا أحد یا صمد یا حتى . یا محيى الموتى . یا محيى الموتى . یا محيى الموتى . یا حيى يا قيوم . لا إله إلا أنت يا ربنا .

وراحوا يخوضون ماء الخليج على ظهور الخيل والبغال والحمير والجمال ، يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل ، وإن ما بين الساحل و دارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر . فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا ، فالتقوا بالفرار واقتتلوا قتالا شديدا ، فدارت الدائرة على المرتدين و جاء نصر الله المبين .

ورجع العلاء إلى البحرين ، وانتشر الإسلام فيها و توطدت أركانه ، وأقفل العلاء بن الحضر مي الناس فرجع الناس إلا من أحب المقام ، و قفل ثمامة بن أثال حتى إذا كانوا على ماء لبني قيس بن ثعلبة فرأو الثمامة و رأو الخميصة الحطم عليه ، دسوا له رجلا و قالوا :

ـــ سله عنها كيف صارت له وعن الحطم ، أهو قتله أو غيره . فأتاه فسأله عنيا فقال :

ــ نفلتها .

... أأنت قتلت الحطم ؟

ــــ لا ، ولوددت أنى كنت قتلته .

ــ فما بال هذه الخميصة معك ؟

\_ ألم أخبرك ؟

فرجع إليهم فأخبرهم فتجمعوا له ثم أتوه ، فتحرشوا به فقال :

ــ ما لكم ؟

... أنت قاتل الحطم .

\_ كذبتم ، لست بقاتله ولكني نفلتها .

\_\_ مل ينفل إلا القاتل ؟

ـــ إنها لم تكن عليه ، إنما وجدت في رحله .

\_\_ كذبت .

فأصابوه .

وكان على المسلمين راهب في هجر فأسلم ، فقيل له :

\_ ما دعاك إلى الإسلام ؟

.... دعاء سمعته في عسكرهم في الهواء من السحر .

\_ وما هو ؟

\_\_ اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك ، والبديع ليس قبلك شيء ، والدامم غير الغافل ، والحي الذي لا يموت ، وخالق ما يُرى وما لا يُرى ، وكل يوم أنت في شأن ، وعلمت اللهم كل شيء بغير تعلم .

وكتب العلاء إلى أبى بكر بهزيمة أهل الحندق وقتل الحُطم ؛ « أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم ، وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار ، فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارى فقتلناهم إلا الشريد ، وقد قتل الله الحطم » .

وكان رُسول الله \_ عَلِيلُهُ \_ قد بعث جرير بن عبد الله البجلي لهدم

صنم ذى الخلصة ، فلما مات رسول الله \_عَلَيْكُ \_ غضبت خثعم رهط جرير لذى الخلصة ، وأرادوا إعادته ، فرد أبو بكر جريرا إلى قومه وأمره أن يدعو من ثبت منهم على أمر الله ليقاتل بهم من ولى عن أمر الله ، وأمره أن يأتى خثعم فيقاتل من خرج غضبا لذى الخلصة ومن أراد إعادته حتى يقتلهم الله ويقتل من شاركهم فيه ، ثم يكون وجهه إلى نجران فيقيم بها حتى يأتيه أمره .

وخرج جرير لينفذ ما أمره به ، فلم يقف في سبيله إلا رجال في عدة قليلة فقتلهم وتتبعهم ، ثم كان وجهه إلى نجران فأقام بها انتظارا لأمر أبى بكر الصديق الذي ثارت عليه الأرض بخلا بما في أيدى الناس ، أو طمعا في زعامة زائلة .

لم تضحك فاطمة الزهراء مذمات أبوها عليه عليه عليه وشوقا إليه . ومرضت ( أم أبيها ) فراح الحسن والحسين وأم كلثوم يرنون إلى أمهم فى إشفاق وجزع ، إنها تذوى وبريق عينيها الجميلتين ينطفئ ، والموت يزحف إليها لتلحق برسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ وبالأحبة زينب ورقية وأم كلثوم .

وجاءت أمية بنت زينب وألقت نظرة على خالتها فانقبض صدرها واعتصر قلبها الحزن ، فقد عاشت في كنف الزهراء بعد موت أمها فأنستها بعطفها وحنانها وحبها آلام اليتم ، فكانت لها أما بعد أمها ؛ فلو ماتت فإنها ستكون قد تجرعت قسوة اليتم مرتين .

وشردت الزهراء فإذا بالذكريات تتدفق إلى رأسها ؛ إنها ترى ليلة زفاف على ابن عمها عليها . إن أباها الذى أصيبت به توضأ فى تلك الليلة وصب على على وعليها ودعا لهما أن يبارك فى نسلهما ، إن عليا فارس الإسلام أصدقها درعه الخطمية باعها بأربعمائة درهم ، وقد بعث معها أبوها عليه الصلاة والسلام بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحى وسقاة وجرتين .

كانت في الخامسة عشرة من سنها وكانت تطحن وتنهض بأعباء دارها الصغيرة ، وكان على بن أبي طالب يشفق عليها ويعاونها كلما سمح وقته ( وفاة الرسول )

بالبقاء معها . إنها لتذكر ذلك اليوم الذي ورد فيه إلى المدينة سبى وسعة فقال لها زوجها :

\_\_ والله لقد سنوت (١) حتى لقد اشتكيت صدرى ، وقد جاء الله أباك بسبى فاذهبى فاستخدميه .

\_ وأنا والله لقد طحنت حتى محلت (٢) يداى .

إنها لترى نفسها وهى ابنة النبى ــ عَلَيْكُ ــ وتكاد تسمع صوته الجهورى في أعماقها وهو يقول:

\_ ما جاء بك أى بنية ؟

\_ جئت لأسلم عليك .

واستحیت وهی راقدة فی فراشها کم استحیت فی ذلك الیوم أن تسأله ، ورأت نفسها وهی راجعة تتعثر فی مشیتها .

وسرى في وجدانها صوت على :

\_ ما فعلت ؟

ــاستحييت أن أسأله .

ورأت بعين خيالها نفسها وهي تنطلق مع زوجها إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه وسمعت بأذن الخيال عليا يقول:

ــ يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدرى .

\_ لقد طحنت حتى محلت يداى ، وقد جاءك الله بالسبى وسعة فأحدمنا .

<sup>(</sup>١) سنو ت : سقيت الإبل ونحوها .

<sup>(</sup>٢) محلت يداى : أصابتها الخشونة من قسوة العمل .

ـــوالله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ، لا أجدما أنفق مليهم .

ورأت نفسيهما وقد عادا مطأطئ الرءوس ، ولكن أباها الرحيم أتاهما وقد دخلا في قطيفتهما ، إذا غطت رءوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطت أقدامهما تكشفت رءوسهما ، فثارا فقال :

\_ مكانكما .

ثم قال :

\_ ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟

ـــ بلي .

\_\_ كلمات علمنيهن جبريل: تسبحان الله فى دبر كل صلاة عشرا و تحمدان عشرا، و تكبران عشرا، وإذا آويتها إلى فراشكما فسبحا ثلاثا و ثلاثين، و كبرا أربعا و ثلاثين.

فما تركتهن منذ ذلك الوقت.

كانت صابرة مع على بن أبى طالب على جهد العيش وضيقه . إنه لم يتزوج عليها ولكنه أراد أن يتزوج فى وقت بدرة بنت أبى جهل ، فأنف أبوها ـــ صلوات الله وسلامه عليه ــ من ذلك وخطب الناس فقال :

... لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ، وإن فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها ، وإنى لأخشى أن تفتن عن دينها . ولكن إن أحب ابن أبى طالب أن يطلقها ويتزوج بنت أبى جهل فإنه والله لا تجتمع بنت نبى الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا .

فإن كان على قد ترك الخطبة و لم يتزوج عليها فإنها تموت ، وإن عليا سيتزوج بعد موتها . فراحت توصى زوجها أن يتزوج أميمة بنت أختها

زينب بعد أن تلحق بأبيها .

وعلم أبو بكر بمرض حبيبة الرسول فأتاها أبو بكر فما يجب أن تموت فاطمة وهي ساخطة عليه . إنها سألته الميراث فأخبرها أن رسول الله صقالت الله يكون زوجها عليه . لا نورث ما تركنا فهو صدقة . فسألت أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة فأبي ذلك وقال : إنى أعول ما كان رسول الله يعول ، وإنى أخشى إن تركت شيئا مما كان رسول الله عليه في أخشى إن تركت شيئا مما كان رسول الله عليه أضل ، ووالله لقرابة رسول الله عليه أحب إلى أن أصل من قرابتي .

إنها وجدت فى نفسها من ذلك ، وأتاها أبو بكر واستأذن ، فدخل على كرم الله وجهه على زوجه فقال :

\_ هذا أبو بكر يستأذن عليك .

فقالت في صوت خافت :

\_ أتحب أن آذن له ؟

ــ نعم .

فأذنت له ، فدخل عليها يترضاها فقال:

ـــ يا حبيبة رسول الله ، والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت .

وراح يترضاها حتى رضيت ، فانصرف أبو بكر برضائها مسرورا . وبقيت سيدة النساء صامتة وصور الماضى تتوافد على ذاكرتها . إنها ترى بيت مكة وخديجة أم المؤمنين تملؤه حياة ، وأم أيمن ترعى زينب ورقية وأم كلثوم ، ورسول الله \_ عليه \_ يخرج إلى الناس يدعوهم إلى الله ثم يعود مجهدا مهموما لإعراض قومه عن الحق المبين ، فتهرع إليه خديجة تواسيه

وتمسح عنه الآلام والأحزان .

إن أمها الطاهرة قد رقدت هناك فى مكة ، ودفنت زينب ورقية وأم كلثوم وأم أيمن هنا فى البقيع ، وقبر أبوها حيث قبض فى بيت عائشة . إنهم ماتوا ولكنها تراهم جميعا عند سريرها ينتظرونها لتنطلق معهم إلى حيث ذهب أبوها ، إلى الرفيق الأعلى .

كان الموت يطلبها حثيثا وإنها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقها ، فما تنافست فى عزها وفخرها ، وما بهرتها زينتها ونعيمها ، وما جزعت من ضرائها وبؤسها . إنها عما قليل ستصبح ميتا يبكى ، وستخلف من ورائها دنيا لا خير فى شىء من أزوادها إلا التقوى .

وفتحت عينين واهنتين فرأت أبا الحسن والها حزينا ، والحسن والحسين وفي أعينهما دموع ، وأم كلثوم تكاد تموت من الأسى . فأرادت أن تواسيهم ولكن الكلمات ماتت على شفتيها ، ولم تجد الكلام الذي يعبر عما تعتمل به نفسها .

وحانت منها التفاتة فرأت أسماء بنت عميس فتذكرت جعفر بن أبى طالب زوج أسماء قبل أن يتزوجها أبو بكر ، فدعت الله أن تكون معه فى الجنة ، وأوصت أسماء أن تغسلها .

وفاضت الروح المطمئنة ورجعت إلى ربها راضية مرضية . فأجهش أبو الحسن بالبكاء ، وراح الحسن والحسين وأم كلثوم يذرفون الدموع على أعظم أم في الوجود ، ستيدة نساء أهل الجنة .

وقام على وأسماء بنت عميس وسلمى أم رافع وراحوا يغسلون الجسد الطاهر والعيون تسح الدموع ، واجتمع الناس فى المسجد وقد نزل بقلوبهم حزن ثقيل ، فقد جدد موت الزهراء أحزانهم على فراق أبيها نبى

الرحمة ورسول رب العالمين .

وصلى عليها زوجها على وعمه العباس ، وفي سكون الليل خرجت الجنازة إلى البقيع وقد غامت أعين الرجال بالدموع ، وارتفع نشيج النساء من الدور . ودفنت على أضواء المشاعل فقد كانت الليلة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من هجرة أبيها العظيم .

وشعر على بنار الحزن تلسع فؤاده فلم يقدر على أن يكتم ما به ، فوقف يناجى رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ ويرثى زهراءه :

ـــ السلام عليك يا رسول الله ، عنى وعن ابنتك النازلة إلى جوارك والسريعة اللحاق بك ، قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبرى ، ورق عنها تجلدى ، إلا أن لى فى التأسى بعظيم فرقتك ، وفادح مصيبتك ، موضع تعز ، ولقد وسدتك فى ملحودة قبرك ، وفاضت بين نحرى وصدرى نفسك .

إنا لله وإنا إليه راجعون . لقد استرجعت الوديعة ، وأخذت الرهينة ، أما حزنى فسرمد ، وأما ليلى فمسهد ، إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم . وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها ، فأحفها السؤال واستخبرها الحال ؛ هذا و لم يطل العهد ، و لم يخل منك الذكر . والسلام عليكما سلام مودع لاقال ولا سئم ، فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين .

نبع بعمان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدى ، وكان يسمى فى الجاهلية المجلندى ، وادعى النبوة . وتابعه الجهلة من أهل عُمان فحارب جيفرا وعبادا وألجأهما إلى الجبال والبحر ، فبعث جيفر إلى ألى بكر يخبره بذلك واستجاشه ، فبعث إليه الصديق بأميرين وهما حذيفة بسن محصن الحميرى ، وعرفجة البارق من الأزد ؛ حذيفة إلى عُمان ، وعرفجة إلى مهرة ، وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان ، وحذيفة هو الأمير ، فإذا ساروا إلى بلاد مهرة فعرفجة الأمير .

وكان أبو بكر قد بعث عكرمة بن أبى جهل إلى مسيلمة وأتبعمه بشرحبيل بن حسنة ، فعجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل ليفوز بالظفر وحده ، فناله من مسيلمة قرح والذين معه ، فتقهقر فكتب إليه الصديق يلومه على تسرعه قال :

\_ لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء .

وأمره أن يلحق بحذيفة وعرفجة إلى عمان : « وكل منكم أمير على جيشه ، وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس . فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة ، فإذا فرغتم منها فاذهب إلى اليمن وحضر موت ، فكن مع المهاجر ابن أبى أمية ، ومن لقيته من المرتدين بين عمان إلى حضر موت واليمن فنكل به » .

فسار عكرمة لما أمره به الصديق ، فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان ، وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إلى رأى عكرمة بعد الفراغ من السير من عمان أو المقام بها ، فساروا فلما اقتربوا من عمان راسلوا جيفرا . وبلغ لقيط بن مالك مجئ الجيش فخرج في جموعه فعسكر بمكان يقال له دبا ، وهي مصر تلك البلاد وسوقها العظمي ، وجعل الذرارى والأموال وراء ظهورهم ليكون أقوى لحربهم .

واجتمع جيفر وعباد بمكان يقال له صحار ، فعسكروا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على المسلمين ، فتقابل الجيشان هناك وتقاتلوا قتالا شديدا ، وابتلى المسلمون وكادوا أن يولوا ، فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا فى الساعة الراهنة من بنى ناجية وعبد القيس فى جماعة من الأمراء ، فقوى الله بهم أهل الإسلام ووهن الله بهم أهل الشرك ، فولى المشركون الأدبار وقتل منهم فى المعركة عشرة آلاف ، وركبهم المسلمون حتى أثخنوا وسبوا الذرارى وقسموا الأموال على المسلمين ، وبعثوا بالخمس إلى أبى بكر مع عرفجة ، وكان الخمس ثمانمائة رأس غير السبى ، وغنموا السوق بحذافيرها .

ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حذيفة بعمان حتى يوطئ الأمور ويسكن الناس ، فراح حذيفة يدعو القبائل حول عمان إلى السكون . فلما فرغ عكرمة وعرفجة وحذيفة من ردة عمان خرج عكرمة فى جنده نحو مهرة . واستنصر من حول عمان وأهل عمان ، وسار حتى اقتحم على مهرة بلادها فوافق بها جمعين من مهرة ؛ أما أحدهما فبمكان من أرض مهرة يقال له جيروت عليهم شخريت رجل من بنى شخراة ، وأما الآخر بالنجد ، وقد انقادت مهرة جميعها لصاحب هذا الجمع عليهم المصبّح أحد

بنى محارب والناس كلهم معه إلا ما كان من شخريت ؛ فكانا مختلفين كل و احد من الجندين يشتهى أن يكون النصر لرئيسهم .

ورأى عكرمة قلة من مع شخريت فدعاه إلى الرجوع إلى الإسلام فأجابه ، ووهن الله بذلك المصبح . ثم أرسل إلى المصبح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر فاعتز بكثرة من معه وازداد مباعدة مخالفة لشخريت ، فسار إليه عكرمة وسار معه شخريت فالتقوا هم والمصبح بالنجدة ، فاقتتلواأشد من قتال دَبًا ، ثم إن الله كشف جنود المرتدين وقتل المصبح وركبهم المسلمون فقتلوا منهم ما شاءوا وأصابوا ما شاءوا ، وأصابوا فيما أصابوا ألفى نجيبة ، فخمس عكرمة الفي فبعث بالأخماس مع شخريت إلى أبى بكر ، وقسم الأربعة الأخماس على المسلمين ، وبعث السائب أحد بنى عابد بن مخزوم بشيرا فقدم على أبى بكر بالفتح ، وقدم شخريت بعده بالأخماس .

وكان الأسود العنسى قد نبغ باليمن وأضل خلقا كثيرا من ضعفاء العقول حتى ارتد كثير منهم عن الإسلام ، وقد قتله الأمراء الثلاثة قيس بن مكشوح وفيروز الديلمى ، وداذويه ، وكان ذلك في عهد رسول الله \_ عليله . فلما بلغهم موت رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك ، وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن فارتد عن الإسلام ، وتابعه عوام أهل اليمن . وأرسل قيس إلى ذي الكلاع وأصحابه أن الأبناء نزاع بلادكم وثقلاء فيكم ، وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم ، وقد أرى من الرأى أن أقتل وعوسهم وأخرجهم من بلادنا .

فتبرأ أهل ذى الكلاع فلم يمالئوه و لم ينصروا الأبناء ، واعتزلوا وقالوا: \_ لسنا مما ها هنا في شيء ، أنت صاحبهم وهم أصحابك .

فتربص لهم قيس واستعد لقتل رؤسائهم ، إخوان الأمس . فراح يدبر أمره سرا ، فاتصل برجال قد شقوا عصا الطاعة وراحوا بعيثون فى الأرض فسادا، وكاتبهم فى السر وأمرهم أن يتعجلوا إليه ليكون أمره وأمرهم واحد ، وليجتمعوا على نفى الأبناء من بلاد اليمن . فكتبوا إليه بالاستجابه له ، وأخبروه أنهم إليه سراع ، فاستيقظ أهل صنعاء على خبر دنو أولئك الثوار منها .

وانطلق قيس إلى فيروز وهو يتصنع الدهشة والخوف من الأنباء التي ترامت إليه ، وأتى داذويه ، فاستشارهما ليخدعهما ولئلا يتهماه . فأداروا قداح الرأى بينهم ، واطمأن فيروز وداذويه إلى قيس .

ودعاهما قيس من الغد إلى طعام ، فخرج داذويه حتى دخل عليه ، فلما دخل عليه عاجله فقتله ، وخرج فيروز يسير والموت يتربص به حتى إذا دنا سمع امرأتين على سطحين تتحدثان ، فقالت إحداهما :

\_ هذا مقتول كما قتل داذويه .

فنكص على عقبيه وراح يركض ليفر من الموت ، وبلغ قيسا رجوع فيروز فخرج فرسان له يقتفون أثره فجعلوا يركضون وهو يسركض متوجها نحو جبل خولان ففيه أخوال ، واستمر السباق الرهيب والمطاردة المثيرة ، وقد انتهت بأن سبق فيروز الخيول إلى الجبل وامتنع بأخواله .

ورجعت الخيول إلى قيس ، فأحنقه انفلات فيروز من قبضته ، ثم جمع جموعه وانقض على صنعاء فأخذها ، وأتته خيول الأسود وانضمت إليه وتناست ما كان من اشتراك قيس في مقتل العنسى ، وقام فيروز في أخواله

فهرع إليه أناس ممن بقوا على إسلامهم ، وكتب إلى أبي بكر بالخبر ، فقال قيس في استخفاف :

ـــ وما خولان وما فيروز وما فرار أووا إليه ؟!

وعمد قيس إلى الأبناء ففرَّقهم ثلاث فرق: أقر من أقام وأقر عياله، وفرق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرقتين، فوجه إحداهما إلى عـدن ليحملوا في البحر، وحمل الأخرى في البر، وقال لهم جميعا:

ـــ الحقوا بأرضكم .

وبعث معهم من يسيرهم فكان عيال الديلمي ممن يسير في البر ، وعيال داذويه ممن يسير في البحر . فلما رأى فيروز أن قد اجتمع عوام أهل اليمن على قيس ، وأن العيال قد سيروا وأنهم عرضة للنهب وأنه لا يستطيع أن يفارق عسكره لينقذهم ، أرسل إلى بني عقيل بن ربيعة بن عامر بن صعصعة رسولا بأنه يستمدهم ويستنصرهم لإنقاذ عياله . فركبت عقيل وعليهم رجل من الحلفاء يقال له معاوية ، فاعترضوا خيل قيس فأنقذوا أولئك العيال وقتلوا الذين سيروهم ، ووثبت عك وعليهم مسروق فساروا حتى أنقذوا عيالات الأبناء ، وأمدت عقيل وعك فيروز بالرجال ، فلما أتته أمدادهم خرج فيمن كان اجتمع إليه وفي ذلك المدد لقتال قيس .

والتقى جيش المسلمين وجيش المرتدين دون صنعاء ، ودارت رحى معركة رهيبة ، المسلمون يدافعون عن الحق والمرتدون يقاتلون في سبيل عرض الدنيا ، وارتفعت أصوات المسلمين بشعارهم :

\_ وامحمداه ا وامحمداه !

فإذا بسيوف المسلمين تحصد الكافرين حصدا ، فهزم الله قيسا في قومه ومن انضموا إليه ، فخرج هاربا في جنده حتى عاد معهم وعادوا إلى المكان

الذي فروا إليه بعد مقتل العنسي .

وخرج عكرمة بن أبى جهل من مهرة سائرا نحو اليمن حتى ورد أبين ومعه بشرَ كثير ، فجمع النخع فقال لهم :

\_ كيف كنتم في هذا الأمر ؟

ـــ كنا في الجاهلية أهل دين لا نتعاطى ما تتعاطى العرب بعضها من بعض . فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفنا فضله ودخلنا حبه ؟

فسأل عنهم فإذا الأمر كما قالوا ، ثبت عوامهم على الإسلام وهرب من ارتد من خاصتهم ، واستبرأ النخع وحمير وقوى بهم .

ونزل بقيس هم ثقيل لهبوط عكرمة إلى اليمن ، فأرسل إلى عمرو بن معد يكرب لينضم إليه فجاءه عمرو ، وكان عمرو قد ارتد فيمن ارتد وجعله العنسى على جيش من جيوشه . ووقعت بين قيس وعمرو خلافات فتنازعا وتعايرا ، فنظم عمرو بن معد يكرب شعرا يعير فيه قيسا غدره بالأبناء وقتله داذويه ، فراح قيس يعيره بما فعله به خالد بن سعيد حين لقيه ، وكيف فر عمرو منه ، وكيف سلبه خالد بن سعيد فرسه وسيفه الصمصامة .

وبعث أبو بكر المهاجر بن أبى أمية إلى اليمن ، وكان المهاجر قد تخلف عن تبوك ، فرجع رسول الله \_ عليه الله يوالله عليه عاتب . فبينا أم سلمة تغسل رأس رسول الله \_ عليه عليه عالت :

ــ كيف ينفعني شيء وأنت عاتب على أخى ؟

 على حضر موت ليقوم له على عمله مج

ولم يكن المهاجر بن أبي أمية ابن زاد الركب خرج حتى توفى رسول الله \_ عليه في أبي أمية ابن زاد الركب خرج حتى توفى رسول الله \_ عليه في أبي أبي أمرة وأمره بقتال من بين نجران إلى أقصى اليمن ، فاتخذ المهاجر مكة طريقا فمر بها فأتبعه خالد بن أسيد ، ومر بالطائف فأتبعه عبد الرحمن بن أبي العاص ، ثم مضى حتى إذا حاذى جرير ابن عبد الله ضمه إليه ، وانضم إليه عبد الله بن ثور فيمن استجاب له من أهل تهامة ، ثم قدم على أهل نجران فانضم إليه فروة بن مسيك .

و لما بلغ نجران و فاة رسول الله - عَلَيْكُ - وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل ، بعثوا و فدا إلى أبى بكر ليجددوا عهدا فقدموا إليه ، فكتب لهم كتابا : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبد الله أبى بكر خليفة رسول الله - عَلَيْكُ - لأهل نجران ، أجارهم من جنده و نفسه ، وأجاز لهم ذمة محمد - عَلَيْكُ ، إلا ما رجع عنه محمد - عَلَيْكُ - بأمر الله عز وجل فى أرضهم وأرض العرب : ألا يسكن بها دينان أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم وعاديتهم وشاهدهم وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم على ما وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير ، عليهم ما عليهم ، فإذا أدوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ، ووفى لهم بكل ما كتب لهم رسول الله - عَلَيْكُ - عَلَيْكُ ، وعلى ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله - عَلَيْكُ - وجوار المسلمين ، وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم من الحق »

وبلغت العداوة بين قيس وعمرو بن معديكرب مداها ، ورأى عمرو أن لا قبل له بجيوش المسلمين ففارق قسينا وانطلق إلى المهاجر بن أبى أمية على غير أمان ليجيب داعي الإسلام ، فأوثقه المسهاجر ، ومكنه الله من

قيس فأوثقه ، وكتب بحالهما إلى أبي بكر وبعث بهما إليه .

وجي،بقيس وعمرو على بكر فقال:

ــ يا قيس أعدوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين ؟!

ولم يجد أبو بكر أمرا جليا ، ونفى قيس أنه قتل داذويه ، وكان ذلك عملا عمل عمل عمل عمل في سرلم يكن به بينة ، وكان أبو بكر قد هم بقتله ولكنه لم يجد الحجج القوية التي تبرر القتل فاضطر إلى أن يتنازل عن دم داذويه ، فلأن يخطئ السلطان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة .

وقال لعمروبن معد يكرب :

ـــ أما تخزى أنك كل يوم مهزوم أو مأسور ؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله .

كان أبو بكريرى أن عمرو بن معديكرب فارس لا يشق له غبار ، وأنه لو أخلص للإسلام لأدى له خدمات جليلة ، فما إن قال عمرو في توبة : \_ لا جرم ، لأقبلن ولا أعود .

حتى أطلق أبو بكر سراحه وخلى سبيل قيس وردهما إلى عشائرهما ، وكتب أبو بكر إلى المهاجر وعكرمة : أن يسيرا حتى يقدما على حضر موت . أسلمت كندة وأسلم أهل بلاد حضر موت كلهم ، فأمر رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ بما يوضع من الصدقات أن يوضع صدقة بعض حضر موت في كندة، ووضع صدقة كندة في بعض حضر موت، وبعض حضر موت في السكون ، والسكون في بعض حضر موت ، فقال نفر من بني وليعة : في السكون ، والسكون في بعض حضر موت ، فقال نفر من بني وليعة : \_ يا رسول الله إنا لسنا بأصحاب إبل ، فإن رأيت أن يبعثوا إلينا بذلك على ظهر .

كانوا فى حاجة إلى إبل لحمل الصدقات ، وكانوا يرون أن يبعث إليهم أهل حضر موت بالإبل . فنظر رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ إلى الحضر ميين فقال :

ــ فإنا ننظر ، فإن لم يكن لهم ظهر فعلنا .

وكانُ زياد بن لبيد البياضي عامل رسول الله ــ على حضر موت ، فلما توفى ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ وجاء أوان جمع الصدقات ، دعا زياد الناس إلى ذلك فحضروه ، فقالت بنو وليعة لأهل حضر موت :

\_ أبلغونا كما وعدتم رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ \_

\_ إن لكم ظهرافهلموا فاحتملوا .

ورأى زياد بن لبيد أن لبنى وليعة إبلا وأنها قادرة على حمل صدقاتها ، فقال لهم :

\_ إن لكم ظهرا .

فاشتد النقاش بين بني وليعة والحضرميين ، ثم قال بنو وليعة لزياد :

\_\_ أنتم معهم علينا .

فألى الحضرميون أن يرسلوا إبلهم ، ولج الكنديون فرجعوا إلى دارهم وهم يفكرون في الردة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى . وولى زياد صدقات بني عمرو بن معاوية بنفسه ، فقدم عليهم وهم بالرياض فراح يحمل منهم الصدقات ، وكان أول من قابل غلاما يقال له شيطان بن حجر ، فخرج الغلام إليه بالصدقات ، فأعجبت زياد بكرة من الصدقة ، ودعا بنار فوضع على الإبل والنوق الميسم علامة الصدقات .

وجاء العداء بن حجر فنظر فإذا ناقته الأثيرة عنده بين نوق الصدقات ، إنه قد أطلق عليها اسم شذرة ، ولم يكن على العداء صدقة ، فذهب إلى أخيه يسأله الخبر فقال له أخوه :

\_ إنى قد أوهمت حين أخرجتها وظننتها غيرها .

فانطلقا إلى زياد وقال العداء :

ــ هذه ناقتي ، هذه شذرة .

فقال أخوه شيطان بن حُجر :

\_ صدق أخى ، فإنى لم أعطيكموها إلا وأنا أراها غيرها ، فأطلق شذرة وخذ غيرها فإنها غير متروكة .

ولم يكن لزياد أن يطلقها بعد أن وضع عليها علامة الصدقة ، فقال للغلام إن ذلك منه اعتلال ، واتهمه بالكفر ومباعدة الإسلام ، وأطل الشر

عليهما فغضب زياد وغضب الرجلان ، فقال زياد :

ـــ لا ولا تنعم ولا هي لك ، لقد وقع عليها ميسم الصدقة وصارت في حق الله ، ولا سبيل إلى ردها فلا تكونن شذرة عليكم كالبسوس .

إن البسوس أشعلت نار خرب سقط فيها سادات صرعى ، وإن شذرة لتوشك أن توقد نار حرب لا يعلم إلا الله مداها ، فنادى العداء :

ــ يا آل عمرو بالرياض أضام وأضطهد ؛ إن الذليل من أكل في داره . ونادى :

\_ يا أبا السميط .

فأقبل أبو حارثة بن سراقة بن معد يكرب في ثلة من الرجال ، فقصد لزياد بن لبيد وهو واقف فقال :

ـــ أطلق لهذا الفتى بكرته وخذ بعيرا مكانها ، فإنما بعير مكان بعير .

ــ ما إلى ذلك سبيل .

ـ ذاك إذا كنت يهوديا .

واندفع إليها فأطلق عقالها ثم ضرب على جنبها فبعثها وقام دونها ، فأمر به زياد شبابا من حضر موت والسكون فقبضوا عليه وكتفوه وكتفوا أصحابه ، وارتهنوهم وأخذوا البكرة فعلقوها كما كانت .

وتصایح أهل الریاض وتنادوا ، وغضبت بنو معاویة لحارثة وأظهروا أمرهم ، وغضبت السكون لزیاد ، وغضبت له حضر موت وقاموا جمیعا دونه .

وتوافی عسكران عظیمان من هؤلاء وهؤلاء ، لا تعرف بنو معاویة مكان أسرائهم ولا تجد أصحاب زیاد علی بنی معاویة سبیلا یتعلقون به لیبدءوا حربهم ، فلا بد من سبب مهما كان واهیا لشن الحرب وخوض ( وفاة الرسول )

غمار الوغي ، فأرسل إليهم زياد :

ــ لا نضع السلاح أبدا حتى ترسلوا أصحابنا .

ــــ لا يرسلون أبداً حتى ترفضُوا وأنتم صَغَرة قماً ة . يا أخابث الناس ألستم سكان حضر موت وجيران السكون ؟ فما عسيتم أن تكونــوا وتصنعوا في دار حضر موت وفي جنوب مواليكم ؟

وراحت السكون يزينون له القتال ويقولون له:

\_ ناهد القوم فإنه لا يفطمهم إلا ذلك .

فخرج إليهم ليلا فقتل منهم فانهزموا ، ولما هرب القوم خلي عن أبى السميط وأصحابه ورجع زياد إلى منزله منتصرا . ولما رجع الأسراء إلى أصحابهم راحوا يحضونهم على القتال وقالوا :

سلا تصلح البلدة علينا وعلى هؤلاء حتى تخلو لأحد الفريقين . فأجمعوا وعسكروا جميعا ونادوا بمنع الصدقة، فتركهم زياد ولم يخرج إليهم وتركوا المسير إليه . أرسل إليهم الحصين بن نمير سفيرا فما زال يغدو ويروح بينهم وبين زياد وحضر موت والسكون حتى سكن بعضهم عن بعض ، فأقاموا بعد ذلك يسيرا . ثم إن بنى عمرو بن معاوية خرجوا إلى المحاجر إلى أحماء حموها ، وكان رؤساء بنى عمرو بن معاوية : أبضعة وجمدا ويشرحا ومخوصا وأختهم العمردة ، فنزل جمد محجرا ومخوص محجرا وأبضعة محجرا وأختهم العمردة محجرا ، ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرها ، فنزل الأشعث بن قيس محجرا ، والسمط بن الأسود محجرا ، واتفقت معاوية كلها على منع الصدقة وأجمعوا على الردة ، إلا ما كان من شرحبيل بن السمط وابنه فإنهماقاما في بنسي

## معاوية فقالا:

\_\_ والله إن هذا لقبيح بأقوام أحرار التنقل . إن الكرام ليكونون على الشبهة فيتكرمون أن يتنقلوا منها إلى أوضح منها مخافة العار ، فكيف بالرجوع عن الجميل وعن الحق إلى الباطل والقبيح ؟ اللهم إنا لا نمالئ قومنا على هذا ، وإنا لنادمون على مجامعتهم إلى يومنا هذا .

وخرج شرحبيل بن السمط و ابنه السمط حتى أتيا زياد بن لبيد فانضما إليه ، وخرج ابن صالح و امرؤ القيس بن عابس حتى أتيا زيادا فقالا له : 

- بَيِّت القوم فإن أقواما من السكاسك قد انضموا إليهم ، وقد تسرع إليهم قوم من السكون و شذاذ من حضر موت لعلنا نوقع بهم وقعة تورث بيننا عداوة و تفرِّق بيننا . خشينا أن يرفض الناس عنا إليهم و القوم غارون لمكان من آتاهم ، راجون لمن بقى .

\_ شأنكم .

فجمعوا جمعهم وهجموا عليهم في محاجرهم فوجدوهم حول نيرانهم جلوسا ، فعرفوا من يريدون فانقضوا على بني عمرو بن معاوية وهم شوكة القوم من خمسة أوجه في خمس فرق ، فأصابوا مشرحا ومحوصا وجمدا وأبضعة وأختهم العَمرَّدة وقتلوا فأكثروا ، وهرب من استطاع الهرب ، وعاد زياد بالسبي والأموال ، وأخذوا طريقا يقودهم إلى عسكر الأشعث وبني الحارث بن معاوية ، فلما مروا بهنم استغاث نسوة بني عمرو ابن معاوية الأسيرات ببني الحارث ونادينه :

\_ يَا أَشْعِتْ ، يَا أَشْعِتْ .. خالاتك .. خالاتك .

وثار الأشعث في بني الحارث وهجم على الرجال الذين كانوا يحرسون النسوة الأسيرات فأنقذهن من أيديهن . وعلم الأشعث أن زيادا وجنده إذا

بلغهم ذلك لم يسكتوا عنه ولا عن بنى الحارث بن معاوية و بنى عمرو بن معاوية و من أطاعه معاوية ، فجمع إليه بنى الحارث بن معاوية و بنى عمرو بن معاوية و من أطاعه من السكاسك و الخصائص من قبائل ما حولهم ، و تأهب للمعركة القادمة بين زياد و الأشعث من بحضر موت من القبائل .

وثبت أصحاب زياد على طاعته ، وأظهرت كندة العداوة وأبدت القبائل ميلها إلى الأشعث ، فرأى زياد أن يكتب إلى المهاجر بن أمية ، فبعث إليه رسولا فتلقاه بالكتاب وقد قطع صهيد ، مفازة ما بين مأرب وحضر موت .

وعزم المهاجر على أن ينهض لمعاونة زياد في حربه ، فاستخلف على الجيش عكرمة ، وتعجل في سرّعان الناس ، ثم سار حتى قدم على زياد فقوى به ساعدالمسلمين . فانقض على كندة وعليهم الأشعث ، ودارت رحى معركة شديدة ، المسلمون ينادون بشعارهم والمرتدون يدافعون عن باطلهم ، حتى انهزمزا وخرجوا هرابا ، فالتجهوا إلى حصن النجير وقد رموه وحصنوه ، وجاء إليهم رجال من كندة ومعهم من استغووا من السكاسك والسكون وحضر موت .

كانت النجير على ثلاثة طرق ، فنزل زياد على أحدها ، ونزل المهاجر على الآخر ، وكان الثالث للمرتدين يغدون ويروحون فيه وتأتى منه الإمدادات والمؤن . وسرعان ما أقبل عكرمة بن أبى جهل في جيش المسلمين فأنزله على ذلك الطريق ، فقطع عليهم الإمدادات والمؤن .

وفرق عكرمة في كندة الخيول وأمرهم أن يوطئوهم ، فاستشرى القتل في كندة وهم في الحصار ما لقى سائر قومهم فقسال

قائل منهم :

ــ الموت خير مما أنتم فيه ، جزوا نواصيكم حتى كأنكم قوم قدوهبتم لله أنفسكم فأنعم عليكم فبؤتم بنعمه ، لعله أن ينصر كم على هـؤلاء الظلمة .

فجزوا نواصيهم وتعاقدوا وتواثقوا ألا يفر بعضهم عن بعض ، فلما أصبحوا خرجوا من الحصن وهجموا على المسلمين فاقتتلوا بأفنية النجير حتى كثرت القتلى بحيال كل طريق من الطرق الثلاثة ، وجعل عكرمة يصول ويجول فهزمت كندة ، وعاد من بقى منهم على قيد الحياة إلى الحصن يلعق جراحه .

وكان أبو بكر الصديق قد كتب إلى المهاجر مع المغيرة بن أبى شعبة : « إذا جاءكم كتابى هذا ولم تظفروا ، فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة واسبوا الذرية إن أخذتموهم عنوة ، أو ينزلوا على حكمى . فإن جرى بينكم صلح قبل ذلك فعلى أن تخرجوهم من ديارهم ، فإنى أكره أن أقر أقواما فعلوا فعلهم فى منازلهم ، ليعلموا أن قد أساءوا و ليذوقوا وبال بعض الذى أتوا .

وانطلق المغيرة بالكتاب إلى اليمن وقد رأى أهل الحصن المواد لا تنقطع عن المسلمين ، وأيقنوا أنهم غير منصر فين عنهم ، فخشعت أنفسهم . ثم خافوا القتل وخاف الرؤساء على أنفسهم ، فعجل الأشعث فخرج إلى عكرمة بأمان وكان لا يأمن غيره ، وذلك أنه كانت تحته أسماء ابنة النعمان ابن الجون خطبها وهو يومئذ بالجند ينتظر قدوم المهاجر ، فأهداها إليه أبوها قبل أن يبادوا ، فانطلق به عكرمة إلى المهاجر واستأمنه له على نفسه ، فدخل الأشعث على المهاجر فاستأمنه على أهله وماله و تسعة ممن أحب ،

وعلى أن يفتح لهم باب الحصن فيدخلوا على قومه ، فقال له المهاجر : \_\_ اكتب ما شئت و اعجل .

فكتب أمانه وأمانهم وفيه أخوه وبنو عمه وأهلوهم ، ونسى نفسه من العجل والدهش ، ثم جاء بالكتاب فختمه ثم فتح باب الحصن للمسلمين فاقتحموه فلم يدعوا فيه مقاتلا إلا قتلوه ، وأسروا ألف امرأة ممن فى الحصن ، ووضع على السبى والفيء الحراس ، ودعا الأشعث بأولئك النفر الذين استأمن لهم ودعا بكتابه ، فإذا الأشعث ليس فيه فقال المهاجر :

\_\_الحمد الله الذي خطأك نوءك ، يا أشعث يا عدو الله قد كنت أشتهي أن يخزيك الله .

وشده وثاقا وهم بقتله فقال له عكرمة:

\_ أخره وأبلغه أبا بكر فهو أعلم بالحكم في هذا ، وإن كان رجلا نسى اسمه أن يكتبه وهو ولى المخاطبة أفذاك يبطل ذاك ؟!

\_ إن أمره لبين ، ولكني أتبع المشورة وأوثرها .

وأخره ، وجاء المغيرة بن أبي شعبة بكتاب أبي بكر والسبى على ظهور الإبل ، وقرئ الكتاب وعرف الأشعث بما فيه فاستشعر أسى ، فلو أنه صبر مع رجاله حتى يجئ المغيرة لصالح المسلمين على الجلاء ولنجا قومه من الموت وذل الأسر .

وانطلق الأشعث مع السبى إلى أبى بكر ، فراح المسلمون يلعنونه ويلعنه سبايا قومه ، وسماه نساء قومه عُرْف النار ، كلام يمانى يسمون به الغادر ، وشرد الأشعث يفكر ؛ إنه كان قد خطب أم فروة بنت أبى قحافة أخت أبى بكر لما قدم على رسول الله \_ عَلَيْكِ \_ \_ فزوجه وأخرها إلى أن

يقدم الثانية ، وها هو ذا يقدم الثانية وهو مقيد بالحبال بعد أن فعل ما فعل ، ترى ماذا سيفعل أبو بكر به ؟

وسارت السبايا والأسرى فقدم القوم على أبى بكر بالفتح والسبايا والأسرى ، فدعا بالأشعث فقال :

\_ استزلك بنو وليعة و لم تكن تستنزلهم ولا يرونك لذلك أهلا ، وهلكوا وأهلكوك . أما تخشى أن تكون دعوة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد وصل إليك منها طرف ؟ ما ترانى صانعا بك ؟

كان رسول الله \_ عَلِيلَة \_ قد لعن الملوك الأربعة جمدا ومخوصا وأبضعة وأختهم العَمرَّدة لما ارتدوا وانضموا إلى الأسود العنسى ، وإن أبا بكر ليخبر الأشعث أنه يخشى أن يكون طرف من هذه الدعوة قد أصابه ، فارتعدت فرائض الأشعث وقال لأبي بكر :

- \_ إنى لا أعلم برأيك وأنت أعلم برأيك .
  - \_\_ فإنى أرى قتلك .
- \_ فإنى أنا الذي راوضت القوم في عشرة ، فما يحل دمي .
  - \_ أفوضوا إليك ؟
    - \_\_ نعم .
  - \_ ثم أتيتهم بما فوضوا إليك فختموه لك ؟
    - \_ نعم .
- \_ فإنما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على من في الضحيفة ، وإنما قبل ذلك مراوضا .

 \_ أو تحسب فتى خيرا فتطلق إسارى وتقيلنى من عثرتى وتقبل إسلامى وتفعل بى مثل ما فعلت بأمثالى وترد على زوجتى ، تجدنى خير أهل بلادى لدين الله .

إنه يلتمس من أبى بكر أن يصفح عنه كما صفح عن قيس وعمرو بن معد يكرب ، وأن يتم زواجه من أخته أم فروة بنت أبى قحافة ، فصفح عنه الصديق و لم يهدر دمه وقبل منه ورد عليه أهله وقال :

\_ انطلق فليبلغني عنك خير .

وخلى عن القوم فذهبوا ، وقسم أبو بكر في الناس الخمس واقتسم الجيش الأربعة الأخماس ، وكتب أبو بكر إلى المهاجر يخيره اليمن أو حضر موت فاختار اليمن . فكانت اليمن على أميرين فيروز والمهاجر ، وكانت حضر موت على أميرين عبيدة بن سعد على كندة والسكاسك وزياد بن لبيد على حضر موت .

وانصرف معاذ بن جبل من اليمن إلى المدينة ، وولى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب القضاء ، فكان على القضاء أيام خلافته كلها ، وأمر عبد الرحمن بن عوف على الموسم فخرج ليحج بالناس .

كان أبو العاص بن الربيع مسجى فى فراشه يستشعر أنه يعيش فى ضباب ، لا هو فى دنيا الأحياء ولا هو فى دار البقاء ، إنه يرى الذين التفوا من حوله ، ويرى فى نفس الوقت الأحبة الذين ذهبوا . لا فرق عنده بين ابنته أمامة التى تجرى دموعها على خديها ، والحسن والحسين اللذين يرنوان إليه فى أسى ، وعلى بن أبى طالب الذى مال عليه يسأله فى رقة كيف أصبح ، وبين زوجه زينب التى كانت صورتها تملأ كل نفسه ، وخالته تحديجة ، ورسول الله حيالية .

اختلط الماضى بالحاضر والأحياء بالأموات والحياة بالفناء ، ورن فى وجدانه صوت فاطمة الزهراء وهى توصى على بن أبى طالب وهى تجود بأ نفاسها أن يتزوج أمامة ابنة الحبيبة زينب بعد ذهابها . إن ذلك الصوت يمده بقوة فيفتح عينيه الذابلتين ويلقى نظرة على أمامة وعلى بن أبى طالب ، وتنبعث فيه أمنية أن يتزوج على من أمامة قبل أن يموت ليستريح . وسرعان ما تتلاشى الفكرة لتنبعث ذكرى . إنه يرى نفسه وهو ذاهب مع أمه هالة إلى بيت خالته خديجة ليخطب زينب فيحس فى أعماقه راحة ، وإن كانت أنفاسه مضطربة وحركته واهنة ، حتى أنه ليبذل جهدا ليرفع جفنيه المسبلين على ناظريه .

ووقع نظره على القلادة التي كانت في جيد أمامة ، إنها قلادة خديجة

قدمتها إلى زينب ليلة زفافها . وطافت به خاطرة فقطب جبينه ، إن أمامة ليست لها أم لتقدم إليها القلادة الخالدة ، وغص حلقه لما خطر على قلبه أنه سيذهب قبل أن يرى زواجها .

وهيجت القلادة ذكرياته فرأى يوم بدر ، يوم وقع أسيرا في أيدى المسلمين . إنه لا ينسى ذلك اليوم ، فلو أنه قتل كما قتل سادات قريش لمات على الكفر ، ولكن الله أكرمه حتى دخل في دينه وعرف الهدى وطريق الحق .

وسرى فى ضميره صوت حكيم بن حزام وهو يحلف: والذى نجانى يوم بدر . إنه قسم عظيم لا يحس جلاله إلا من نجى الله من سيوف المسلمين ، فمن قتل بسيوفهم فقد أخزاه الله . إنه لن يستطيع أن يخر ساجدا شكرا لله ، ولكن كل حواسه كانت فى سجود ، وكل خوالجه كانت فى سجود ، وكل خوالجه كانت فى تسبيح .

وعادت القلادة لتحتل عقله ؛ إن زينب أرسلت فى فدائه قلادة أمها ، فلما رآها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ \_ رق لها رقة شديدة ، فالرجل العظيم لم ينس حبه الكبير فقال فى تأثر عميق :

ـــ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا .

وطفا على سطح ذهنه ذكريات ذلك اليوم الذى مشى إليه فيه سادات قريش وقالوا:

\_ فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شئت .

كانت زينب قد آمنت برسالة أبيها وصدقته وشهدت أن ما جاء به الحق ، وثبت هو على شركه . وعلى الرغم من اختلافهما في الدين كان قد

شغف بها حبا فقال:

--- لا والله ، إنى لا أفارق صاحبتي ولا أحب أن لى بامرأتي امرأة من قريش .

إنه يحبها حبا جما، وإن أقسى سنى حياته تلك السنوات الست التى فرق فيها الإسلام بينه وبينها ، وتلك السنوات القليلة التى انقضت مذ قبرها بالبقيع إلى ذلك اليوم الذى يعانى فيه سكرات الموت . وإن مما يخفف عنه كربه أنه لاحق بها ، نازل إلى جوارها .

وفتح عينيه في جهد فوقعتا على الحسن والحسين فتذكر ابنه عليا ، وتذكر كيف أن جده العظيم كان يردفه خلفه يوم أن دخل مكة وكيف كان يحبه . فلو لم يخطفه الموت لكان الساعة إلى جوار ابنى خالته قائما عليه ، ولكان أبا لنسل رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه . إنه يشعر بأسى لا نقطاع نسل رسول الله ـــ عليه عليه عموت على .

وقفزت إلى ذاكرته أحداث ذلك اليوم الذى طرحت فيه زينب ما فى بطنها . إنه يرى نفسه عائدا إلى مكة بعد أن أطلقه رسول الله عليه السلام من الأسر ، وقد دخل على زينب الحبيبة وأمرها ونياط قلبه تتمزق أن تلحق بأبيها . إنه يخلى سبيلها لأنه وعد أباها العظيم ذلك ، فخرجت تتجهز للحوق بأبيها فلقيتها هند بنت عتبة فقالت :

\_ يا بنت محمد ، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ \_ ما أردت ذلك .

.... أى ابنة عمى لا تفعلى ، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندى حاجتك فلا

تستحى منى ، فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال .

إنها ما قالت ذلك إلا لتفعل ، ولكن زينب خافتها فأنكرت أن تكون تريد ذلك . وكانت هند آكلة كبد حمزة أرق من زوجها أبى سفيان بن حرب ، فأبو سفيان قد خرج فى أثرها وهى فى هودج لها حتى أدركها بذى طوى ، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد فروعها هبار بالرمح وهى فى هودجها وكانت حاملا ، ونخس الراحلة فسقطت زينب على صخرة فهلك جنيها ، و لم تزل تهريق الدماء حتى ماتت .

إنه عزم على أن ينأر من هبار ، وإن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ كان يوصى سراياه إذا ما عثروا على هبار أن يقطعوا يديه ورجليه ، ولكن هبارا جاء إلى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بالمدينة بعد فتح مكة وأعلن إسلامه ، فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

\_ الإسلام يجب ما قبله .

وحقن هبار بالإسلام دمه .

وتذكر أبو العاص أروع حدث في حياته ، الحدث الذي قاده إلى طريق النور . إنه قبيل فتح مكة خرج تاجرا إلى الشام بمال له وأموال لرجل من قريش ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله \_\_\_\_ عليه المامة بن زيد ، فأصابوا ما معه وفر هاربا يترقب ، وفي جنح الليل أقبل حتى دخل على زينب فاستجار بها فأجارته ، فلما خرج رسول الله \_ عليه لله الصبح فكبر وكبر الناس معه صرخت زينب من سقيفة النساء :

\_ إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع .

فلما سلم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من الصلاة ، أقبل على الناس فقال : \_ أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟

ـــ نعم .

\_ أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، إنه يجير على المسلمين أدناهم .

ثم انصرف رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ فدخل على ابنته فقال:

ـــ أى بنية أكرمي مثواه و لا يخلصن إليك ، فإنك لا تحلين له .

وبعث رسول الله عليه الله السرية الذين أصابوا ماله فقال لهم: السرية الذين أصابوا ماله فقال لهم: السرية الذي المالا ، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به .

\_ يا رسول الله بل نرده عليه .

فردوه عليه . إنه لينفعل وهو مسجى فى فراشه للذكرى ، وإن صوته ليسرى فى عين ذاته بشهادة الحق التى نطقها فى تأثر عميق فى ذلك اليوم ، وإن أصوات الناس وصوته يرن فى وجدانه أقوى مما كان ساعة أن دار بينه وبينهم الحوار الأخاذ :

\_ هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال؟ فإنها أموال المشركين . \_ بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخو ن أمانتي .

إنه انطلق إلى مكة فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله ، ثم قال : ــــ يا معشر قريش هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟
ــــ لا فجزاك الله خيرا ! فقد وجدناك وفيا كريما . \_ فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم ، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت .

أكرمه الله بأن أسلم قبل الفتح ، فكان من المهاجرين و لم يكن من الطلقاء . ورفت على شفتيه ابتسامة كانت تتسع ، فهو يرى وإن أسبل عينيه رسول الله \_ عينية وحالته خديجة أم المؤمنين وزينب الحبيبة قد أتوا ليصحبوه في رحلة الخلود ، فشهق شهقة لم يلتقط بعدها نفسا ، فالرجل الذي زكاه رسول الله \_ عينية \_ قبل إسلامه وبعده قد أسلم الروح .

أقبل رجل على خليفة رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ، وراح يقص عليه ما فعله العلاء بن الحضرمي في مقاتلة المرتدين في البحرين ، وكيف انضم إليه المثنى بن حارثة الشيباني ، وكيف سار المثنى شمالا حتى وضع يده على القطيف و هجر ، وأنه بلغ مصب دجلة والفرات ، فقال أبو بكر :

ـــ ومن هو المثنى هذا ؟

\_ هذا رجل غير خامل الذكر ، ولا مجهول النسب ، ولا ذليـل العماد ، هذا المثنى بن حارثة الشيباني !

ـــ ومن أي قبيلة هو ؟

ــــ من بني بكر بن وائل .

وراح أبو بكر يتأمل ما سمع ؛ إن معنى سير المثنى حتى مصب الفرات مناجزة الفرس . ومن يدرى لعل فى ذلك خيرا للإسلام ، ولعل فى ذلك انصراف المسلمين عما خلفته حروب الردة فى النفوس من أحقاد وما نشأ من ثارات ، والقضاء على ثورة الناس بسلطان المدينة .

وقدم المثنى بن حارثة إلى المدينة وقابل خليفة رسول الله ، وراح يقص عليه أخبار فارس وضعفها ويهون عليه أمر فتح العراق . وجعل يروى ما تلاقيه قبائل العرب التي نزلت بدلتا الدجلة والفرات من ظلم جور الدهاقين ، وأن ذلك الظلم يجعلهم كمرجل يغلى بالمقت لهم . فإذا ما

هاجم المسلمون العراق ثار العرب النازلون به للتخلص من جور الدهاقين وما هم فيه من عار ، ثم قال المثنى :

ـــ أمرنى على من قبلى من قومى أقاتل من يلينى من أهل فارس ، وأكفك ناحيتي .

ـــ سأشاور أصحابي في الأمر .

وأرسل أبو بكر إلى عمر وعلى وعنان وسعد والزبير وكبار الصحابة يدعوهم إليه ، فرأوا جميعا ضرورة استشارة خالد في الأمر . وكان خالد باليمامة قد فرغ من أمرها فبعث أبو بكر إليه رسولا فجاء على عجل ، ولما عرف ما جاء المثنى فيه رأى ضرورة أن يعد الخليفة للحرب عدتها ، وأن يعتبر ما قام به المثني من قبل طليعة فتح يلقي إليه المسلمون بأجنادهم . فأمر أبو بكر المثنى على من قبله ، وعاد خالد إلى اليمامة ، فراح المثنى يحارب الفرس يناجزهم على العراق ، وجعل الفرس يجمعون الجموع . فخشي أبو بكر أن ينتصروا على المثنى فكتب إلى خالد أن سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند وهي الأبلة ، وتألف الناس وادعهم إلى الله عز وجل ، فإن أجابوا وإلا خذ منهم الجزية ، فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم . وأمره أن لا يكره أحدا على السير معه ولا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه ، وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين . وشرع أبو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش أمدادا لخالد. وانطلق خالد حتى نزل النباح والمثنى بن حارثة معسكر بخَفَّآن ، فكتب إليه خالد ابن الوليد ليأتيه ، وبعث إليه بكتاب من أبي بكر يأمره فيه بطاعته ، فذهب المثنى إلى خالد سامعا مطيعا .

وراح خالد يتذكر ما أوصاه به الصديق حين وجهه لقتال أهل الردة: سرعلى بركة الله ، فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا عن الحملة ، فإنى لا آمن عليك الجولة . واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء ، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه ، واحترس من البيات فإن في العرب غرة ، وأقل من الكلام فإنما لك ما وعي عنك ، واقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في سرائرهم .

كان أبو بكر جنديا وقد مارس الحرب على عهد رسول الله — على الله على عهد رسول الله على الله على معركة ، فقدم الأدلاء وسار ليتألف أهل فارس وصاياه كلما أقدم على معركة ، فقدم الأدلاء وسار ليتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم ، فمضى حتى نزل بقريات من السواد يقال لها بانقيا وباروسما ، فدارت معركة بين الفريقين . فلما قتل من أهل بانقيا وباروسما خلق كثير عرضوا على خالد الصلح ، فقبل خالد منهم الجزية ، وكان الذي صالحه عليها ابن صلوبا وذلك في سنة اثنتي عشرة ، فكتب لهم ونزله بشاطئ الفرات . إنك آمن بأمان الله — إذ حقن دمه بإعطاء الجزية — وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان في قريتيك بانقيا وباروسما ألف درهم فقبلتها منك ، ورضى من معى من المسلمين بها منك ، ولك ذمة الله وذمة محمد — علي الله المسلمين على ذلك ».

وصالح خالد أهل الحيرة على أن يكونوا له عيونا فقعلوا ، فقد كانوا يقاسون أشد أنواع الاضطهاد لما كانوا في حكم الفرس ، وكتب خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس ، سلام الوليد إلى أهل المدائن : « من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس ، سلام ( وفاة الرسول )

على من اتبع الهدى ، أما بعد فالحمد لله الذى فض خدمتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم ، وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ما لنا وعليه ما علينا . أما بعد فإذا جاءكم كتابى فابعثوا إلى بالرهن واعتقدوا منى الذمة ، وإلا فوالذى لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كا تحبون الحياة » .

كَانَ أَبُو بِكُرَ قَدْ كَتَبِ إِلَى خَالَدُ وَهُو بِالْمِمَامَةُ أَلَا يُكُرُهُ أَحَدًا عَلَى المسير معه ، فقفل أهل المدينة وما حولها إلى دورهم فاستمد خالد أبا بكر فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي ، فقال الناس لأبي بكر :

ـــ أتمد رجلا قد ارفض عنه جنوده برجل ١٤

ــ لا يهزم جيش فيهم مثل هذا .

وانطلق القعقاع بن عمرو ليشد أزر خالد . وبلغ كتاب خالد هرمز صاحب الثغر فدهش من جرأة القائد العربى ، إن هرمز يحارب العرب فى البر والهند فى البحر ، وإنه ينزل الرعب فى قلوب العرب فكل العرب عليه مغيظ . وقد كانوا ضربوه مثلا فى الجبث حتى قالوا أخبث من هرمز ، وأكفر من هرمز .

بعث هرمز بكتاب خالد إلى شيرى بن كسرى وأردشير بن شيرى ، وجمع هرمز وهو نائب كسرى جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة وعلى مجنبتيه قباذ وأنوشجان وهما من بيت الملك . واقترن الجند في السلاسل وكان أناس يعارضون ذلك ، فقال المعارضون للمؤيدين :

ـــ قيدتم أنفسكم لعدوكم فلا تفعلوا ، إن هذا طائر سوء .

.... أما أنتم فيحدثوننا أنكم تريدون الهرب .

وقدم خالد بمن معه من الجيش و هر مز في ثمانية عشر ألفا ، فنزل تجاههم

على غير ماء ، فشكى أصحابه ذلك فقال :

ــ جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء ، فإن الله جاعـل الماء لأصبر الطائفتين .

فلما اشتد بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيوطم ، بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى صار لهم غدران من ماء ، فقوى المسلمون بذلك وفرحوا فرحا شديدا . ورأى هرمز أن فى خالد يكمن الخطر ، فجمع أصحابه وراح يخطط معهم للغدر بقائد المسلمين ، فلما كان الغد خرج هرمز يخطر فى ثيابه المزركشة وعلى رأسه قلنسوة بمائه ألف تتألق فيها الجواهر . فوقف بين الصفين ودعا خالد للمبارزة وكان واثقا من غدر فرسانه بخالد .

ونزل خالد ومشى إليه فالتقيا فاختلفا ضربتين. واحتضنه خالد ، وحملت حامية هرمز وغدرت وانقضوا على خالد ، فما شغله ذلك عن قتل هرمز . ورأى القعقاع خيانة أصحاب هرمز فحمل عليهم ، فلما انتهى خالد من خصمه انضم إلى القعقاع وراح يفتك بالخونة ، والمسلمون يكبرون فتنخلع قلوب الغادرين . وانجلى القتال عن قتل كل الخونة الذين واطعوا هرمز على الخيانة .

وراح خالد يسير في الصفوف يحرض الناس على القتال ويقول: ـــ يا أهل الإسلام، إن الصبر عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصبر النصر.

وصبر المسلمون .

وانهزم أهل فارس فى وقعة ذات السلاسل ، وأفلت قباذ وأنوشجان . وكانت قلنسوة هرمز فى الأنفال ؛ إنها مفصصة بالجوهر ، وإن الناس لينظرون إليها فى عجب . ونادى منادى خالد بالرحيل ، وسار الناس

واتبعت خالد الأثقال فنزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة ، وبعث خالد بالفتح وما بقى من الأخماس وقلنسوة هرمز وفيل أخذوه مسن المعركة ، وقدم زِرِّ بن كليب إلى المدينة بالفيل مع الأخماس فيطيف به المدينة ليراه الناس ، فجعل ضعيفات النساء يقلن :

\_ أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع ؟

فرد الصديق الفيل مع زر ، ونفل خالدا سلب هرمز ، وكانت قلنسوته مائة ألف .

وبعث خالد المثنى بن حارثة الشيبانى وأخاه المعنى فى آثار القوم ، وخرج المثنى حتى انتهى إلى نهر وكان عنده حصن نزلت فيه امرأة حاكم المنطقة ، فخلف المعنى بن حارثة عليه فحاصر المرأة فى قصرها . ومضى المثنى إلى الرجل فحاصره ثم أرغمه على أن ينزل من حصنه هو ورجاله ، فقتلهم واستفاء أموالهم . ولما بلغ ذلك المرأة صالحت المثنى وأسلمت فتزوجها المعنى . وترك خالد وأمراؤه الفلاحين فى أراضيهم تنفيذا لوصية أبى بكر فيهم ، وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يخدمون الأعاجم .

وقد كان هرمز كتب إلى أردشير وشيرى أن خالد بن الوليد قد سار إليه من اليمامة ، وأنه بعث إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام أو الحرب ، فأمده كسرى بقارن بن فريانس ، فخرج قارن من المدائن مددا لهرمز . حتى إذا انتهى إلى المذار بلغته الهزيمة ، وانتهى إليه فلول الذين هاموا على وجوههم فرارا من سيوف المسلمين ، فراح يحرض بعضهم بعضا لقتال جيش المسلمين ، وقال فلال الأهواز وفارس لفلال السواد والجبل :

\_\_إن افترقتم لم تجتمعوا بعدها أبدا ، فاجتمعوا على العود مرة واحدة ، فهذا مدد الملك وهذا قارن ، لعل الله يديلنا ويشفينا من عدونا وندرك

بعض ما أصابوا منا .

واجتمع فلاّل الأهواز وفارس ، وفلال السواد والجبل وانضموا إلى قارن ، وهم يعتزمون أن يخوضوا معركة تشفى غليـل صدورهـم . وعسكر قارن بالمـذار واستعمل على مجنبتيه قباذ وأنوشجان .

وعلم المثنى والمعنى بالخبر فأرسلا إلى خالد وهو يقسم الفيء على من أفاء الله عليه ، ونقّل من الخمس ما شاء الله ، وبعث ببقيته وبالفتح إلى أبى بكر ، وبالخبر عن القوم وباجتماعهم مع الوليد بن عقبة .

وخرج خالد سائراً حتى ينزل المذار على قارن فى جموعه ، فالتقوا وخالد على تعبئته فاقتتلوا والصدور تغلى بالحنق والحفيظة ، ووصية أبى بكر ترن فى وجدان خالد : فرّ من الشرف يتبعك الشرف واحرص على الموت توهب لك الحياة .

وخرج قارن يدعو للبراز فبرز له خالد ومعقل بن الأعشى بن النباشى، فابتدراه ، فسبقه إليه معقل فقتله ، وقتل عاصم بن عمرو الأنوشجان ، وقتل عدى بن حاتم قباذ ، فدبت الهزيمة في صفوف جيش قارن ، وراحت سيوف المسلمين تطعن القلوب وتطيح بالرءوس ، فقتل في ليلة المذار ثلاثون ألفا سوى من غرق . وفروا عراة وأشباه عراة إلى السفن ، ومنعت المياه المسلمين من طلبهم ، ولولا المياه لأوتى على آخرهم .

وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب لمن سلبها بالغة ما بلغت ، وقسم الفيء ونقَّل من الأخماس أهل البلاد ، وبعث إلى أبى بكر يبقية الأخماس مع سعيد بن النعمان . وراح يسبى عيالات المقاتلة ومن أعانهم ، وأقر الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج وأقام لعدوه يتحسس الأخبار .

نزل القرآن على رسول الله على الله على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا في (١) وأول ما نزل من القرآن : على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا في (١) وأول ما نزل من القرآن : في أقرأ باسم ربك الذي خلق في (٢) ، أنزل عليه وهو في غار حراء يتعبد في شهر رمضان . واستمر نزول الوحى في مكة والمدينة قرابة عشرين عاما ، وكان يكتب الوحى في مكة عبد الله بن أبي السرح وهو أول من كتب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه من قريش ، ثم ارتد وصار يقول :

\_ كنت أصرف محمدا حيث يريد ، كان يملى على : عزيز حكيم . فأقول : أو علم حكيم فيقول : نعم كل صواب .

ونزل فيه : ﴿ فَمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ﴾ (٣) . ثم لما كان يوم الفتح وأمر \_ عَلَيْكُم \_ بقتله فر إلى عثمان بن عفان لأنه كان أخاه من الرضاعة أرضعت أمه عثمان ، فغيبه عثمان ثم جاء به بعد ما اطمأن الناس واستأمن له رسول الله عَلَيْكُم ، فصمت رسول الله عَلَيْكُم \_ طويلا ثم قال :

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٠٦ (٢) العلق ١

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٢١

ـــ نعم .

فلما انصرف عثمان قال النبي \_ عَلَيْكُ \_ لمن حوله ، وكان بعضهم قد أقسم أن يقتل ابن أبي السرح إن رآه :

\_ ما صمت عنه إلا لتقتلوه .

ثم أسلم وحسن إسلامه ، ودعا الله أن يختم عمره بالصلاة فمات ساجدا في صلاة الصبح .

وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعامر بن فهيرة يكتبون لرسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ في مكة وفي المدينة ، وكان أبي بن كعب أول من كتب له \_ عَلَيْتُهُ \_ من الأنصار بالمدينة . كان في أغلب أحواله يكتب الوحى ، وكان \_ عَلَيْتُهُ \_ يقول :

ـــ خذوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبى حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبتى بن كعب .

وكان زيد بن ثابت ملازماً للكتابة بين يدى رسول الله \_ عَيْنِيْ \_ ف الوحى وغيره . وكان المغيرة بن شعبة ، والزبير بن العوام ، وخالد بن الوليد ، والعلاء بن الحضرمى ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بسن رواحة ، ومحمد بن مسلمة ، وعبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول \_ وقد استظهر القرآن حفظا رجال من المهاجرين ومن الأنصار . وقد حفظه على عهد النبي \_ عَيْنِيْ \_ أربعة كلهم من الأنصار : أبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وأبو زيد أحد عمومة أنس بن مالك ، وزيد بن ثابت . وكان جبريل إذا نزل بآية أو سورة يشير إلى مكانها بالنسبة للآيات والسور التي نزلت قبلها ، فكان ترتيب الآيات والسور من لدن العزيز والسور التي نزلت قبلها ، فكان ترتيب الآيات والسور من لدن العزيز

وكان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقرأ على جبريل القرآن مرة فى رمضان كل عام ، وقد قرأه عليه مرتين فى شهر رمضان من السنة التى توفى فيها \_ صلوات الله وسلامه عليه . ولحق عليه السلام بالرفيق الأعلى والقرآن محفوظ فى صدور القراء ومكتوب فى الرقاع والأكتاف والعُسُب .

وقتل كثير من الحفاظ فى اليمامة فراح عمر يفكر فى مصير القرآن لو قتل القراء فى مواطن أخرى ، فشرح الله صدره لجمع القرآن . فانطلق إلى أبى بكر خليفة الرسول وهو بمجلسه من المسجد فقال له :

\_ إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن .

ولاحت الدهشة في وجه الصديق فعمر يطلب منه أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله ـــ عَلِيْتُكُم ، فقال في إنكار :

\_ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله \_ عَلَيْكُم ؟

ودار حوار طویل بین الرجلین انتهی بأن اقتنع الصدیق بوجاهــة الفکرة ، فأرسل إلى زید بن ثابت فأقبل على خلیفة رسول الله وعنده عمر ، فقال أبو بكر لزید :

\_\_ إن عمر أتانى وقال: إن القتل قد استحريوم اليمامة بالناس، وإنى لأخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن يجمعوه \_\_ وإنى لأرى أن يجمع القرآن. فقلت له: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله \_ عَلِيْتُهُم ؟

فقال: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله للذك صدري فرأيت الذي رأى عمر.

وكان عمر عنده جالساً لا يتكلم ، فأقبل أبو بكر على زيد بن ثابت وقال :

\_\_ إنك شاب عاقل ولا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله فتتبع القرآن واجمعه .

إِن زيد بن ثابت يحفظ القرآن عن ظهر قلب ، ولكن لم يكن ذلك وحده يكفى . فوالله لو أن أبا بكر كلفه نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليه مما أمره به من جمع القرآن .

وراح زيد بن ثابت يتتبع القرآن لا يعتمد على حفظه ، بل كان يجمعه من الرقاع والأكتاف (١) والعُسُب وصدور الرجال ، حتى وجد من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم يجدهما مع غيره : ﴿ لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم . فإن تو لوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ﴾ (٢) . كانت هاتان الآيتان آخر ما نزل على رسول الله \_ عليما من ثابت قد دونهما قبل أن يشتغل الناس بوفاة الرسول — عليما .

وجمع زيد بن ثابت القرآن كما أنزل في صحف ، فكانت الصحف عند وجمع زيد بن ثابت القرآن كما أنزل في صحف ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله فقال على بن أبي طالب كرم الله وجهه إ

\_ إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر ، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين لوحين .

 <sup>(</sup>١) جمع كتف وهى اللوحة من عظم الكتف كان العرب ينظفونها ويجففونها
 ويكتبون عليها كتاباتهم

<sup>(</sup>۲) التوبة ۱۲۸ ــ ۱۲۹

وقع الخبر بأردشير بمصاب قارن وأهل المذار ، فأرسل لأندر زغر وكان فارسيا من مولدى السواد و لم يكن ممن ولد فى المدائن ولا نشأ بها ، وأرسل بهمن جاذويه فى أثره فى جيش ، وأمره أن يعبر طريق الأندر زغر . وكان الأندر زغر قبل ذلك على فرج خراسان ، فخرج سائرا من المدائن حتى أتى كسكر ، ثم جازها إلى الولجة . وخرج بهمن جاذويه فى أثره وأخذ غير طريقه ، فسلك وسط السواد . وقد حشر إلى الأندر زغر من بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين ، فعسكروا إلى جنب عسكره بالولجة . فلما اجتمع له ما أراد واستتب أعجبه، ما هو فيه وامتلاً غرورا ، فأجمع السنير إلى خالد .

وبلغ خالد خبر الأندر زغر ونزوله الولجة فنادى بالرحيل ، وخلّف سويد بن مقرن وأمره بلزوم الحفير ، وتقدم إلى من خلف في أسفل دجلة وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار . وخرج سائرا في جنوده نحو الولجة حتى ينزل على الأندر زغر وجنوده ومن انضم إليهم .

ووضع خالد لأعدائه كميناً فى ناحيتين عليهما يسر بن أبى درهم وسعيد بن مرة العجلى ، ونزل خالد على الأندر زغر بالولجة ، فاقتتلوا بها قتالا شديدا حتى ظن الفريقان أن الصبر قد أفرغ . وبارز خالد رجلا من أهل فارس يعدل بألف رجل فقتله ، فلما فرغ اتكاً عليه ودعا بغدائه.وأصاب فى أناس من بكر بن وائل ابنا لجابر بن بجير وابنا لعبد الأسود .

واستبطأ خالد كمينه فخرج من الكمين فى وجهين ، فانهزمت صفوف الأعاجم وولوا فأخذهم خالد من بين أيديهم والكمين من خلفهم ، فلم ير رجل منهم مقتل صاحبه . ومضى الأندر زغر فى هزيمته فمات عطشا .

وقام خالد فى الناس خطيبا يرغبهم فى بلاذ العجم ويزهدهم فى بلاد العرب ، وقال :

\_ ألا ترون إلى الطعام كرفع التراب ؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد فى الله و الدعاء إلى الله عز وجل ، و لم يكن إلا المعاش لكان الرأى أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به .

وسار خالد فى الفلاحين على سيرته فلم يقتلهم، وسبسى ذرارى المقاتلة ومن أعانهم، ودعا أهل الأرض إلى الجزية والذمة فقبلوا ذلك .

ولما أصاب خالد يوم الولجة من أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الذين أعانوا أهل فارس ، غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا هم الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم ، فاجتمعوا إلى أليس وعليهم عبد الأسود العجلى . إنه يتحرق شوقا للثأر لابنه الذي قتله خالد .

و كتب أردشير إلى بهمن جاذويه أن سرحتى بقدم أليس بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس و نصارى العرب ، فقدم بهمن جاذويه جابان وأمره بالحث وقال :

\_ كَفَكَفَ نَفْسُكُ وَجَنْدُكُ مِنْ قَتَالَ القَوْمُ حَتَّى أَلْحُقَ بِكَ إِلاَّ أَنْ

يعجلوك .

ومضى جابان حتى أتى أليس فنزل بها ، واجتمعت إليه المسالح التى كانت بإزاء العرب ، وعبد الأسود فى نصارى العرب من بنى عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة . وساند جابر بن بجير عبد الأسود فقد قتل خالد ابنه .

وبلغ خالدا تجمع عبد الأسود وجابر ومن انضم إليهما ، فخرج لهم ولا يشعر بدنوه جابان ، وليس مع خالد إلا من اجتمع له من عرب الضاحية ونصاراهم ، فأقبل فلما طلع على جابان بأليس قالت الأعاجم لجابان :

ـــ أنعاجلهم أم نغدى الناس ولا نريهم أنا نحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟

ـــ إن تركوكم والتهاون بهم فتهاونوا ، ولكن ظنى بهم أن سيعجلوكم ويعاجلونكم عن الطعام .

فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الأطعمة وتداعوا إليها وتوافوا إليها . فلما انتهى خالد إليهم وقف وأمر بحط الأثقال ، فلما وضعت توجه إليهم وجعل خلفه حماة يحمون ظهره ، ثم برز أمام الصف فنادى :

- أين أبجر ؟ أين عبد الأسود ؟ أين مالك بن قيس ؟ فلم يخرج له إلا مالك ، فقال له خالد :

ـــ يا بن الخبيثة ما جرأك على من بينهم ؟ وليس فيك وفاء . فضربه فقتله ، وأجهض الأعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا فقال جابان :

\_ ألم أقل لكم يا قوم ؟ أما والله ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتى

كان اليوم .

فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل وخالد أمامهم كارد جبار:

ــ ندعها حتى نفرغ منهم ونعود إليها .

كانوا يستخفون بالمسلمين وقد ظنوا أنها جولة ثم يعودون إلى أبسطتهم وأطعمتهم ، فقال جابان :

ــ وأيضا أظنكم والله لهم وضعتموها وأنتم لا تشعرون ، فــالآن فأطيعونى ، سُمُّوها فإن كانت لكم فأهون هالك ، وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئا وأبليتم عذرا .

أشار عليهم أن يضعوا السم في أطعمتهم فإن انتصروا فما أهون الطعام الذي هلك ، وإن هزموا فتك السم بأعدائهم ، فأبوا . فجعل جابان على مجنبتيه عبد الأسود وأبجر ، والتحم الجيشان ودار قتال رهيب بين الجانبين ، المشركون صابرون يزيدهم استبسالا من يتوقعون من قدوم بهمن جاذويه ، والمسلمون يبذلون الجهد ليقضوا على أعدائهم قبل أن يأتيهم المدد . وراح خالد يصول ويجول في صفوف أعدائه ويقول :

ــ اللهم إن لك على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقى منهم أحدا قدرنا عليه ، حتى أجرى نهرهم بدمائهم .

وحمل المسلمون على المشركين حملة صادقة فانكشفوا ، وراحت السيوف تعمل في رقابهم ، فأمر خالد مناديه فنادى :

ــ الأسر الأسر ، لا تقتلوا إلا من امتنع .

فأقبلت الخيول بهم أفواجا مستأسرين يساقون سوقا ، وهزم القوم وأجلوا عن عسكرهم ، ورجع المسلمون من أجلهم ودخلوا عسكر المشركين فوقف خالد على الطعام فقال :

ـــ قد نفلتكموه فهو لكم ، كان رسول الله ــ عَلَيْكُم ــ إذا أتى على طعام مصنوع نفله .

فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل ، وجعل من لم ير الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول :

\_ ما هذه الرقاع البيض ؟

وجعل من قد عرفها يجيبهم ويقول لهم مازحا:

\_ هل سمعتم برقيق العيش ؟

ـــ نعم .

ــ هو هذا .

فسمى الرقاق . وبعث خالد الخبر مع رجل يدعى جندلا من بنى عجل ، فقدم على أبى بكر بالخبر ، وبفتح أليس ، وبقدر الفيء ، وبعدة السبى ، وبما حصل من الأخماس ، وبأهل البلاء من الناس . وبلغت قتلى المشركين سبعين ألفا جلهم من أمغيشيا . فلما فرغ خالد من وقعة أليس نهض فأتى أمغيشيا ففر أهلها و جلوا عن الديار وتفرقوا في السواد ، فأفاءها الله على المسلمين بغير حرب ، فأمر خالد بهدم أمغيشيا ، وأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله قط ، فقد بلغ سهم الفارس ألفا و خمسمائة سوى ما نفله خالد أهل البلاء ، و جاء الخبر إلى أبي بكر فقام في الناس فقال :

\_\_ يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله (١) أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد .

ولما أخرب خالد أمغيشيا علم الأزاذبة أنه غير متروك ، وكان مرزبان

<sup>(</sup>١) خراذيل: عرين.

الحيرة فتهيأ لحرب خالد ، وقدم ابنه ثم خرج فى أثره حتى عسكر خارجا من الحيرة ، وأمر ابنه بسد الفرات . ولما استقل خالد من أمغيشيا وحمل الرجال فى السفن مع الأنفال والأثقال ، فاذا بخالد يفاجأ بأن السفن قد جنحت ، فارتاع المسلمون الذلك فقال الملاحون :

\_ إن أهل فارس فجروا الأنهار فسلك الماء غير طريقه ، فلا يأتينا الماء إلا بسد الأنهار .

وفكر خالد فرأى أن ينطلق إلى ابن الآزاذبة وأن يعيد الفرات إلى مجراه . فخرج فى فرسانه وفاجأ الفرس وهم آمنون لا يفكرون فى أن يغير خالد عليهم ، فأعمل فيهم السيوف وقتل ابن الآزاذبة ، ثم سار من فوره وسبق الأخبار إلى ابن الآزاذبة ، وهجم على الفرس فقتل فيهم مقتلة عظيمة ، وفر الآزاذبة ، وفجر خالد الفرات وسد الأنهار وسلك الماء سبيله .

وقصد خالد وجنده إلى الحيرة ، فقدم الخورنق وقد قطع الآزاذبة الفرات هاربا من غير قتال ، وإنما حداه على الهرب أن وصل إليه خبر موت أردشير ومصاب ابنه .

وتتام أصحاب خالد بالخورنق ، فخرج من عسكره حتى عسكر بموضع عسكر الآزاذبة بين الغرين والقصر الأبيض ، وأهل الحيرة متحصنون في القصور . فأدخل خالد الحيرة الخيل من عسكره ، وأمر بكل قصر رجلا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم ، فكان ضرار بن الأزور عاصرا القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائى ، وكان ضرار بن الخطاب محاصرا قصر القدسين وفيه عدى بن عدى ، وكان ضرار بن مقرن المزنى محاصرا قصر بنى مازن وفيه ابن أكال ، وكان المثنى محاصرا قصر ابن

بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح ، وكان خالد قد عهد إلى أمرائه أن يبدءوا بالدعاء ، فإن قبلوا قبلوا منهم وإن أبوا أن يؤجلهم يوما وقال :

ـــ لا تمكنوا عدوكم من آذانكم فيتربصوا بكم الدوائر ، ولكــن ناجزوهم ولا تردوا المسلمين عن قتال عدوهم .

كان ضرار بن الأزور على قتال أهل القصر الأبيض ، فأصبحوا وهم مشرفون فدعاهم إلى إحدى ثلاث : الإسلام أو الجزية أو المنابذة . وأطلقوا سهام الخوف فقال ضرار لرجاله :

ــ تنحوا لا ينالكم الرمي حتى ننظر في الذي هتفوا به .

فلم يلبث أن امتلأ رأس القصر من رجال متعلقى المخالى يرمـون المسلمين ، فقال ضرار لرجاله :

ـــ ارشقوهم .

فدنوا منهم فرشقوهم بالنبل فأعروا رءوس الحيطان . ثم أغاروا عليهم وصبح أمير كل قوم أصحابه بمثل ذلك فافتتحوا الدور والديرات وأكثروا القتل . فنادى القسيسون والرهبان :

ـــ يا أهل القصور ! ما يقتلنا غيركم .

فنادى أهل القصور :

ــ يا معشر العرب قد قبلنا واحدة من ثلاث ، فادعوا بنا وكفوا عنا حتى تبلغونا خالدا .

فخرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور ، وخرج عدى بن عدى وزيد بن عدى إلى ضرار بن الخطاب ، وخرج عمرو بن عبد المسيح إلى ضرار بن الخطاب ، وخرج عمرو بن عبد المسيح إلى ضرار بن مقرن ، وابن آكال إلى المثنى بن حارثة ، فأرسلوهم إلى خالد وهم على مواقفهم ، مع كل رجل منهم ثقة ليصالح عليه أهل الحصن .

خلا خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين ، وبدأ بأصحاب عدى وقال :

\_\_ ويحكم ! ما أنتم ؟ أعرب فما تنقمون من العرب ؟ أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل ؟

فقال له عدى:

ـــ بل عرب عاربة وأخرى متعربة .

ـــ لو كنتم كما تقولون ، لم تحادوناوتكرهوا أمرنا ؟

\_ ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان بالعربية .

\_ صدقت .. اختاروا و آحدة من ثلاث : أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا إن ناهضتم وهاجرتم وإن أقمتم في دياركم ، أو الجزية ، أو المنابذة والمناجزة ، فقد والله أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص منكم على الحياة .

\_ بل نعطيك الجزية .

\_ تبا لكم ! ويحكم إن الكفر فلاة مضلة ، فأحمق العرب مــن سلكها .

ودخل عمرو بن عبد المسيح على خالد ، فقال له خالد :

\_ من أين أثرك ؟

\_ من ظهر أبي .

\_ من أين خرجت ؟

\_ من بطن أمى .

\_ و يحك على أى شيء أنت ؟

ــ على الأرض.

( وفاة الرسول )

\_ ويلك ! في أى شيء أنت ؟

\_\_ في ثيابي .

ـــويحك ، تعقل ؟

ـــ نعم وأقيد .

\_\_ إنما أسألك .

ـــ وأنا أجيبك .

\_ أسلم أنت أم حرب ؟

\_ بل سلم .

\_ فما هذه الحصون التي أرى ؟

\_ بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجئ الحليم فينهاه .

وكتب خالد بينه وبينهم كتابا: « بسم الله الرحمن الرحم: هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمرا ابنى عدى، وعمرو بن عبد المسيح، وإياس بن قبيصة ، وحيرم بن أكال ، عاهدهم على تسعين ومائة ألف درهم تقبل فى كل سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا ، رهبانهم وقسيسهم إلا من كان منهم على غير ذى يد حبيسا عن الدنيا ، تاركا لها وعلى المنعة ، فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم ، وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة » .

ولما فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركعات ، لا يسلم فيهن ، ثم انصرف وقال :

\_لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع في يدى تسعة أسياف ، وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس ، وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس .

كان أهل فارس مختلفين بالمدائن لموت أردشير ، فدعا خالد رجلا من أهل الحيرة وكتب معه إلى أهل فارس، وقال للرجل :

\_\_ ما اسمك ؟

ـــمرة .

ــ خد الكتاب فأت به أهل فارس لعل الله أن يمر عليهم عيشهم أو يسلموا أو ينيبوا .

وبلغ الرسول المدائن وقدم الكتاب ، فقرأ مرازبة فارس : « بسم الله الرحمن المعد فأسلموا تسلموا . وإلا فاعتقدوا من الذمة وأدوا الجزية ، وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر ».

كانوا مختلفين فيمن يولونه أمورهم بعد موت أردشير وإن اجتمعت كلمتهم على قتال خالد ، وخرج عمال الخراج يجمعون الخراج ويكتبون للناس : « بسم الله الرحمن الرحيم . براءة لمن كان من كذا و كذا من الجزية التي صالحهم عليها الأمير خالد بن الوليد . وقد قبضت الذي صالحهم عليه خالد ، وخالد والمسلمون لكم يد على من بدل صلح خالد ما أقررتم بالجزية و كففتم . أمانكم أمان ، وصلحكم صلح ، نحن لكم على الوفاء ».

وأقام خالد فى عمله سنة ومنزله الحيرة وأهل فارس مختلفون على من يولونه عليهم ، إنها لسنة كأنها سنة نساء .

وكان أبو بكر قد عهد إلى خالد أن يأتى العراق من أسفل منها ، وإلى عياض بن غنم أن يأتى العراق من فوقها : « وأيكما ما سبق إلى الحيرة فهو أمير على الحيرة، فإن اجتمعتها بالحيرة إن شاء الله وقد قضضتها مسالح ما بين العرب وفارس ، وأمنتم أن يؤتى المسلمون من خلفهم ، فليقم بالحيرة أحدكما وليقتحم الآخر على القوم ، وجالدوهم عما فى أيديهم واستعينوا بالله واتقوه وآثروا أمر الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم ، ولا تؤثروا الدنيا فتسلبوهما ، واحذروا ما حذركم الله بترك المعاصى ومعاجلة التوبة ، وإياكم والإصرار وتأخير التوبة ».

إن خالدا قد نزل الحيرة واستقام له الأمر . وفرق سواد الحيرة على جرير ابن عبد الله وضرار وسويد وغيرهم ؛ أما عياض فإنه كان فى حاجة إلى أن يمد له خالد يده فى قتال أهل دومة الجندل ، وكان خالد كارها لذلك الأمر ، فما دون فتح فارس شىء . وقال خالد للمسلمين :

\_ لولا ما عهد إلى الخليفة لم أنتقذ عياضا .

وخرج خالد لإغاثة عياض ، واستخلف على الحيرة القعقاع بن عمرو ، فسلك الفلوجة حتى نزل بكربلاء وعلى مسلحتها عاصم بن عمرو، وعلى مقدمة خالد ابن الأقرع بن حابس ، لأن المثنى كان على ثغر من الثغور التي على المدائن يناوش أهل فارس . وأقام خالد على كربلاء أياما ثم انطلق إلى الأنبار .

تحصن أهل الأنبار وخندقوا عليهم وأشرفوا من حصنهم يرقبون مقدم جيش المسلمين ، وكان على تلك الجنود سيرزاذ صاحب ساباط وكان

أعقل أعجمى يومئذ ، وقدم خالد على المقدمة فطاف بالخندق وأنشب القتال وكان قليل الصبر عنه إذا رآه أو سمع به ، وتقدم إلى رماته فأوصاهم وقال :

 لن أرى أقواما لا علم لهم بالحرب ، فارموا عيونهم ولا توخوا غيرها .

وأرسلت السهام إلى العيون ففقئ ألف عين يومئذ ، فسميت تلك الواقعة ذات العين .

وتصايح القوم:

ــ ذهبت عيون أهل الأنبار .

فقال شيرزاذ:

ــ ما يقولون ؟

ففسر له فقال:

· ـــ آباذ آباذ .

فراسل خالدا فى الصلح على أمر لم يرضه خالد فرد رسله وأتى خالد أضيق مكان فى الحندق وراح ينحر النحائر ويلقى بها فى الحندق حتى ملأه ، ثم اقتحم الحندق والذبائح جسور المسلمين ، فاجتمع المسلمون والمشركون فى الحندق وفر القوم إلى حصنهم . وأرسل شيرزاذ خالدا فى الصلح على ما أراد ، فقبل منه على أن يخليه ويلحقه بما منه فى كوكبة من الحيل ليس معهم من المتاع والأموال شيء ، فخرج شيرزاذ حتى قدم على بهمن جاذويه ، فأخبره الخبر فلامه فقال :

-عرفت أن المسألة أسلم .

واطمأن خالد بالأنبار . ورأى أهل الأنبار يكتبون بالعربية ويتعلمونها

## فسألهم:

- \_ ما أنتم ؟
- ـــ قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلنا ، فكانت أوائلهم نزلوها أيام بختنصر .
  - \_\_ ممن تعلمتم الكتابة ؟
  - ـــ تعلمنا الخط من إياد .

ولما فرغ خالد من الأنبار واستحكمت له ، استخلف على الأنبار الزبرقان بن بدر ، وقصد لعين التمر وبها يومئذ : مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم ، وعقة بن أبى عقة في جمع عظيم من العرب من التمر وتغلب وإياد ومن لافهم ، فلما سمعوا بخالد قال عقة لمهران :

ـــ إن العرب أعلم بقتال العرب ، فدعنا وخالدا .

ــــصدقت ، لعمرى لأنتم أعلم بقتال العرب ، وإنكم كمثلنا في قتال العجم .

فخدعه واتقى به وقال:

ــ دونكموهم وإن احتجتم إلينا أعناكم .

فلما مضى نحو خالد قالت له الأعاجم:

... ما حملك على أن تقول هذا القول لهذا الكلب ؟

ــ دعونى ، فإنى لم أرد إلا ما هو خير لكم ، شرّ لهم . إنه قد جاءكم من قتل ملوككم وفل حدكم فاتقيته بهم . فإن كانت لهم على خالد فهى لكم ، وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا ، فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون .

فاعترفوا له بفضل الرأى ، فلزم مهر 'ن العين ، ونزل عقة لخالد على

الطريق وعلى ميمنته بجير بن فلان أحد بنى عبيد بن سعد بن زهير ، وعلى ميسرته الهزيل بن عمران ، فقدم عليه خالد وهو في تعبئة جنده فعبأ خالد جنده وقال لمجنبتيه :

\_ اكفونا ما عنده فإنى حامل .

و حمل خالد على عقة وهو يقيم صفوفه فاحتضنه فأخذه أسيرا ، وانهزم صفه من غير قتال فأكثروا فيهم الأسر . وهرب بجير والهذيل واتبعهم المسلمون . ولما جاء الخبر مهران في جنده وترك الحصن ، ولما انتهى فُلال عقة من العرب والعجم إلى الحصن اقتحموه واعتصموا به .

وأقبل خالد في الناس حتى ينزل على الحصن ومعه عقة أسير ، وكان من في الحصن يرجون أن يكون خالد كمن كان يغير عليهم من العرب . فلما رأوه يناجزهم ويحاول أن يقتحم الحصن سألوه الأمان فأبي إلا حكمه ، فنزلوا على حكمه ، فلما فتحوا الحصن دفعهم إلى المسلمين ، وأمر خالد بعقة وكان خفير القوم فضربت عنقه ، وسبى كل من حوى الحصن وغنم ما فيه ، ووجد في بيعتهم أربعين غلاما يتعلمون الإنجيل عليهم باب مُغلق ، فكسره عنهم وقال :

\_\_ ما أنتم ؟

- رهن .

فقسمهم فی أهل البلاء. منهم أبو زیاد مولی ثقیف، ومنهم نصیر أبو موسی بن نصیر، ومنهم أبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلی الشاعر، وسیرین أبو محمد بن سیرین، و حُریث و علائة، فصار أبو عمرة لشر حبیل بن حسنة، وحریث لرجل من بنی عباد، وعلائة للمعنی، و حُمران لعثمان. و كان نصیر ینسب إلی بنی یشكر، وأبو عمرة إلی بنی مرة.

كان عياض بن غنم قد شن الغارة على أهل دومة الجندل ، ولم يفتح ذلك الحصن الحصين أمرا هينا ، فحاصر عياض القوم ، وما لبث أهل الدومة أن خرجوا من حصنهم وحاصروا جيش المسلمين وقد أخذوا عليه الطريق .

وقدم الوليد بن عقبة من عند خالد بن الوليد على أبى بكر بما بعث إليه من الأخماس ، وكان أمر عياض قد بلغ البصديق فوجه الوليد إلى عياض وأمده به ، فقدم عليه الوليد وعياض محاصرهم وهم محاصروه ، فقال له :

ـ الرأى في بعض الحالات خير من جند كثيف ، ابعث إلى خالد فاستمده .

فبعث عياض إلى خالد بن الوليد فقدم عليه رسوله عقب وقعة العين مستغيثا ، فأحس خالد شيئا من الضيق ، فقد كادت فارس أن تفتح له أبوابها ، ولكنه وجد أن لا بد من إغاثة عياض وجنوده ، فخلف على عين التمر عويم بن الكاهل الأسلمى ، وخرج في تعبيته التي دخل فيها العين . ولما بلغ أهل دومة سير خالد إليهم بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وكلب وغسان وتنوخ والضَّجاعم ، فأتاهم وديعة في كلب ، وابن الأيهم في طوائف من غسان وتنوخ ، وابن الحديرجان في الضجاعم ، فقاتلوا عياضا وقاتلهم عياض . فلما بلغهم دنو خالد وهم على رئيسين : أكيدر بن عبد الملك

والجودي بن ربيعة ، اختلفوا فقال أكيدر :

\_ أنا أعلم الناس بخالد ، لا أحد أيمن طائرا منه ، ولا أحد في حرب ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه ، فأطيعوني وصالحوا القوم .

فأبوا عليه فقال:

\_ لن أمالئكم على حرب خالد ، فشأنكم .

فخرج إلى حيِّه ، وبلغ ذلك خالدا فبعث عاصم بن عمرو معارضا له فأحذه ، فقال :

\_ إنما تلقيت الأمير خالدا .

فلما أتى به خالدا أمر به فضربت عنقه وأخذ ما كان معه من شيء . ومضى خالد حتى ينزل على أهل دومة وعليهم الجودى بن ربيعة ووديعة الكلبى وابن الأيهم وابن الحدرجان ، فجعل خالد دومة بين عسكره وعسكر عياض ، وكان النصارى الذين أيدوا أهل دومة من العرب محيطين بحصن دومة لم يحملهم الحصن .

ونزل خالد يتأهب للقتال فخرج إليه الجودى ووديعة ، وخرج ابن المحدرجان وابن الأيهم إلى عياض . وزلزلت تكبيرات المسلمين قلوب الأعداء فدبت الهزيمة فيهم ، وراح خالد وفرسانه يصولون ويجولون ويضربون الأعناق ، وراح عياض وجنوده يشدون على الأعداء ويحاربون في سبيل الله صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص . وثار النقع وسالت الدماء ، واختلطت صيحات الفزع بالأنات ، وانهزم الجودى ووديعة على يدى خالد ، وهزم عياض من يليه وركبهم المسلمون . فأما خالد فإنه أخذ الجودى أخذا ، وأخذ الأقرع بن حابس وديعة ، وفر بقية الناس إلى

الحصن فلم يحملهم ، فلما امتلاً الحصن أغلق من في الحصن الحصن دون أصحابهم ، فبقوا حوله ينتظرون الموت .

وقال عاصم بن عمرو:

ـــ يا بني تميم حلفاؤكم كلب آسروهم وأجيروهم ، فإنكم لا تقدرون لهم على مثلها .

وراح ينوتميم يأسرون حلفاءهم ولا يقتلونهم لوصية عاصم بن عمرو ، وأقبل خالد على الذين كانوا حول الحصن فقتلهم حتى سد بهم باب الحصن . ودعا خالد بالجودى فضرب عنقه ، ودعا بالأسرى فضرب أعناقهم إلا أسرى كلب فإن عاصما والأقرع وبني تميم قالوا :

\_ قد آمناهم .

فأطلقهم لهم خالد وقال:

ــ مالى ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام ؟ فقال له عاصم :

ــ لا تحسدوهم العافية ، ولا يحوزهم الشيطان .

ثم أطاف خالد بباب الحصن فلم يزُل عنه حتى اقتلعه ، وتدفق جنود المسلمين إليه فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري والنساء فأقاموهم فيمن يزيد ، فاشترى خالد ابنة الجودي وكانت معروفة بالحسن والجمال .

وأقام خالد بدومة ، فأطمع ذلك الفرس فى المسلمين ، فرأوا أن يناجزوهم وأن يجلوهم عن ديارهم . وأدار رءوسهم أن عرب الجزيرة كاتبوهم للنهوض لقتال المسلمين غضبا لعقة الذى قتله خالد ، فخرج زَرْمَهر من بغداد ومعه روزية يريدان الأنبار ، فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومئذ خليفة خالد على الحيرة ، فبعث

القعقاع أعبد بن فدكى السعدى وأمره بالحصيد ، وبعث عروة بن الجعد البارق وأمره بالخنافس ، فقد جاءته الأخبار أن الفرس وعرب الجزيرة اتعدوا أن يلتقوا بحصيد والخنافس . وقال القعقاع للأميرين :

\_ إن رأيتها مقدما فاقدما .

وانتظر روزية وزرمهر من كاتبهما من ربيعة ليشنوا الحرب على المسلمين . فلما رجع خالد من دومة إلى الحيرة في فرسانه ، وبلغه ما فعلت الفرس ، عزم على مصادمة أهل المدائن ؛ ولكنه كره خلاف أبى بكر فقد عهد إليه أن يبقى بالحيرة ، فأرسل القعقاع بن عمرو وأبا ليلى بن فدكى إلى روزبة وزرمهر .

وجاء إلى خالد كتاب امرئ القيس الكلبي أن الهزيل بن عمران قد عسكر بالمضيح ، ونزل ربيعة بن بجير بالثني وبالبشر في عسكر غضبا لعقة . أينتظر خالد حتى يصلا إلى زرمهر وروزبة ؟ فخرج خالد وعلى مقدمته الأقرع بن حابس ، واستخلف على الجيرة عياض بن غنم ، وأخذ طريق القعقاع وأبي ليلي إلى الحنافس .

وقدم عليهما خالد وهما بعين التمر ، فبعث القعقاع إلى الحصيد وأمره على الناس ، وبعث أبا ليلي إلى الحنافس فلم يتحرك زرمهر وروزبة ؛ كانا ينتظران أن يوافيهما عرب الجزيرة . فلما رأى القعقاع ذلك سار نحو حصين ، فلما رأى روزبة أن القعقاع قصد له استمد زرمهر فأمده بنفسه ، واستخلف على عسكره المهبوذان .

والتقى الجيشان بحصيد ، فراح القعقاع يمشى إلى أعدائــه مشى الوعول ، حتى إذا ما بلغ زرمهر عاجله بضربة فتركه كأمس اللابر وقتل عصمة بن عبد الله روزبة ، فمشت الهزيمة في صفوف الفرس ، فقتل الله

العجم مقتلة عظيمة . وكان القعقاع يصول ويجول كأسد هصور ، وصدق الصديق لما قال : لا يهزم جيش فيهم مثل هذا .

وهرب فلول جيش الفرس إلى حصيد مرعوبين ، وانضموا إلى المهبوذان ، وراحلوا يوسعون الأرض بأخبار صناديد المسلمين . فلما بلغهم أن أبا ليلى بن فدكى بمن معه قادم نحو الخنافس لقتالهم ، أطلقوا لسيقانهم الريح ، وهرب المهبوذان ومن معه إلى المضيِّح حيث نزل هذيل ابن عمران .

وانتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحصيد وهرب أهل الخنافس، فكتب إلى القعقاع وأبى ليلى وأعبد وواعدهم أن يجتمعوا بالمضيّح. وخرج خالد من العين قاصدا المضيح على الإبل يجنب الخيل، فلما كانت تلك الساعة من ليلة الموعد إذا رجل يدعى حرقوص بن النعمان من النمر، وإذا حوله بنوه وامرأته وبينهم جفنة من خمر وهم عليها عكوف، يقولون له:

\_ ومن يشرب في هذه الساعة وفي أعجاز الليل ؟!

\_ اشربوا شرب وداع ، فما أرى أن تشربوا خمرا بعدها . هذا خالد بالعين و جنوده بحصيد وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا .

وانقضت عليهم بعض الخيل فضرب رأس حرقوص فإذا هسو فى جفنته ، وأخذت بناته أسرى ، وقتل بنوه ، وأغار المسلمون على الهذيل ومن معه ومن أوى إليهم وهم نائمون من ثلاثة أوجه فقتلوهم، وأفلت الهذيل فى أناس قليل ، وامتلأ الفضاء قتلى كأنما غنم قد نحرت . وقد قتل جرير بن عبد الله عبد العزى بن أبى رهم ولبيد بن جرير ، وكان معهما كتاب من أبى بكر بإسلامهما .

وبلغ المدينة خبر مقتليهما فراح عمر يحاول أن يوغر صدر الصديق على

خالد بن الوليد ، ويطلب عزله عن إمارة الجيش كما فعل يوم قتل مالك بن نويرة ، فودى أبو بكر عبد العزى ولبيدا وأوصى بأولادهما وقال :

\_ أما إن ذلك ليس على إذ نازلا أهل الحرب.

وكان ربيعة بن بجير التغلبي قد نزل الثنتي والبشر غضبا لعقة ، وواعد روزبة وزرمهر والهذيل . فلما أصاب خالد أهل المضيح بما أصابهم به أمر القعقاع وأبا ليلي أن يرتحلا أمامه ، وواعدهما الليلة ليغيروا على ربيعة التغلبي ، وقد أقسم ليبغتن تغلب في دارها .

وخرج خالد من المضيح فنزل حوران ثم الرفق ثم الحماة ، ثم اجتمع هو وأصحابه فشنوا الغارة على ربيعة من ثلاثة أوجه ، فلم يفلت من سيوف المسلمين أحدواستبى الذرارى والنساء ، وبعث بخمس الله إلى أبى بكر مع النعمان بن عوف بن العمان الشيباني ، وقسم النهب والسبايا .

وفى المدينة استقبل الناس الغنائم والسبى بالفرح ، واشترى على بن أبى طالب بنت ربيعة بن بجير التغلبي فاتخذها فولدت له عمر ورقية .

وكاندالهذيل حين نجا أوى إلى عتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم ، فما أرخى الليل ستائره حتى هجم جيش المسلمين من ثلاثة أوجه على جيش الأعداء وشنها غارة شعواء ، وكانت أنباء مقتل ربيعة قد تسربت إليهم فأورثتهم خيفة فهزموا بالرغب ، فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا قبلها مثلها ، وأصابوا منهم ما شاءوا ، وبر خالد بقسمه فقد باغت تغلب في عقر دارها .

وخرج خالد من البشر إلى الرضاب وبها هلال بن عقة ، فلما سمع أصحاب هلال بقدوم خالد فروا من وجهه ، وفر هلال في أثرهم . فدخل خالد الرضاب دون قتال ، ثم قصد إلى الفرائض . إنها تخوم الشام والعراق

والجزيرة ، فلما اجتمع المسلمون بها هبت الروم واغتاظت ، فها هو ذا خالد على حدودهم يهددهم . ونسى الروم ما كان بينهم وبين الفرس من عداوة أمام الخطر الجديد ، فاستعانوا بمن يليهم من مسالح أهل فارس ، واستمدوا تغلب وأياد والنمر فأمدوهم ، ثم انطلقوا إلى خالد ، حتى إذا صار الفرات بينهم قالوا :

\_ إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم .

قال خالد:

\_ بل اعبروا إلينا .

\_ فتنحوا حتى نعبر .

\_ لا نفعل ، ولكن اعبروا أسفل منا .

فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض:

\_\_احتسبوا ملككم . هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم ، والله لينصرن ولنخذلن .

ثم لم ينتفعوا بذلك فعبروا أسفل من خالد ، فلما التأم جمعهم قالت الروم :

ـــ امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح من أينا يجيء . فراحت كل جماعة تذكر مناقبها وترفع صوتها بشعارها .

ودارت رحى معركة رهيبة ، السيوف تعلو والرءوس تطير ، والوقت يمر وئيدا وئيدا ، وتكبيرات المسلمين تجلجل ، والعرق يختلط بالدم ، وجثث الروم ومن هب لنجدتهم تغطى ساحة القتال ، وخالد يصيح في جنوده :

\_ ألحوا عليهم ولا ترفعوا عنهم .

فينقض عليهم فرسان المسلمين ويحشرونهم برماحهم ويسوقونهم زمرا إلى القتل ، فقتل في المعركة وفي الطلب مائة ألف . وذاق الروم مرارة الهزيمة ، وأقام خالد على القراض بعد الوقعة عشرا ، ثم أذن بالرحيل إلى الحيرة ، وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بهم ، وأمر شجرة بن الأعز أن يسوقهم ، وأظهر خالد أنه في الساقة ، فقد استولت عليه فكرة وعزم على إنفاذها دون أن يشعر به أصحابه .

وافى الموسم فخرج الناس للحج ، وخرج أبو بكر على الناس ، وخرج خالد حاجا من الفراض لخمس بقين من ذى القعدة لا يعلم بخروجه أحد إلا عدة من أصحابه خرجوا معه . فسار طريقا من طرق أهل الجزيرة لم ير طريق أعجب منه ولا أشد على صعوبته منه ، فكانت غيبته عن الجند يسيرة . فما توافى إلى الحيرة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب الساقة الذى وضعه فقدما معا ، وخالد وأصحابه محلقون ، لم يعلم بحجه إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة ، و لم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فأرسل إليه كتابا فوافاه الكتاب منصر فه من حجه فقرأه :

السامين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا ، وإياك أن تعود لمثل ما فعلت ، فإنه لم يُشج (١) الجموع من الناس بعون الله شجيك ، و لم ينزع الشجى من الناس نزعك ، فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة فأتمم يتم الله لك ، و لا يدخلنك عُجب فتسخر و تخذل ، وإياك أنْ تدِل بعمل فإن الله له المن وهو ولى الجزاء » .

كان أبو بكر الصديق قد رأى بعد أن رجع من الحج إلى المدينة أن يجهز

<sup>(</sup>١)يشج الجموع : يفرق جمع الأعداء ، والشجى : الشوك، والعجب والدل : الافتخار والغرور .

الجيوش إلى الشام ، فكان أول لواء عقده لواء خالد بن سعيد بن العاص ، فجاء عمر إلى أبي بكر فقال :

\_ أتؤمره بعد ما قال حين أقدم من اليمن بعد وفاة رسول الله \_ عَلَيْكُهُ:
يا بنى عبد مناف لقد طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم .

إن خالد بن سعيد لم يبايع أبا بكر إلا بعد أن رضى بنو هاشم ، فلم يحفلها عليه أبو بكر ، وأما عمر فاضطغنها عليه و لم يزل بأبى بكر حتى عزلة ، وأمر يزيد بن أبى سفيان فخرج يزيد في سبعة آلاف مقاتل .

وكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص: « إنى كنت قد رددتك على العمل الذى كان رسول الله \_ عليه \_ ولاكه مرة وسماه لك أخرى: مبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله \_ عليه \_ فقد وليته ثم وليته م وقد أحببت أبا عبد الله أن أفر غك إلى خير لك في حياتك ومعادك منه ، إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك ».

فكتب إليه عمرو: « إنى سهم من سهام الإسلام ، وأنت بعد الله الرامى بها والجامع لها ، فانظر أشدها وأحشاها وأفضلها فارم به شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي » -

و كان أبو بكر قد شيع الوليد بن عقبة لما خرج لجمع صدقات قضاعة ، وقال له:

\_\_اتق الله بالسر والعلانية ، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله .

إنك في سبيل من سبل الله ، لا يسعك فيه الإذهان والتفريط والغفلة عما فيه قوام دينكم وعصمة أمركم ، فلا تَنِ ولا تَفْتُر . ( وفاة الرسول ) إن أبا بكر يريد أن يوجهه إلى الشام أيضا ، فكتب إليه وإلى عمرو : « استخلفا على أعمالكما واندبا من يليكما » . فراح عمرو والوليد يندبان الناس لقتال الروم ، فتتام إليهما بشر كثير ، وانتظرا أمر أبى بكر . وقام أبو بكر في الناس خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال :

ــ ألا إن لكل أمر جوامع ، فمن بلغها فهى حسبه (١) ، ومن عمل لله كفاه الله . عليكم بالجد والقصد (٢) فإن القصد أبلغ ، ألا إنه لا دين لأحد لا أمان له ، ولا أجر لمن لا حسبة له ، ولا عمل لمن لا نية له . ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يخص به : هي التجارة التي دل الله عليها ونجى بها من الحزى ، وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة .

فأمد عمر ببعض من انتدب إلى من اجتمع إليه وأمره على فلسطين ، و كتب إلى الوليد وأمره بالأردن وأمده ببعضهم ، و دعا يزيد بن أبى سفيان فأمره على جند عظيم و هم جمهور من انتدب له و فى جنده سهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكة و شيعه ماشيا ، واستعمل أبا عبيدة بن الجراح على من اجتمع وأمره على حمص و خرج معه و هما ماشيان والناس معهما و خلفهما .

وكان أبو بكر قد سمى لكل أمير من أمراء الشام كورة ، فسمى لأبى عبيدة حمص ، وليزيد بن أبى سفيان دمشق ، ولشرحبيل بن حسنة الأردن ، ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مَجزّر فلسطين . فلما شارفوا

<sup>(</sup>١) حسبه: تكفيه. (٢) القصد: الاعتدال.

الشام دهم كل أمير منهم خلق كثير ، فهرقل إمبراطور الروم خرج حتى نزل بحمص وأرسل إلى عمرو أخاه تذارق فخرج نحوهم في تسعين ألفا ؟ وبعث جَرجَة بن توذرا نحو يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه ؛ وبعث الدراقص فاستقبل شرحبيل بن حسنة ؟ وبعث الفيقار بن بسطوس في ستين ألفا نحو أبى عبيدة ، فهابهم المسلمون وجميع فرق المسلمين واحد وعشرون ألفا سوى عكرمة بن أبي جهل وكان ردءا لهم في ستة آلاف . ففزعوا جميعا بالكتب وبالرسل إلى عمرو بن العاص وإلى أبي بكسر الصديق: « ما الرأى ؟ » فكاتبهم عمرو وراسلهم : • إن الرأى الاجتماع ، وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة ، وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا في عدد يُقرن فيه لأحد ممن استقبلنا وأعدُّ لنا لكل طائفة منا . فاتعدوا اليرموك ليجتمعوا به ، وجاءهم كتاب أبي بكر : ٥ اجتمعوا فتكونوا عسكراو احداو القوا زحوف المشركين بزحف المسلمين ، فإنهم أعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره ، ولن يؤتى متكم من قلة ا وإنما يؤتى العشرة الآلاف والزيادة على العشرة الآلاف إذا أتوا من تلقاء الذنوب ، واحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصحابه . .

و تطابق رأى أبى بكر مع رأى عمرو ، فسار أمراء المسلمين إلى اليرموك .

وبلغ ذلك هرقل فكتب إلى قواده أن اجتمعوا لهم وانزلوا بالروم منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق المهرب ، فخرجت جيوش الروم من ألوية الثغور وقد رفعت النسر الروماني على ألوية فوق الرعوس. كانت السرايا تطوى الأرض طيا لتصل إلى اليرموك كل سرية من ثلاثمائة أو أربعمائة جندى

يقودهم رائد ، فكلما اجتمعت سرايا أو سبع أو ثماني تكون منها كتيبة بقيادة دوق ، وقد احتفظوا بسر عددهم حتى لا يستطيع العرب تقدير حجم جيوشهم .

ارتدى الرومان الدروع وغطوا رءوسهم بالخوذات وتسلحوا بالقسى والرماح والنسوف ، واجتمع الجيش الجرار وعلى المقدمة جرجة ، وعلى مجنبتيه باهان والدراقص ، وعلى القلب النيقار ، و لم يكن باهان قد وصل بعد فنادى المنادى فيهم ليرفع من روحهم المعنوية .

\_ أبشروا فإن باهان في الأثر . مدد لكم .

ونزل جيش الروم الواقوصة وهي على ضفة اليرموك ، وصار الوادى خندقا لهم وهو هاوية لا يدرك ، وإن كانت انتصارات المسلمين في العراق قد صكت أسماعهم ، فأراد قواد هرقل أن تستفيق الروم ويأنسوا بالمسلمين وترجع إليهم أفئدتهم التي طارت شعاعا .

وانتقل المسلمون من عسكرهم الذى اجتمعوا به ، فنزلوا عليهم بحذائهم على طريقهم ، وليس للروم طريق إلا عليهم فقال عمرو بن العاص :

أيها الناس أبشروا ! حصرت والله الروم وقل ما جاء محصور بخير . فأقاموا بإزائهم وعلى طريقهم ومخرجهم صفر سنة ثلاث عشرة وشهرى ربيع لا يقدرون من الروم على شيء ولا يخلصون إليهم ، وكان بين الجيشين مناوشات ، وكلما شن المسلمون غارة عادوا منهزمين ، فالحندق يحول بينهم وبين الالتحام مع أعدائهم ، فكانت سهام الروم تصيب الصدور بينا سيوف المسلمين البتارة لا تصل إلى أعناق أعدائهم .

وكتب أمراء الشام إلى أبي بكر يصفون له ما هم فيه ، وكان كل جند

يحارب مع أميره لا يجمعهم أحد ، وكان عسكر أبى عبيدة مجاورا لعسكر عمرو بن العاص وعسكر شرحبيل مجاورا لعسكر يزيد بن أبى سفيان ، فكان أبو عبيدة ربما صلى مع عمرو وشرحبيل مع يزيد، فأما عمرو ويزيد فإنهما كانا لا يصليان مع أبى عبيدة وشرحبيل .

وقرأ أبو بكر كتاب أمراء الشام فكتب إلى خالد بن الوليد ليأتى جموع المسلمين في اليرموك، فخرج خالد في أهل العراق ومعه القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدى وعياض بن غنم وهاشم بن عتبة ، وراح يستحث جنوده في السير فهو يتحرق شوقا لقتال الروم .

وطلع خالد على المسلمين فارتج المكانِ بالتكبير ، وفي نفس الوقت ارتفعت صيحات فرح في معسكر الروم فقد طلع عليهم باهان وقدم قدامه الشمامسة والرهبان والقسيسين يغرونهم ويحضونهم على القتال .

كان جيش الروم أربعين ومائتي ألف منهم ثمانون ألف مقيد ، وأربعون ألفا منهم مسلسل للموت ، وأربعون ألفا مربطون بالعمائم ، وثمانون ألف فارس وثمانون ألف راجل ، والمسلمون سبعة وعشرون ألفا ممن كان مقيما ، إلى أن قدم خالد في تسعة آلاف فصاروا ستة وثلاثين ألفا .

ونشط الروم بمددهم فخرجوا لقتال المسلمين ، فراح كل أمير من الأمراء يقاتلهم بجنده ، فهزم الله الروم فعادوا يتحصنون فى خندقهم ، وراح القبيسون والشمامسة والرهبان يحضونهم على القتال وينعون لهم النصرانية حتى زينوا لهم الخروج لمناجزة المسلمين الذين جاءوا لقتالهم . وأراد كل أمير أن يخرج بجنده فلم يرتح وأحس المسلمون خروجهم ، وأراد كل أمير أن يخرج بجنده فلم يرتح

خالد لذلك ، فسار فيهم فحمد الله وأثنى عليه وقال :

... إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي . أخلصوا

جهادكم وأريدوا الله بعملكم ، فإن هذا يوم له ما بعده . ولا تقاتلوا قوما على نظام و تعبية على تساند وانتشار ، فإن ذلك لا يحل ولا ينبغى . وإن مَنْ وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا ، فاعلموا فيما لم تؤمروا به بالذى ثرون أنه الرأى من واليكم و محبته .

... فهات ، فما الرأى ؟

\_ إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياس ، ولو علم بالذى كان ويكون لقد جمعكم ، إن الذى أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم ، فالله الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجنود ، ولا يزيده عليه إن دانوا له .

إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله \_ على الله و الله عند خليفة رسول الله على على الله على على الله على على الله على على الله على الل

إنه طلب لنفسه الإمارة أول يوم فأمروه وهم يرون أنها كخرجاتهم وأن الأمر أطول مما صاروا إليه ، وكان خالد قد عزم أن يخوض اليوم معركة قاصمة لظهر الروم ولا تقوم لها قائمة بعدها أبدا .

خرج الروم فى تعبية لم ير الراءون مثلها قط ، وخرج خالد فى تعبية لم تعبية الم تعبية الم تعبية الم تعبيا العرب قبل ذلك ، فخرج فى ستة وثلاثين كردوسا إلى الأربعين ، وقال :

\_ إن عدوكم قد كثر وطغى ، وليس من التعبية تعبية أكثر في رأى العين

من الكراديس.

فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة ، وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة ، وجعل الميسرة كراديس وعليها زيد بن أبي سفيان ، وكان على كردوس من كراديس أهل العراق القعقاع بن عمرو ، وغلى كردوس مذعور بن عدى ، وعياض بن غنم على كردوس ، وهاشم بن عتبة على كردوس ، وزياد بن حنظلة على كردوس ، وخالد على كردوس ، وابن سعيد دحية بـن خليفــة على كردوس ، وامرؤ القيس على كردوس ، ويزيد بن يحنس على كردوس ، وأبو عبيدة على كردوس ، وعكرمة بن أبي جهل على كردوس ، وسهيل ابن عمرو على كردوس ، وعبد الرحمن بن خالد على كردوس وهو يومئذ ابن ثماني عشرة سنة ، وحبيب بن مسلمة على كردوس ، وصفوان بن أمية على كردوس ، وسعيد بن خالد على كردوس ، وأبو الأعور بن سفيان على كردوس ، وابن ذى الخمار على كردوس ، وفى الميمنة عمارة بن مخشى بن خويلد على كردوس ، وشرحبيل على كردوس ومعه خالد بن سعيد ، وعبد الله بن قيس على كردوس ، وعمرو بـن عــبسة على كردوس ، والسمط بن الأسود على كردوس ، وذو الكلاع على كردوس ، ومعاوية بن حُدَيْج على آخر ، وجندب بن عمرو بن حُممة على كردوس ، وعمرو بن فلان على كردوس . ولقيط بن عبد قيس بن بجرة على كردوس ؛ وفي المسيرة يزيد بن أبي سفيان على كردوس ، والزبير بن العوام على كردوس ، وحوشب ذو ظليم على كردوس ، وقيس ابن عمرو على كردوس ، وعصمة بن عبد الله على كردوس ، وضرار بن

الأزور على كردوس ، ومسروق بن فلان على كردوس ، وعتبة بن ربيعة ابن بهز على كردوس ، وكان القاضى أبو الدرداء وكان القاص أبو سفيان بن حرب ، وكان على الطلائع قبان بن أشيم ، وكان على الأقباض عبد الله بن مسعود ، وكان القارئ المقداد ، وقد سن رسول الله ـ عَلَيْتِهُ ـ بعد بدر أن يقرأ القارئ سورة الجهاد عند اللقاء وهي الأنفال .

وكان فى الجيش ألف من أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فيهم نحو من مائة من أهل بدر ؟ وراح أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول : \_ الله الله ، إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام ، وإنهم ذادة الروم وأنصار الإسلام ، اللهم أنزل نصرك على وأنصار الشرك . اللهم إن هذا يوم من أيامك ، اللهم أنزل نصرك على عبادك .

كان مع المسلمين يوم بدر فرس واحد ، أما في اليرموك فكانوا على ظهور جيادهم العربية ؛ فرسول الله \_\_عَلِيله \_\_ عرف أهمية الفرسان بعد وقعة أحد ، فراح يرعى الخيول ويشجع المسلمين على تربيتها ، وقد وضع عنها الزكاة ، وروى أحاديث عن خيرها ، وأعطى للفرس من الفيء ضعف الفارس ، فكانت بمرة ذلك تلك الخيول التي فتح المسلمون على ظهورها الأمصار ، ورفعوا فيها راية الإسلام .

وقال رجل لخالد :

ــ ما أكثر الروم وأقل المسلمين!

فقال خالد في ثقة:

ــ ما أقل الروم وأكثر.المسلمين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقــل بالخذلان ، ولا بعدد الرجال .

للا رجع خالد من حجه وافاه كتاب أبي بكر بالخروج في شطر الناس، وأن يخلف على الشطر الباق المثنى بن حارثة ، وقال :

لا تأخذن نجدا إلا خلفت له نجدا ، فإذا فتح الله عليكم فارددهم إلى العراق وأنت معهم ، ثم أنت على عملك .

وأحضر خالد أصحاب رسول الله على المثنى وأحضر خالد أصحاب رسول الله على المثنى وترك للمثنى أعدادهم من أهل القناعة ممن لم يكن له صحبة . ثم نظر فيمن بقى فاختار من كان قدم على النبى الن

\_ والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر كله فى استصحاب، نصف الصحابة أو بعض النصف ، وبالله ما أرجو النصر إلا بهم فأنَّى تعرينى منهم!

وتلكاً خالد ، وأصر المثنى على أن يترك معه نصف صحابة رسول الله معلى خلله ، وكان فيمن الله معلى فلما رأى ذلك خالد أعاضه منهم حتى رضى ، وكان فيمن أعاضه منهم فرات بن حيان العجلى ، وبشير بن الخصاصية ، والحارث بن حسان ، ومعبد بن أم معبد السلمى ، وعبد الله بن أبى أوفى الأسلمى ، والحارث بن بلال المزنى ، وعاصم بن عمرو التميمى ، حتى إذا رضى المثنى وأخذ حاجته ، خرج خالد قاصدا اليرموك ، وشيعه المثنى إلى قراقر ثم

رجع إلى الحيرة ، فأقام فى سلطانه . ووضع فى المسلحة التى كان فيها أخاه المعنى ، ومكان ضرار بن الخطاب عتيبة بن النهاس ، ومكان ضرار بن الأزور مسعودا أخاه الآخر ، وسدأماكن كل من خرج من الأمراء برجال أمثالهم .

والتفت خالد إلى رجاله وقال:

ـــ كيف لى بطريق أخرج فيه من وراء جمع الروم ، فإنى إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين ؟

إن خالد بن الوليد يذكر يوم الحديبية ، يوم خرج للقاء رسول الله \_ عَلِيلَة \_ وأصحابه وهم في ملابس الإحرام ليمنعهم من دخول مكة ، فسلك رسول الله \_ عَلِيلَة \_ طريقا وعرا فإذا هو والذين معه خلف خالد ، وإذا مكة على بعد مراحل قليلة منهم ، ولولا أن حبس ناقته \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ حابس الفيل لدخل رسول الله \_ عَلَيْك \_ مكة . إن خالدا ليذكر ذلك ، وإنه يريد أن يفعل بالروم ما فعله عليه السلام بجيش قريش ذلك اليوم الذي لا ينساه ، فقال رجاله :

ـــ لا نعرف إلا طريقًا لا يحمل الجيوش يأخذه الفذ (١) الراكب ، فإياك أن تغرر بالمسلمين .

إن رسول الله. \_ عُرِيْكُم \_ قد سلك طريقا وعرا ليتفادى من جيش قريش ، وإن خالد بن الوليد الذى اتخذ من رسول الله \_ عُرِيْكُم \_ أسوة في حروبه لن يتردد عن اجتياز الطريق مهما كان وعرا ومهما عارض رجاله ، فعزم عليه ، و لم يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عميرة على تهيب شديد

(١) الفذ: الفرد

فقام فيهم فقال:

\_ لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم ، واعلمواأن المعونة تأتى على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له .

\_ أنت رجل قد جمع الله لك الحير ، فشأنك .

فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي اشتهي خالد ، فأمرهم خالد أن يحملوا معهم ماء يكفيهم خمسة أيام للشرب ، وأمر صاحب كل خيل بقدر ما يسقيها ، وحملت الإبل ما يكاد يكفيها ، ثم ركب خالد والذين معه من قراقر ٠٠

فقال محرز بن حريش المحاربي لخالد:

\_ اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأيمن ، ثم أمه تـفض إلى سوى .

كان سوى على الجانب الآخر من قرافر مما يلى الشَّام فراح جيش المسلمين يسير خمسة أيام في سبل صعبة ، شمس النهار تلسعهم وظلام الليل يؤخر زحفهم . وبعد جهد ومشقة بلغوا سوى وأغاروا عليها ، فلما بلغ غسان خروج خالد على سوى وانتسافها اجتمعوا بمرج راهط ، وعلم خالد بخروج غسان فانطلق حتى صار إلى دمشق ثم مرج الصفر ، فلقى عليه غسان وعليهم الحارث بن الأيهم، فانتسف عسكرهم وعيالهم . ونزل بالمرج أياما وبعث إلى أبي بكر بالأخماس مع بلال بن الحارث المزنى ، ثم خرج من المرج وسار حتى نزل على قناة بصرى وعليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان فاجتمعوا عليها وحاصروها حتى صالحت بصرى على الجزية ، وفتحها الله على المسلمين فكانت أول مدينة

من مدن الشام فتحت في خلافة أبي بكر .

ثم ساروا جميعا إلى فلسطين مددا لعمرو بن العاص وعمرو مقيم بالعربات من غور فلسطين ، وسمعت الروم بهم فانكشفوا إلى أجنادين وعليهم تذارق أخو هرقل . وأجنادين بلد بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين .

وسار عمرو بن العاص حين سمع بأبى عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان حتى لقيهم ، فاجتمعوا بأجناديسن وحاصروها ، وكان على الروم رجل منهم يقال له القبقلار ، وكان هرقل استخلفه على أمراء الشام حين صار إلى القسطنطينية ، وإليه انصرف تذارق بمن معه من الروم ، فلما تدانى العسكران بعث القبقلار رجلا عربيا من قضاعة وقال له :

\_ ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوما وليلة .

فدخل في الناس رجل عربي لا ينكر ، فأقام فيهم يوما وليلة ثم أتاه فقال

\_ ما وراءك ؟

ـــ بالليل رهبان وبالنهار فرسان ، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زني رجموه ، لإقامة الحق فيهم .

\_ لئن كنت صدقتنى لبطنُ الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ، ولوددت أن حظى من الله أن يخلى بينى وبينهم فلا ينصرنى عـليهم ولا ينصرهم على .

ثَم تزاحفُ الناس فاقتتلوا ، فلما رأى القبلار ما رأى من قتال المسلمين قال للروم :

- ـــ لفوا رأسي بثوب .
  - ? / --

ــ يوم البئيس لا أحب أن أراه ، ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذا . فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف ، وقتل من المسلمين سلمة بن هشام . ابن المغيرة وهبار بن الأسود وجماعة أخر من قريش ، وانتصر المسلمون بأجنادين ، وقتل خليفة هرقل ، ثم رجع هرقل للمسلمين فالتقسوا باليرموك .

واستقام أهل فارس على رأس سنة من مقدم خالد الحيرة ، بعد خروج خالد بقليل على شهر براز بن أردشير بن شهريار ، فوجه إلى المتنى جندا عظيما عليهم هرمز جاذويه في عشرة آلاف ومعه فيل ، وكتبت المسالح إلى المثنى بإقباله فخرج المثنى من الحيرة نحوه وضم إليه المسالح وجعل على مجنبتيه أخويه المعنى ومسعودا ، وأقام له ببابل .

وأقبل رمز جاذويه وعلى مجنبتيه الكوكبذ والخوكبذ وكتب إلى المثنى: « من شهر براز إلى المثنى ، إنى قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس ، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم ».

فأجابه المثنى: « من المثنى إلى شهربراز ، إنما أنت أحد رجلين: إما باغ فذلك شر لك وخير لنا ، وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوبة و فضيحة عند الله وفي الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأى فإنكم إنما اضطررتم إليهم. فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير ،

فجزع أهل فارس من كتابه وقالوا لشهربراز:

ــ جرأت علينا عدونا بالذي كتبت إليهم ، فإذا كاتبت أحــدا فاستشر . ونزل المثنى على خمسين ميلا من المدائن، وأقبل جاذويه وجنده يتقدمهم الفيل، والتقى الجيشان ببابل ودار القتال فراح الفيل يضرب المسلمين بخرطومه فيفرق صفوفهم. فرأى المثنى ضرورة القضاء على الفيل فشد وجماعة من رجاله عليه وجعلوا يطعنونه حتى أردوه قتيلا، ثم شددوا النكير على الفرس وحمى وطيس القتال وارتفعت أصوات المسلمين بالتكبير، فجاء النصر من عند الله وحاقت الهزيمة بالفرس، ففروا والمسلمون في أثرهم حتى بلغوا المدائن ووقفوا يطرقون أبوابها.

وبلغ شهربراز هزيمة هرمز جاذويه فمات كمدا ، وفكر المثنى فى أمره أيهجم على المدائن بمن معه من الجند ؟ إن نفسه لتصبو إلى فتحها ، ولكن فتحها بمن معه ضرب من المحال . فرأى أن يكتب إلى الصديق يخبره بانتصاراته وأن يسأله المدد ، فكتب بما بجيش في صدره وانتظر رد الخليفة وهو يتحرق شوقا لفتح المدائن .

واختلفت فارس فيمن يولونه خلفا لعاهلهم ، وأخيرا أجمعوا أمرهم على تولية دخت زنان ابنته ، فتولت الملك فلم يسمع لها بل تآمروا عليها وخلعوها ، وتولى سابور بن شهرباراز الملك ولكنه كان حدثا ، فقام بأمره الفرخزاد . وتقدم الفرخزاد إلى سابور يسأله أن يزوجه آزر ميدخت ابنة كسرى فقبل ، إلا أن آززميدخت رأت في ذلك امتهانا لكرامتها فقالت لسابور :

- \_ يا بن عم ، أتزوجني عبدي ؟!
- \_ استحى من هذا الكلام ولا تعيديه على ، فإنه زوجك .

فبعث إلى سياوخش الرازى وكان من فتاك الأعاجم ، فشكت إليه الذي تخاف فقال لها :

- إن كنت كارهة لهذا فلا تعاوديه فيه وأرسلي إليه وقولي له: فليقل له فليأتك فأنا أكفيكه.

وأحكمت المؤامرة واستعد سياوخش ، فلما كانت ليلة العرس أقبل الفرخزاد حتى دخل ، فثار به سياوخش فقتله ومن معه ، ثم خرج بها معه إلى سابور فقتلوه ، وملكت آزرميدخت بنت كسرى .

رأى المتنى الفتن تكاد تأكل فارس ، وأن كل الظروف في جانبه . وأبطأ خبر أبى بكر على المسلمين فلم يستطع المثنى مكتا ، فخلف على المسلمين بشير بن الخصاصية ، ووضع مكانه في المسالح سعيد بن مرة العجلي . وخرج المتنى قاصدا المدينة ليخبر أبيا بكر خبر المسلمين والمشركين وليستأذن في الاستعانة بمن ظهرت توبته وندمه من أهل الردة ممن يستطيع الغزو ، وليخبره أنه لم يخلف أحدا أنشط إلى قتال فارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم ، فأبو بكر لم يكن يستعمل من تاب من أهل الردة .

كان منزل أبي بكر السُنْح عند زوجته جبيبة بنت خارجة بن زيد بن آبى زهير من بنى الحارث بن الخزرج ، وكان قد حجَّر عليه حجرة من سعف فما زاد على ذلك . فأقام هنالك بعد ما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة ، وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء ممشّق فيوافي المدينة ، فيصلى الصلوات بالناس ، فإذا صلى العشاء رحل إلى أهله بالسُنح ، فكان إذا حضر صلى بالناس وإذا لم يحضر صلى بهم عمر بن الخطاب، فكان يقيم يوم الجمعة صدر النهار بالسنح يصيغ رأسه ولحيته ، ثم يروح لقدر الجمعة فيجمع بالناس .

. وكان رجلا تاجرا فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع ، وكانت له قطعة غنم تروح عليه ، وربما خرج هو بنفسه فيها ، وكلما كفيها فرعيت له . وكان يحلب للحى أغنامهم ، فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي :

\_ الآن لا تحلب لنا منائح دارنا .

فسمعها أبو بكر فقال:

\_ بلى لعمرى لأحلبنها لكم ، وإنى لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه .

فكان يحلب لهم . فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ثم نزل إلى المدينة

فأقام بها ، وأراد أن يخرج للتجارة فرأى أن أمور الناس لا تصلح بالتجارة وما يصلحهم ، وما يصلحهم ، وما يصلحهم ، ففرض له في كل سنة ستة آلاف درهم .

وكان نقش خاتم أبى بكر: نعم القادر الله ، وكان أبو عبيدة بن الجراح على بيت المال ، وكفاه عمر القضاء فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان ، وكان يكتب له الأخبار عثمان بن عفان .

وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد ، وعلى الطائف عثمان بن أبي أمية ، وعلى حضرموت زياد بن لبيد ، وعلى خولان يعلى بن أمية ، وعلى زبيد ورمع أبو موسى الأشعرى ، وعلى الجند معاذ بن جبل ، وعلى البحرين العلاء بن الحضير . وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران ، وبعث بعبد الله بن ثور إلى ناحية جُرَش ، وبعث عياض بن غنم إلى دومة الجندل ، وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان وعمرو . كل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن الوليد .

و تزوج أبو بكر فى الجاهلية قتيلة بنت عبد العزى فولدت له عبد الله وأسماء ، و تزوج أيضا فى الجاهلية أم رومان بنت عامر فولدت له عبد الرحمن وعائشة ، و تزوج فى الإسلام أسماء بنت عميس و كانت قبله عند جعفر بن أبى طالب فولدت له محمد بن أبى بكر ، و تزوج أيضا فى الإسلام حبيبة بنت خارجة فولدت له بعد و فاته جارية سميت أم كلثوم .

وكان رجلاً أبيض نحيفًا خفيف العارضين ، أحنى رقيقًا ، معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة، حمش الساقين ممحوص الفخدين .

ومرض أبو بكر فقد اغتسل فى يوم بارد فحُم لا يخرج إلى الصلاة ، وأمر عمر بن الخطاب أن يصلى بالناس . فكان الناس يدخلون ليعودوه ( وفاة الرسول ) وهو يثقل كل يوم ، وكانت داره أمام دار عثمان بن عفان فكان عثمان ألزم الناس له في مرضه .

وقيل له:

ــ لو أرسلت إلى الطبيب .

فقال في صوت خافت :

ــ قدرآني .

\_ فما قال لك !

ــ قال إنى أفعل ما أشاء .

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال ، وكان يتبع خطوات رسول الله على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه . وأراد العقد لعمر بن الخطاب فدعا عبد الرحمن بن عوف فقال .

ـــ أخبرني عن عمر .

\_ \_ يا خليفة رسول الله ، هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ، ولكنَّ فيه غلظة .

ــ ذلك لأنه يرانى رقيقا . ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه . ويا أبا محمد قد رمقته فرأيتنى إذا غضبتُ على الرجل في الشيء أرانى الرضا عنه ، وإذا لنت له ، أرانى الشدة عليه . لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئا .

ـــ نعم ،

ثم دعا عثان بن عفان فقال:

ـــ يا أبا عبد الله أخبرني عن عمر .

- \_ أنت أخبر به .
- \_ على ذاك يا أبا عبد الله !
- ـــ اللهم علمي به أن سريرته خير من علاتيته ، وأن ليس فينا مثله ٠
  - \_ يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شيئا .
    - \_\_ أفعل .

ـــ لو تركته ما عدوتك ، وما أدرى لعله تاركه والخيرة له ألا يلى من أموركم شيئا . ووددت أنى كنت خلوا من أموركم وأنى كنت فيمن مضى من سلفكم . يا أبا عبد الله لا تذكرن مما قلت لك من أمر عمر ولا مما دعوتك له شيئا .

ونهض أبو بكر وأسماء بنت عميس ممسكته ، فأشرف على الناس وهو يقول :

\_ أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ فإنى والله ما ألوت (١) من جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة ، وإنى قد استخلفت عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطبعوا .

ـــ سمعنا وأطعنا .

ودعا أبو بكر عثمان فقال له :

\_اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قحافة إلى المسلمين . أما بعد ..

ثم أغمى عليه فذهب عنه ، فكتب عثمان : « أما بعد فإنى قــد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، و لم آلكم خيرا منه ».

(١) ألوت : قصرت .

ثم أفاق أبو بكر فقال :

\_ اقرأ على .

فقرأ عليه فكبر أبو بكر وقال:

... أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي.

ـــ نعم .

ـــ جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله .

وأقرها أبو بكر ، وخرج مولى لأبى بكر يقال له شديد بالصحيفة إلى عمر ، فجلس عمر في المسجد والناس معه وبيده جريدة وراح يقول :

ـــ أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ إنه يقول : إنى لم آلكم نصحا .

وقرأ شديد الصحيفة ، ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر فقال : ـــ استخلفت على الناس عمر ، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه فكيف به إذا خلا بهم ، وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ فقال أبو بكر وكان مضطجعا :

ــ أجلسوني .

فأجلسوه فقال لطلحة:

\_ أبالله تخوفنى ؟ إذا لقيت الله ربى فسألنى قلت : استخلفت على أهلك خير أهلك .

وفى الصباح دخل عبد الرحمن بن عوف على أبى بكر الصديق فوجده مهتما ، فقال له عبد الرحمن :

\_ أصبحت والحمد لله بارئا.

- إنى وليت أمركم خيركم في نفسى ، فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد

أن يكون له الأمر دونه ، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذرى (١) ، كما يأ لم أحدكم أن ينام على حسك .

والله لأن يقوم أحدكم فنضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض فى غمرة الدنيا ، وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق يمينا وشمالا . يا هادى الطريق إنما هو الفجر أو البحر .

- خفض عليك رحمك الله فإن هذا يهيضك في أمرك ، إنما الناس في أمرك بين رجلين : إما رجل رأى ما رأيت فهو معك ، وإما رجل خالفك فهو مشير عليك . وصاحبك كا تحب ولا نعلمك أردت إلا خيرا ولم تزل صالحا مصلحا ، وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا .

- أجل ، إنى لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن و ددت أنى تركتهن ، وثلاث تركتهن و ددت أنى فعلتهن ، وثلاث و ددت أنى سألت عنهم رسول الله - علي أله الثلاث اللاتى و ددت أنى تركتهن فو ددت أنى لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا غلقوه على الحرب ، وودت أنى لم أكن حرقت الفجاءة السلمى وأنى كنت قتلته سريحا (٢) أو خليته نجيحا ، وودت أنى يوم سقيفة بنى ساعدة و كنت قذفت الأمر فى عنق أحد الرجلين فكان أحدهما أميرا و كنت وزيرا .

وأما اللاتى تركتهن فوددت أنى يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فإنه تخيل إلى أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه ، ووددت أنى حين

<sup>(</sup>١) الأذرى : نسبة إلى أذربيجان .

<sup>(</sup>٢) قتلته سريحا: قتلا يسيل به الدم ، خليته نجيحا: تركته وقد صبرت عليه .

سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذى القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مددا ، و ددت أنى كنت إذا وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت قد بسطت يدى كلتيهما في سبيل الله .

ووددت أنى كنت سألت رسول الله عليه عن هذا الأمر فلا ينازعه أحد ، ووددت أنى كنت سألته : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب ؟ ووددت أنى كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة (١) فإن في نفسي منهما شيئا .

وقدم المثنى بن حارثة الشيبانى إلى المدينة وقد عقد أبو بكر لعمر ، فدخل على الصديق وهو مريض فأخبره خبر المسلمين والمشركين ، واستأذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبته وندمه من أهل الردة ممن يريد الغزو ، فقال أبو بكر :

ـــ علتي بعمر .

فجاء فقال له:

ـــاسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به : إنى لأرجو أن أموت من يومى هذا . فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى . وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى . ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت على أمر دينكم ووصية ربكم ، وقد رأيتني متوفى رسول الله ــ عليه المر دينكم والم يصب الخلق بمثله ، وبالله لو أنى أبى عن أمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة نارا . وإن فتح الله

<sup>(</sup>١) بنت الأخ والعمة : من دوى الأرحاء لا برثان .

على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بهم والجراءة عليهم (١).

وحضرت الوفاة أبا بكر في نفس اليوم ، يوم الاثنين ، فقال لمن عنده :

ــ انظروا كم أنفقت منذ ولّيت من بيت المال فاقضوه عني .

فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى ولايته فدفعوه إلى عمر ، فقال

ــ لقد أتعب مَن بعده .

وغابت الشمس فالتفت أبو بكر إلى زوجه أسماء بنت عميس وقال:

ـ غسليني .

\_ لا أطيق ذلك .

\_ يعينك عبد الرحمن بن أبي بكر يصب الماء .

وقال لعائشة:

\_ في كم كفن النبي \_ عَلَيْكُم ؟

ـــ فى ثلاثة أثواب .

ــ اغسلوا ئوبگ هذين .

وكانا ممزقين .

\_ وابتاعوا لى ثوبا آخر .

\_ يا أبه ، إنا موسرون .

\_ أي بنية ، الحتى أحق من الميت ، إنما هما للمهلة والصديد .

وقالت عائشة:

<sup>(</sup>١)باقى أحداث حروب العراق والفرس فى كتاب السعد بن أبى وقساص، للمؤلف.

لعمرك ما يغنى الثراء عـن الفتــى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر

فتقلص وجه أبى بكر وبان فيه الغضب وقال:

ـــ ليس كذلك يا أم المؤمنين ، ولكن : « وجاءت سكرة الموت بالحق ، ذلك ما كنت منه تحيد » .

وراح ينشد بصوت خافت :

وكل ذى إبـــل مــــوروث وكل ذى سلب مسلـــوب وكل ذى سلب مسلـــوب وكل ذى غيبــة يئــوب وكل ذى سلب الموت لا يئــوب وكل ذى غيبــة أن يدفن إلى جنب النبى ــ عَلَيْكُ ــ وحشرجت روحه فقال:

ــ رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين .

ولفظ أبو بكر أنفاسه الطاهرة بعد ما غابت الشمس ، فارتفع الصياح في بيته فسأل أبو قحافة وكان قد ذهب بصره عن الخبر ، فقيل له :

\_ مات ابنك .

ــ رزء فادح .

وأقامت عائشة على أبيها النوح ، فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبى بكر ، فأبين أن ينتهين فقال عمر لهشام بن الوليد :

ـــ ادخل فأخرج إلى ابنة أبى قحافة أخت أبى بكر .

فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر:

ـــ إنى أحرج عليك بيتي .

فقال عمر لهشام:

\_ ادخل فقد أذنت لك .

فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبى بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات ، فتفرق النوح حين سمعوا ذلك .

و كمل أبو بكر على السرير الذى حُمل عليه رسول الله \_ عَيْنِهُ ، وحفر له و دخل قبره وصلى عليه عمر فى مسجد رسول الله \_ عَيْنِهُ ، وحفر له و دخل قبره عمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن أبى بكر ، وجعل رأسه عند كتفى رسول الله \_ عَيْنِهُ \_ وألصقوا اللحد بلحد النبى \_ عَيْنِهُ . وقبر الرجل الذى كانت خلافته امتدادا للأيام المباركة أيام رسول الله \_ عابيه .

وخرجت عائشة ووقفت على قبر أبيها فبكت ثم قالت :

\_ نضر الله يا أبت وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ، فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها ، وللآخرة معزا بإقبالك عليها . ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله \_ عَلِيلًا \_ رزؤك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك ، إن كتاب الله عز وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض ، وأنا متنجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ، ومستعينة كثرة الاستغفار لك . فسلم الله عليك ، توديع غير قالية لحياتك ، ولا زارية عن القضاء فيك .

وسار عمر فى هجعة الليل وفكره يعمل ؛ إنه يذكر ما كان من أبى بكر ومنه لما عزم أبو بكر على فتح الشام ، إن أبا بكر دعا إليه الصحابة وأهل الرأى فقال :

\_\_ إن رسول الله كان عوَّل أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه واختار له ما لديه ، والعرب بنو أم وأب وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم

بالشام ؛ فمن هلك منهم هلك شهيدا وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش منهم عاش مدافعا عن الدين مستوجبا عند الله عز وجل ثواب المجاهدين ، فصمت أهل الرأى ، أخذتهم هيبة الروم فقال عمر :

قصمت اهل الرائ ، العديهم هيبه الروم ملان علم . ـــ والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه . قد والله أردت لقاءك بهذا الرأى الذي ذكرت ، فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته

الآن ، فقد أصاب الله بك سبل الرشاد .

سرَّب إليهم الحيل فى إثر الحيل ، وابعث الرجال تتبعها الرجال ، والجنود ، تتبعها الجنود فاإن الله عنز وجل نناصر ديسه ، ومقسر الإسلام وأهله ، ومنجز ما وعدرسوله .

وفى ظلام الليل رأى بعين الخيال خروج عمرو بن العاص وأبى عبيدة ابن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان إلى الشام ، وتذكر أن خالد بن الوليد قد صار أميرا على جيوش المسلمين باليرموك فانقبض ، إن رأيه فى خالد سيئ ، فعزم على أن يستفتح عهده بعزل خالد عن إمارة جيوش المسلمين ، فهو لم ينس له قتل مالك بن نويرة و زواجه من زوجته وقتل عبد العزى بن أبى رهم ولبيد بن جرير وكان معهما كتاب من أبى بكر بإسلامهما .

وجاء الصبح فخرج إلى الناس فأقبلوا عليه يبايعونه ، فلما كان الغلهر ازدحم الناس في المسجد فصعد عمر المنبر درجة دون الدرجة التي كان أبو بكر يقوم عليها ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي سر عليه في أبا بكر وفضله ثم قال :

ـــ أيها الناس ! ما أنا إلا رجل منكم ، ولولا أنى كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم .

وتوجه بنظره إلى السماء وقال:

\_ اللهم إنى غليظ فلينى ! اللهم إنى ضعيف فقونى ! اللهم إنى بخيل فسخنى ! . . إن الله ابتلاكم بى وابتلانى بكم ، وأبقانى فيكم بعد صاحبى . فوالله لا يحضرنى شيء من أمركم فيليه أحد دونى ، ولا يتغيب عنى فآلو فيه عن الجزء (١) والأمانة . ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ، ولئس أساءوا لأنكلن بهم .

وراح يكتب إلى أبى عبيدة بن الجراح يوليه على جند خالد : ١ ... أوصيك بتقوى الله الذى يبقى ويفنى ما سواه ، الذى هدانا من الضلالة وأخر جنا من الظلمات إلى النور . وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذى يحق عليك ، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة ، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه ؛ ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس ، وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة . وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك ، فغمض بصرك عن الدنيا وأله قلبها عنك ، وإياك أن تهلكك كا أهلكت من كان قبلك ، فقد رأيت مصارعهم .

<sup>(</sup>١) الجزء: أن يجزى كلا بعمله .

كان خالد بن الوليد على جيش المسلمين . إنه جمع الأمراء جميعا فى جيش واحد وطلب أن يولوه الإمارة يوما فأمروه وهم يعتقدون أن الأمر سيطول وأن كل أمير منهم سيتولى قيادة الجيش يوما ، وما دار بخلدهم أن سيف الله المسلول سينهى المعركة فى ذلك اليوم بانتصار حاسم للمسلمين .

أمر خالد عكرمة والقعقاع وكانا على مجنبتى القلب أن ينشبا القتال ، فتقدم الرجلان والذين معهما ونشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان ، فإنهم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة فانطلق إليه فرسان المسلمين يسألونه عن الأخبار ، فأخبرهم أن المسلمين في المدينة بخير وأن خليفة رسول الله سيمدهم بالرجال ..وكتم محمية بن زنيم وهو الرسول خبر موت أبي بكر حتى لا يفت في عضد المسلمين لما رأى الرجال ينازلون ألرجال ، والحرب دائرة بين الكفر والإيمان .

وأخذ الفرسان مجمية بن زنيم إلى حيث كان خالد . فلما كانا يتناجيان بعيدا عن الناس أسر محمية إلى خالد أن أبا بكر قد مات و لم يخبره بأمر عزله ، وأخبره أنه قال للجند إن المدينة بخير وأن خليفة رسول الله سيمدهم بأمداد ، فقال له خالد :

\_\_ أحسنت

ووقف محمية بن زنيم مع خالد يكتم سر الكتاب ، وخرج من صفوف الروم جرجة حتى كان بين الصفين ونادى :

ـــ ليخرج إلى خالد .

فخرج إليه خالد وأقام أبا عبيدة مكانه ، ودنا كل منهما من صاحبه حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد أمن أحدهما صاحبه ، فقال جرجة :

ـــ يا خالد أصدقنى و لا تكذبنى فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعنى فإن الكريم لا يخادع المتوسل بالله . هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه ، فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟

. Y\_

ــ فيم سميت سيف الله ؟

\_\_ إن الله عز و جل بعث فينا نبيه \_ عَلَيْكُم \_ فدعانا فنفرنا عنه و نأينا عنه جميعا ، ثم إن بعضنا صدقه و تابعه و بعضنا باعده و كذبه . فكنت فيمن كذبه و باعده و قاتله . ثم إن الله أخذ بقلوبنا و نواصينا فهدانا به فتابعناه ، فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ، و دعا لى بالنصر فسميت سيف الله بذلك . فأنا من أشد المسلمين على المشركين .

ـــ صدقتني .

كان جرجة قد سمع بالإسلام مذبعث رسول الله على الله حرجة قد سمع بالإسلام مذبعث رسول الله عنه الإسلام ، وإن جرجة ليفكر فى هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي يسأله فيه الإسلام ، وإن جرجة ليفكر فى ذلك الدين وفيما جاء به كلما خلا بنفسه . إنه ليجده دينا يتساوق مع المنطق والفطرة ، وشرح الله صدره للإسلام فقال لخالد :

\_ يا خالد أخبرني إلام تدعوني ؟

\_ إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وللإقرار بما

جاء به من عند الله .

\_ فمن لم يجبكم ؟

ــ فالجزية ونمنعهم .

\_ فإن لم يعطها ؟

\_ نؤذنه بحرب ثم نقاتله .

\_ فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم ؟

\_\_ منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا ، وأولنـــا

وآخرنا .

- \_ هل لمن دخل فيكم السيوم يا خالد مثل ما لكم من الأجر والذُّخر ؟
  - ـــ نعم وأفضل .

\_ وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟

\_ إِنَّا دَخَلِنَا فِي هَذَا الْأُمَرِ وَبِايِعِنَا نَبِينًا \_ عُلِيْكُ وَهُو حَى بِينَ أَظَهُرُنَا تَا يَعِنَا فِي هَذَا الْأَمَرِ وَبِايِعِنَا نَبِينًا الْآيَاتَ ، وحُقَّ لَمْ رأى مَا رأينا وسمع مَا سمعنا أَن يُسلم ويبايع . وإنكم أنتم لم تروا مَا رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا .

ـــ بالله لقد صدقتني و لم تخادعني و لم تتألفني .

\_ بالله لقد صدقتك ولا بى إليك ولا إلى أحد منكم وحشة ، وإن الله لوَلَّى ما سألت عنه .

\_ صدقتني .

وقلب الترس ومال مع خالد فكبر المسلمون ، واربدت أوجه الروم وطاف بهم غضب وخوف . غضب على جرجة وخوف مما يأتي بعد أن

انضم جرجة إلى صفوف المسلمين .

وقال جرجة لخالد:

.... علمني الإسلام.

فدخل به خالد إلى فسطاطه فصب عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين . وحملت الروم على المسلمين حملة شديدة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم ، و لم يثبت إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبى جهل . إن الدماء لتثور حارة في عروق عكرمة ، وإنه ليقول في انفعال شديد :

\_ قاتلت مع رسول الله \_ عَلِيْنَة \_ في كل موطن وأفر منكم اليوم ؟ ثم نادى :

ـــ من يبايع على الموت ؟

فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور فى أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم ، فقاتلوا أمام فسطاط خالد وقد خلصت إليهم الجراح جميعا . وخرج خالد ومعه جرجة وراح يجوس خلال الروم ، خالد يضرب بسيفه رقاب الأعداء وجرجة يدافع عن الدين الذى دخل فيه ، وكانت النسوة خلف جيش المسلمين فأخذن يضربن من انهزم مسن المسلمين بالخشب والحجارة ويصحن .

ـــ أين تذهبون وتدعوننا للعلوج ؟

وراحت خولة بنت ثعلب تنشد :

یا هاربا عسن نسوة تقیسات فعن قلیل ما نری سبیات ولاحصیات ولاحصیات

كان الزبير بن العوام أفضل صحابي في جيش خالد . فاجتمع إليه جماعة من صناديد المسلمين فقالوا له :

\_\_ ألا تحمل فنحمل معك ؟

فحمل الزبير وحملوا ، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا فراح الزبير يخوض فى صفوف الروم ويلعب بسيفه يضرب الرقاب ويطعن القلوب ، ثم عاد إلى مكانه فجاءه جماعة من الأبطال وقالوا :

\_\_ احمل فنحمل معك .

ـــــ إنكم لا تثبتون .

فحمل الزبير و حملوا ، فلما واجهوا صفوف الأعداء أحجموا وأقدم ، واستمرت رحى المعركة دائرة وارتفعت الشمس ثم مالت لا يسمع إلا قعقعة السيوف وصهيل الخيول وصلصلة السلاسل التي ربطت بها جند الروم . وثبت خالد وجرجة والزبير وعكرمة بن أبي جهل والدير معه والحارث بن هسشام . وتنادى المسلمون فنظموا صفوفهم وراحسوا يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص وارتفعت أصواتهم بالتكبير . فرحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف ، وانطلق سهم استقر في عين أبي سفيان بن حرب فأخرجه من عينه أبو حسمة و لم يعت دلك في عضد المسلمين . واشتد القتال فراحت سيوف المسلمين نفعذ رفاب الروم وراحت الشمس تغوص في الأفق الغربي ، ونال الحهد والنعب مس الرجال ، ومالاً العرق أعين المقاتلين وخالد على ظهر حواده كالعلود قد عزم على أن يقضى على أعدائه قبل أن يرخى الليل سدوله .

وأصيب جرجة و لم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللنبن أسلم عليهما ، وصلى الناس الظهر والعصر إيماء ، وسقط عكرمة بن أبى جهل متأثرا بجراحه ، ولفظ عمرو بن عكرمة أنفاسه ، واستشهد سلمة بن

هشلم وعمرو بن سعيد و إبان بن سعيد ؛ وطعن خالد بن سعيد طعنة قاتلة فداسته الخيل فلا يدري أين مات .

واستمر الطفيل بن عمرو يقاتل وقد خلصت إليه الجراح ؛ إن دمه يسيل من كل جسمه وهو يثب وثوب الأسد الجريح ، إنه وطد العزم على أن يقتل كل من يصل إليه سيفه قبل أن يستشهد ، واستمر يصول ويجول ويضرب من الأعداء كل بنان قبل أن يجود بأنفاسه الطاهرة .

كان الطفيل بن عمرو قد رأى رؤيا أوَّلها بأنه يستشهد ، وقد تحققت رؤياه وأمسى من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون ، وراح ابن الطفيل يخوض في صفوف الأعداء لعل الله يرزقه الشهادة ويلحق بأبيه ، ولكنه كآن يختوق الصف و يخرج منه والدماء منه تسيل ليعود ليخوض فى الصف يطيح رءوس الذين كانوا في السلاسل مقيدين .

كان تذارق أخو هرقل في صفوف الروم . إنه يقاتل بائسا فقد عاد إلى ذاكرته ما دار بينه وبين هرقل لما جاءهما خبر دخول قواد المسلمين لخزو الشام . إن ذلك الحوار يرن في وجدانه فيشيع الهزيمة في نفسه ، إن هرقل يقول لرجاله :

\_\_ أرى من الرأى ألا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن تصالحوهم ، فوالله لئن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لكم جبال الروم ، خير من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم .

إن تذارق أخا هرقل ليذكر والندم يعتصره أنه نخر لما سمع من قيصر العظيم تلك المقالة ، وخرج في جيوش الروم ليؤدب المسلمين . وإنه ليرى الهزيمة قد لاحت ؛ فياليته ألقى إلى أخيه سمعه و لم يتملكه الغرور . ليته استمع إلى أخيه لما قال : ( لا تقاتلوهم فإنه لا قوام لكم مع هـؤلاء القوم ) ( وفاة الرسول )

إن دينهم دين جديد يجدد لهم ثبارهم (١) ، فلا يقوم لهم أحد حتى يُبلى ، إنهم أعرضوا عنه وقالوا له: ﴿ قاتل عن دينك ولا تجبن الناس ، واقض الذي عليك ».

إن الحماس وحده لا يقضى على الأعداء . لقد تبت حقا أن المسلمين قد تسلحوا بإيمان عميق ، بينا كانت قلوب الروم هواء قد دفعوا إلى المعركة كأنما يساقون إلى الموت مقيدين في سلاسل الحديد . إن المسلمين لما نزلوا اليرموك ، بعثوا إليه :

\_ إنا نريد كلام أميركم وملاقاته ، فدعونا نأته ونكلمه .

فأبلغوه فأذن لهم . فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبى سفيان والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل و دخلوا عليه بأقدام ثابتة ورءوس مرفوعة ، لم يضطربوا لدخولهم على تذارق أخى هرقل إمبراطور الروم ، و لم تبهرهم السرادق التي كانت من الديباج بل إنهم احتقروها ، فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيها وقالوا :

\_ لا نستحل الحرير فابرز لنا .

فبرز إلى فرش ممهدة ودار بينه وبينهم حوار ، إنهم طالبوه بالإسلام أو الجزية أو القتال فسخر منهم واحتقر شأنهم فكان القتال ، إنه قتال رهيب لم يلق مثله من قبل ، اشترك في معارك كثيرة وقاتل الفرس فلم يلق ما يلقاه اليوم ، إنه يقاتل أناسا يفرحون بالموت أكثر من فرحهم بالنجاة .

وبلغ هرقل وكان دون مدينة حمص أنباء ذلك الحوار الذي دار بين أخيه وبين أمراء المسلمين فقال للذين كانوا عنده من القواد ورجال مملكته:

<sup>(</sup>١)ثبارهم : قوتهم وصبرهم على موالاة القتال .

. ألم أقل لكم ؟ هذا أول الذل . أما الشام فلا شام ، وويل للروم من المولود المشئوم .

دخل على هرقل بعد أن تولى عرش الأباطرة المنجمون وقالوا له: إن شعبا مختونا سيقضى على مملكته ، فحسب أن اليهود هم ذلك الشعب ، وما دار بخلده أن العرب اللين كانوا قبائل متفرقة في صحراء جرداء هم ذلك الشعب الموعود .

إنه تلقى دحية الكلبى رسول النبى العربى فى قصره ، وأكرم منواه ، وقرأ كتاب محمد بن عبد الله ورد على الكتاب ردا كريما . إن محمداسأله الإسلام فخاف على ملكه و لم يدخل فى الدين الجديد ، ولو أنه أسلم كا أسلم النجاشي لما سارت إليه جحافل العرب لتتحقق نبوءة النجوم .

ودار القتال عند البرموك عنيفا لا رحمة فيه ، وانقض فارس من فرسان المسلمين على تذارق أخى هرقل وطعنه طعنة قاضية ، فسقط عن فرسه يخبط فى دمه حتى استقر جثة هامدة تتزين بجوهر عجز أن يحفظ عليها حياتها أو كرامتها .

وتضعضع الروم ، وهجم خالد بالقلب وحمل حملة صادقة حتى كان بين خيلهم ومشاتهم ، وكانت ساحة القتال واسعة يمكن للخيل أن تجرى فيها ، ثم تضيق عند نهايتها حتى يصبح الهرب منها عسيرا . فراح فرسان الروم يفرون أمام فرسان المسلمين وينسلون من المهرب الضيق إلى الصحراء . فلما رأى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب أفسحوا لها الطريق فتفرقت في البلاد ، وبقى المشاة وحدهم في الميدان هدفا لسهام المسلمين وسيوفهم .

وأقبل خالد وفرسانه على المشاة فراحوا يضربون بالحراب في الصدور

ويطيحون بسيوفهم الرءوس، فدب الفزع فى قلوب المقيدين بالسلاسل ففروا إلى خندقهم ؟ ولكن أين المفر ؟ إن خيل المسلمين تقتحم عليهم خندقهم و فرسان المسلمين يجنون الرءوس، فتقهقر المسلسلون و المقيدون مرعوبين حتى سقط كثير منهم فى الهاوية لتدق أعناقهم، فمن صبر من المقترنين للقتال هوى به من ذهبت نفسه شعاعا من الفزع، فيهوى الواحد بالعشرة لا يطيقونه، كلما هوى اثنان كانت البقية أضعف، فتهافت فى الهاوية عشرون و مائة ألف ؟ ثمانون ألف مقترن و أربعون ألف مطلق، سوى من قتل فى المعركة من الحيل و المشاة.

وأسدل القبقلار وأشراف من أشراف الروم برانسهم على و جوههم وقالوا: -- لا نحب أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور ، وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانية .

فأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ، وماتت المعر كة بعد موت المقاتلين الروم وفرار من فر منهم . فسار خالد بن الوليد في الحندق حتى بلغ رواق تذارق فدخله ليبيت فيه ، وشغل المسلمون بجمع الأسلاب وما خلف الروم في عسكرهم وما تركوا في أرض المعركة .

وأصبح الصباح فخرج خالد من رواقه ليلقى نظرة على أرض المعرفة فإذا برجال قادمين يحملون جريحين ، فنظر خالد إلى الجريعين فإذا هما عكرمة بن أبى جهل (عمرو بن هشام) وابنه عمرو بن عكرمة وهما ف النفس الأخير . فوضع رأس عكرمة على فخذه ووضع رأس عمرو على ساقه وجعل يمسح عن وجوههما ويقطر في حلوقهما الماء ، ولم تنفع جهود خالد في إنقاذهما فأسلما الروح ، فقال خالد :

.... كلا ، زعم ابن الحنتمة أنا لا نستشهد .

كانت العداوة مشبوبة بين المسلمين وأبي جهل ، فلما أسلم عكرمة بن أبي جهل كان بعض المسلمين يعيرونه بأبيه ، فنهى رسول الله \_ عَلَيْ \_ عن سب الآباء لأن ذلك يسىء للأحياء . وعلى الرغم من ذلك النهى كان بعض المسلمين يصرح أن الله لن يكرم أبناء أبي جهل بالشهادة ، ولكن الله أكرم ابن أبي جهل وحفيده فالله عادل لا ينتقم من الآباء في الأبناء ، فكل مسئول عن عمله ، وإن الله يقول في كتابه العظيم ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (١) .

قضى خالد على جحافل الروم عند اليرموك في يوم واحد ، إنه يوم مشهود في تاريخ الإسلام ، وهو يوم مشهود في حياة سيف الله المسلول ، فراح أبو عبيدة بن الجراح ينظر في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد وهو في حيرة من أمره ، لا يدرى كيف يعلن النبأ دون أن يثير حفيظة صدور جنود لا يزالون في نشوة النصر يذكرون بالفخر والإعجاب عبقرية فارس الإسلام الذي قادهم إلى فوز عظيم نادر ، قلما يجود الزمن بمثله .

وأعلن أبو عبيدة نبأ موت الصديق ومبايعة الناس لعمر بن الخطاب فسرت في النفوس موجات أسى لموت أبي بكر . وكانت أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير بن العوام ؛ إنها قاتلت بالأمس مع النساء اللاتي قاتلن الأعداء لما نكص الرجال على أعقابهم في أول النهار ، وإنها شاركت المسلمين أفراحهم لما جاء الله بالفتح ، وقد أمضت الليل مع صواحبها في تضميد الجراح ، فإذا بها تتلقي من النساء والرجال أرق العزاء .

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٦٤

وتذكرت رسول الله \_ عَلِيْكُه \_ فقد قرنت انتصاراته بالأحزان ، ماتت ابنته رقية يوم عاد منتصرا في بدر ، ومات عمه حمزة يوم أحد ، وراح يبتهل إلى ربه ألا يفجعه في على بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته يوم الخندق ، وماتت زينب وأم كلثوم بعد أن جاء نصر الله والفتح . إن لها في رسول الله أسوة حسنة ، فلم تندب و لم تشق الجيب و لم تخمش الوجه ، بل صبرت صبرا جميلا يليق بربيبة الإسلام .

واستقبل أناس تولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفرح فياض ، بينا استقبل آخرون النبأ في إشفاق وخيفة . و لم ينشرح صدر خالد للخبر فقد أحس أن في الكتاب شيئا في شأنه ، فابن الخطاب لا يحبه وقد طلب من أبي بكر مرارا أن يعزله و لم يقم وزنا لأنه ابن عم أمه ، أفيسكت عنه عمر وقد تولى إمارة المسلمين ؟

إن البريد لم يدفع إليه الكتاب وهو أمير الجيوش ، بل دفعه إلى أبى عبيدة وما ذلك إلا إيذانا بعزله . فمشى إلى أبى عبيدة يسأله الخبر ، فقال له أبو عبيدة إن أمير المؤمنين أمر بعزله وتوليته قيادة اللواء الذى كان يقوده أبو عبيدة قبل أن يصبح أميرا على الجيوش .

أطرق خالد هنيهة ثم قال :

\_\_الحمد الله الذي قضى على أبى بكر الموت وكان أحب إلى من عمر . والحمد الله الذي ولكّ عمر وكان أبغض إلى من أبى بكر ، وألزمنى حبه . وقبل خالد أن يكون قائدا للواء أبى عبيدة عن طيب خاطر لم يثر و لم يشق عصا الطاعة فهو سيف الله المسلول سواء أكان قائد الجيوش فى اليرموك ، أم كان أمير لواء لما فتح المسلمون بيت المقدس ، أم جنديا عاديا في جيش عمرو بن العاص لما فتح مصر به فقد أمر أن يطيع ولو ولّى عليه عبد

حبشى . كانت تلك وصية رسول الله \_ عَلِيلَة \_ للمسلمين عامة ، وإنه ليطبع راضيا وصايا حبيبه نبى الإسلام عليه السلام .

وانقضت بموت أبى بكر الصديق أيام رسول الله عليه ، فقد كانت خلافته امتدادا لعصر النبى ــ صلوات الله وسلامه عليه ، لم يبدل و لم يغير وكان متبعا و لم يكن مبتدعا ، وكان صاحبه في الحياة وفي الممات .

القاهرة في ٢٥ / ١١ / ١٩٧٠

### المراجسع

القرآن الكريم الكتاب المقدس محيح البخارى السيرة النبوية السيرة النبوية إنسان العيون ( السيرة الحلبية ) بلوغ الأرب نهاية الأرب نهاية الأرب نور الأبصار الحياء علوم الدين شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام معمد رسول الله محمد رسول الله المرسول الله عمد

الإسلام والنظام العالمي الجديد

الدين القيم المستشرقون والإسلام

ابن هشام

على بن يرهان الدين الحلبي

للألوسى

البويري

کریستنس ۔۔ ترجمۃ خبی الحشاب

الشيلنجي

الغر الى

الماسي

للدكتور على عبد الواحد وال

مولاي محمد على

ر ، ف ، بودلي سائر جمة عمد عمد قرح

وعبد الحميد حوده السمعار

مولاي يعمد على

ترجمة أحمد حوده السيحار

المو دو دني

المهندس وكريا هاشيم وكريا

الدكتورة بنت الشاطئ نساء النبي عباس محمود العقاد عبقرية محمد الروض الأنف السهيلي تاريخ الطبرى الدكتور زكريا إبراهيم مشكلة الحرية عباس محمود العقاد فاطمة الزهراء والفاطميون الواحدي أسباب النزول ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغــة الشهر ستاني الملل والنحل تألیف . چیمس هنری برستید فجر الضمير ترجمة : الدكتور سليم حسن تفصيل آيات القرآن الحكيم جول لابوم ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي السيد محمد رشيد رضا الوحى المحمدي عبد الله بن الشيخ حسن الفارسي سلم الواعظين الكوهجي ستيفن رنسيمان الحضارة البيزنطية لأبي يوسف كتاب الخراج ميرزا محمد حسين الإسلام والاشتراكية ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب النظرية العامة لكينز بين الرأسمالية والاشتراكية دكتور جمال الدين محمد سعيد كارل مساركس رأس المال ترجمة دكتور راشد البراوي ترجمة فاروق حلمي الربا في الإسلام

### للمؤلف

| الطبعة الأولى    | •                 |                          |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| مايو سنة ١٩٤٣    | فصة               | أحمس بطل الاستقلال       |
| يوليو سنة ١٩٤٣   |                   | ً<br>أبو ذر الغفاري      |
| مايو سنة ١٩٤٤    |                   | بلال مؤذن الرسول         |
| ديسمبر سنة ١٩٤٤  | مجموعة أقاصيص     | في الوظيفة               |
| يوليو سنة ١٩٤٥ · |                   | سعد بن أبي وقاص          |
| فبراير سنة ١٩٤٦  | مجموعة أقاصيص     | همزات الشياطين           |
| اكتوبر سنة ١٩٤٦  |                   | أبناء أبي بكر الصديق     |
| يناير سنة ١٩٤٧   | مع محمد محمد فرج) | الرسول ( حياة محمد ترجمه |
| سنة ١٩٤٧         | رواية.            | في قافلة الزمان          |
| مايو سنة ١٩٤٨    |                   | أهل بيت النبي            |
| سنة ١٩٤٩         | قصة               | ا<br>أميرة قرطبة         |
| مايو سنة ١٩٥٠    | قصة               | النقاب الأزرق            |
| سنة ١٩٥١         |                   | المسيح عيسي بن مريم      |
| سنة ۲۹۰۲         |                   | قصص من الكتب المقدسة     |
| سنة ۲۹۵۲         | رواية             | الشارع الجديد            |
| سنة ١٩٥٣         | مجموعة أقاصيض     | صدی السنین               |
| سنة ١٩٥٤         |                   | حياة الحسين              |
| سنة ١٩٥٤         | قصة               | ي<br>قلعة الأبطال        |
| ديسمبر سنة ١٩٥٧  | تصة               | المستنقع                 |
| يناير سنة ١٩٥٨   |                   | أم العروسة               |
| مارس سنة ۱۹۵۸    | قصة               | و کان مساء               |
| يوليو سنة ١٩٥٨   | قصة               | أذرع وسيقان              |
|                  |                   | - 30                     |

#### الطبعة الأولى

| <b>-</b>        |               |                              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| سنة ١٩٥٩        | مجموعة أقاصيص | أرملة من فلسطين              |
| سبتمبر سنة ٩٥٩  | رواية         | الحصاد                       |
| سنة ١٩٦١        |               | القصة من خلال تجاربي الذاتية |
| أكتوبر سنة ١٩٦٢ | قصة           | جسر الشيطان                  |
| ديسمبر سنة ١٩٦٣ | مجموعة أقاصيص | ليلة عاصفة                   |
| يناير سنة ١٩٦٤  | قصة           | النصف الآخر                  |
| يونيو سنة ١٩٦٥  | رواية         | السهول البيض                 |
| يوليو سنة ١٩٦٧  |               | وعدالله واسرائيل             |
| يناير سنة ١٩٧٢  | قصة           | عمر بن عبد العزيز            |
| اكتوبر سنة ١٩٧٢ | قصة           | الحفيد                       |
| فبراير سنة ١٩٧٥ |               | هذه حیاتی                    |
| ابريل سنة ١٩٧٥  |               | مذكرات سينهائية              |
|                 |               |                              |

# القصم الدّبت بي . ( للأطف ال )

| فی ۱۸ جزءا  | قصمص الأنبياء        |
|-------------|----------------------|
| ف ۲۶ جزءا   | قصص السيرة           |
| ف ۲۰ جزءا   | قصص الخلفاء الراشدين |
| في ٢٤ جزءًا | العرب في أوروبا      |

### السيرة النبوية

## محمد رسول الله والذين معه في ٢٠ جزءا

| اکتوبر ۱۹٦٥  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1  |
|--------------|----------------------------------------|----|
| مارس ۱۹۶۲    | ـــ هاجر المصرية أم العرب              |    |
| سبتمبر ١٩٦٦  | ـــ بنو إسماعيل                        | ٣  |
| فبراير ١٩٦٧  | ــــ العدنانيون                        | ٤  |
| مايو ١٩٦٧    | ـــ قریش                               | ٥  |
| يوليو ١٩٦٧   | ـــ مولد الرسول                        | ٦  |
| اکتوبر ۱۹۲۷  | _ اليتيم                               | ٧  |
| ینایر ۱۹۲۸   | _ خديجة بنت خويلد                      | ٨  |
| مارس ۱۹۶۸    | ـــ دعوة إبراهيم                       | ٩  |
| يونية ١٩٦٨   | _عام الحزن                             | ١. |
| -سبتمبر ۱۹۲۸ | الهجرة                                 | ١١ |
| توقمير ١٩٦٨  | غزوة بدر                               | ١٢ |
| ينايز ١٩٦٩   | _ غزوة أحد                             | ۱۳ |
| مايو ١٩٦٩    | _ غزوة الخندق                          | ١٤ |
| يونيه ١٩٦٩   | _ صلح الحديبية                         | ١0 |
| نوفمبر ١٩٦٩  | _ فتح مكة                              | 17 |
| فبراير ۱۹۷۰  | _غزوة تبوك                             | ۱۷ |
| مايو ۱۹۷۰    | _ عام الوفود                           | ۱۸ |
| نوفمبر ۱۹۷۰  | _ حجة الوداع                           | 19 |
| دیسمبر ۱۹۷۰  | و فاة الرسول                           | ۲. |

### الأستاذ على أحمد باكثير

```
_ اخناتون ونفرقینی
                       ٢ _ سلامة القس
                       ٣ ــ وا اسلاماه
                      ٤ _ قصر الهودج
                    ه _ القرعون الموعود
                     ٦ _ شيلوك الجديد
                     ٧ _ عودة الفردوس
                     ٨ ــ روميو وچولييت
( مترجمة عن شكسبير بالشعر المرسل ) •
                  ٩ _ سر الجاكم يأفر الله
                         ١٠ _ ليلة النهر
                   ١١ _ السلسلة والغفران
                       ١٢ _ الثائر الأحمر
                       ۱۴ ـ الدكتور حازم
          ١٤ _ أبو دلامة ( مضحك الخليفة )
                       ١٥ ــ. مسمار جما
                      ١٦ _ مسرح السياسة
                       ١٧ ـ ماساة أوديب
                        ۱۸ ــ سی شهرزاد
                        ١٩ _ سيرة شجاع
                     ٢٠ _ شعب الله المُحتار
                  ٢١ _ اميراطورية في المزاد
                       ٢٢ ـ الدنيا فوضي
                          ۲۲ ــ اوزوزیس
   ٢٤ . . فن المسرحية من خلال تجاريي الشخصية
                       ٢٥ _ دار ابن لقمان
                         ٢٦ بـ قطط وفيران
```

رقم الإيداع : ٤٠٣٣ الترقيم الدولى ٣ ـــ ٢٧٥ ـــ ٣١٦ ـــ ٩٧٧